# الخوارج في به المعرب المعرب منتصف القن الرابع الهجري

تأليف الدكؤرمحموداسماعيل عبدالرازق





| <br>3 |   | in transfer |
|-------|---|-------------|
|       |   |             |
|       |   |             |
|       |   |             |
|       |   |             |
|       |   |             |
|       | • |             |
|       |   |             |
|       |   |             |
|       |   |             |
|       |   |             |
|       |   |             |
|       |   |             |
|       |   |             |
| •     |   |             |
|       |   |             |
|       |   |             |
|       |   |             |
|       |   |             |
|       |   |             |
|       |   |             |
|       |   |             |
|       |   |             |
|       |   |             |
|       |   |             |
|       |   |             |
|       |   |             |
|       |   |             |
|       |   |             |
|       |   |             |
|       |   |             |
|       |   |             |

الخوارج في بكرار المغرب حتى منتهف القرن الرابع الهجري 

### 14278

## الدكور محمود اسماعيل عبدالرازق

أستاذ بكلية الأداب \_ فاس

: ( )

Upiis II sais I salell sing!

الخوارج في بكرار المغرب. حتى منتصف القن الرابع الهجري

رسالة دكتسورة

نشر وتوزيع

11



34-32 شارع فكتور هيكو الهاتف 30.76.44/30.23.75 ص ب 4038 الدار البيضاء المغرب



الطبعة الثانية 1406 ـــ 1985 جميع الحقوق محفوظة

# تمقت دمة

لعب الخوارج دورا بارزا في تاريخ بلاد المغرب حتى منتصف القرن الرابع الهجرى ، واثروا في احوالها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، كما كانت بلاد المغرب اكثر بقاع العالم الاسلامي تقبلا لعقائد الخوارج واكثرها حماسا لنصرتهم ، غباعتناق المغاربة مذهب الخوارج ، رضعوا علم الثورة على الامويين والعباسيين ، وانتهى بهم الامر الى اقامة المارتين مستقلتين هما المارة بنى مدرار والمارة بنى رستم ،

وبتيامهما شهدت بلاد المغرب عصرا مسن الاستتسلال السياسى والازدهار الاقتصادى والثقائى كسان لها عوضا عن متسرة القلاتل والاضطربات السياسية والازمات الاقتصادية التى صحبت عصر الثورة.

ثم قامت الدولة الفاطمية ، وقضت على دول المغرب المستقلة ، مهب الخوارج من جديد ضحد الفاطميسين وسياستهم القائمة على التعصب للمذهب الشيعى ، وهددوا بازالة النفوذ الفاطمى مسن بلاد المفرب ، حقيقة لم يقدر لثوراتهم النجاح ، الا أنها ارغمت الفاطميين على التحول من سياسة العنف والتعصب الى اللين والاعتدال .

تصارى التول ــ ان تاريخ المغرب الاسلامى حتى منتصف الترن الرابع الهجرى تأثر بحركات الخوارج تأثرا كبيرا · وعلى الرغم من ذلك ، نفتتر الى دراسة متكاملة عن الخوارج في المغرب وأثرهم في تطوره السياسى ، ودورهم في تاريخه من بدء الثورة الى تحقيق الاستقلال ، ثم العودة الى الثورة مرة اخرى . لا ننكر انه ظهرت بعض الدراسات الخاصة بثورات الخوارج ، لكنها عولجت في ثنايا التاريخ العام للمغرب الاسلامى ، أو في ثنايا الحديث عن سياسة عمال الخلافة لمى البلاد ، كما ظهرت كتب تعرض لدول الخوارج في المغرب لكنها لم تتناول الكثر من ظروف تيامها لمقط . هذا هو ما قرره ثقاة الدارسين من أمثال

جوثييه (1) وغورنل (2) وجوليان (3) وبيكيه (4) وجورج مارسيه (5) .

والواقع أن عديدا من المصاعب تعتور سبيل من يتصدى للتاريخ للهذا الموضوع ، فنى بعض الاحيان تندر المادة التاريخية كما هو الحال بالنسبة لظهور الخوارج في المغرب ، وكذلك دولة بنى مدرار بسجلماسة ، فعلى الرغم من كثرة ما دون عن تواريخ الخوارج لم يصل الينا منها لا التليل النادر (6) .

وما وصلنا من معلومات كان اغلبها من مصادر معادية للخوارج داب اصحابها على تشويه سيرهم والطعن في مبادئهم وافكارهم ، وليس أدل على ذلك من اغتمال الاحاديث النبوية واصطناعها لخدمة اغراضهم في تسفيه الخوارج وتحتير شانهم (7) .

ومن ناحية أخرى نان ما وصلنا من تواريخ الخوارج يتتصر نقط على الاباضية منهم دون الصفرية ، وتنطوى على التعصب الشديد للمذهب الاباضى وأئمته ، وتتحامل على الفرق الاخرى من الخوارج ، ناهيك عن عدائها المتيت للمذاهب والفرق الاسلامية من غير الخوارج ، ونضلا عن ذلك تمتلىء بالاساطير والخوارق والكرامات التى لا تستتيم مع منطق التاريخ .

ولا مناص للباحث عن دراسة مصادر هذا التاريخ وتقييمها والكشف عن ميولها واتجاهاتها قبل الاقدام على استقاء معلوماته منها .

ولما كان تاريخ الخوارج في المغرب قاسما مشتركا بين الخلافة السنية والشيعية ، فمن المفيد أن ندرس مصادر هذا التاريخ ونصنفها الى مصادر سنية وشيعية وخارجية .

#### اولا: المصادر السنيـة:

المادة التاريخية المتعلقة بالخوارج في المصادر السنية متفرقة

| Les | siecles | obscurs | du | Maghreb. | P. | 292. | (1) |
|-----|---------|---------|----|----------|----|------|-----|
|     |         |         |    |          |    |      |     |

Les Berbers. Vol. 2. P. 4. (2)

Histoire de l'Afrique du Nord. P. 339. (3)

Histoire de l'Afrique Septentrionale. P. 67. (4)

 <sup>(5)</sup> مادة بنى رستم بدائرة المعارف الاسلامية مى 93 \*
 (6) انظر ابن النديم : الفهرست مى 258 .

<sup>(7)</sup> راجع: البلاذري: أنساب الاشراف ج 11 م 106 .

ومبعثرة في الحوليات العامة أو التواريخ الاتليبية وأقدم التصانيف في تاريخ المغرب عبثت بها يد الدهر ، غلم يصلنا منها سوى شذرات متفرقات نقلها المتأخرون . لعل من أهمها كتاب مسالك أغريقية وممالكها ، والمؤلفات الخاصة بأخبار تيهرت وسجلماسة وغيرها من المدن المغربية ، تلك التي نسبت الى محمد بسن يوسف السوراق ( 291 — 362 ه ) « الحافظ لاخبار المغرب » كما ذكر ابن حيان (8) ، والوراق مؤرخ اندلسي نشأ بالتيروان وتوفي بقرطبة (9) ، وقد نقد تاريخه كله ، وان وجدت نقرات منه عند البكرى .

وينسحب نفس القول على ابن القطان (ت 628 ه) صاحب كتاب نظم الجمان ، وان كان بروفنسال قد عثر على جزء منه خاص بنهاية عصر المرابطين وأوليات سنى الموحدين ، وكذلك الحال بالنسبة لكتاب « العبر » لابن ابى الفياض (ت 459 ه) (10) . والى عهد قريب كان تاريخ الرقيق القيروانى (ت اوائل القرن الخامس الهجرى ) فى حكم المفتود ، لكن لحسن الحظ قدر لنا الوقوف على جزء منه عثر عليه الاستاذ محمد المنونى المكناسى سنة 1965 م بالخزانة العامة بالرباط ، استقدنا منه أيما فائدة فى دراسة ثورات الخوارج فى بلاد المغرب ،

وهذا الجزء الذي يقع في مائة وخمسين صحيفة حققه الاستاذ المنجى التونسي ونشره سنة 1968 م بعنوان تاريخ المريقية والمغرب ومؤلفه هو ابو اسحق عمر بن القاسم المعروف بالرقيق التيرواني ولا نعلم كثيرا عن نشاته ، انما نعرف أنه تولي رئاسة ديوان الرسائل في البلاط الصنهاجي ، ومن ثم فقد أتيح له الاطلاع على كثير من الوثائق والتواليف في تاريخ المغرب قل أن توافرت لغيره ، بفضلها كتب تاريخه المشهور ابتداء بالفتح الاسلامي للمغرب حتى أوائل القرن الخاسس في عدة مجلدات لا نعلم عنها شيئا قط .

ولا شك في أن الرقيق كان سنى المذهب بدليل اشتغاله في بلاط بنى زيرى ، لكن اتجاهاته المذهبية \_ والحق يقال \_ لم تنعكس على كتاباته بشكل يسترعى النظر ، وقد نقل عنه معظم من صنف بعده في

<sup>(8)</sup> المتبس في اخبار بلد الاندلس، تحتيق الحجى ص 33 °

<sup>(9)</sup> بغية الملتمس في تاريخ رجال الاندلس ص 131

<sup>(10)</sup> انظر : عبيد الله أبن صالح : نص جديد عن المسرب المنسرب ، نشره بروانسال ، ص 198 ،

تاريخ المغرب الاسلامي كابن عذاري والنويري وابن خلدون وغيرهم وعلى الرغم من ذلك فقد حفل الجزء الذي نشر بتفصيلات كثيرة لم توجد عند من نقلوا عنه ، كتلك التي تتعلق بمعركتي القرن والاصنام ، وثورة ابن عطاف الاسدى على عبد الرحمن بن حبيب ، وامامة الحارث وعبد الجبار الاباضيين ، وحصار عمر بن حفص بطبنه سنة 152 ه . وقد لنا اعتمادا على هذه المادة الجديدة ان نكون أول من استفاد بها في التاريخ لثورات الخوارج ببلاد المغرب .

والراجح أن جزء آخر من تاريخ الرقيق وصل الينا عن طريسق ابن حماد في كتابه المعروف بأخبار ملوك بنى عبيد وسيرتهم ، اذ ذكر فاندرهيدن (11) الذي نشره أن ابن حماد نقل النص برمته عن الرقيق . وجدير بالذكر أن هذا النص يتعلق بحركة أبى يزيد مخلد بن كيسداد اساسا وليس تاريخا للخلافة الفاطمية في المغرب كما يوحى العنوان . على كل حال ، فلو صبح قول فاندر هيدن نكون قد استفدنا في دراستنا للخوارج في المغرب بمعلومات مستقاة من تاريخ الرقيق لم تتوفسر للدارسين مسن قبل .

وثمة مصدر سنى آخر غاية فى الاهمية ، وهسو سيرة الائمسة الرستميين لابن الصغير المالكى (12) ، والواقع انه ليس لدينا ثمة ما يشير الى اصل ابن الصغير او نشاته ، وكل ما نعرفه انه اقام بتاهرت فى العصر الرستمى الآخير ، كشيخ من شيوخ المالكية ، كانله نشساط بارز فى المساجلات والمحاورات التى شهدتها تاهرت بين مشايخ الطوائف المذهبية المختلفة ، اذ يصور فى كتابه جدله فى المسائل الفتهية والدينية مع رؤساءالاباضية والمعتزلة ، كما نعلم من تاريخه انسه كان يعمل تاجرا ويملك « دكانا فى الرهادنسة » ، (13) على ان اهميتسه كمؤرخ دقيق نابه امر لا يرتى اليه الشك ، والراجح انه صنف تواليف اخرى لم تصل الينا ، فاسلوبه ومنهجه كما يتضح فى تاريخه للدولة الرستمية ينم عن طول باع فى ميدان التاريخ . على كل حال وقسف المستشرق ينم عن طول باع فى ميدان التاريخ . على كل حال وقسف المستشرق المناهها على كتابه عن سيرة الائمة الرستميين ونشره سنة 1905

Histoires des Rois Obeidides. P. 9. : انظـر (11)

<sup>(12)</sup> صنفه الدكتور سعد زفلول ... خطأ ... ضبن بؤرخى الاباضية ، انظر : تاريخ المغرب المريسى عن 27 م '

<sup>(13)</sup> ابسن المستيسر : س 46 .

تحت عنوان:

Chronique d'Ibn Saghir sur les Imams Rostimides des Tahert. (14)

ويخيل الينا أن تاريخ ابن الصغير اهم مصادرنا عن دولة بنسى رستم ، نهو معاصر لاحداث العصر الرستمى الاخير وشاهد عيان لها ، كما استمد معلوماته عن بنى رستم الاوائل من معاصريه من شيوخ الاباضية وغير الاباضية ، ولكونه سنيا مالكيا نقد كشف لنا عن كثير من أسرار عصره ، مما تغاضى عنه مؤرخو الاباضية ، كما قدم لنا وجهة النظر المقابلة لتلك التى تتعصب للامامة الرستمية ، ومن الانصاف أن نذكر أن ابن الصغير كان موضوعيا فى تاريخه ، اذ كثيرا ما أبدى اعجابه بسيرة الراشدين من الائمة الرستميين ، ولم يثنه خلافه المذهبي عن الاشادة بسياساتهم ، ولم يقدر لابن الصغير أن يشعد نهاية دولة بنى رستم مما يرجح أنه مات فى التسعينات من القرن الثالث الهجرى اذيق تاريخه عند امامة أبى حاتم يوسف بن محمد ( ت 294 ه ) .

الما ابن عذارى وتاريخه المعروف بالبيسان المفسرب ، فيجمسع الدارسون (15) على اهميته كتاريخ عام للمغرب الاسلامى اقرب مسايكون الى التكامل ، على الرغم من تأخره النسبى ، فقد الفه ابن عذارى سنة 712 ه . وهو لذلك من اكثر مراجع تاريخ المغرب الاسلامى تفصيلا، واثراها مادة ، وذلك راجع بطبيعة الحال الى استفادته من تواريخ السابقين كالرقيق وابن عبد البر وابن القطان والوراق وغيرهم ممن اشمار اليهم فيما نقل عنها منهم ، ونحن في غنني عسن التعريف بابن عذارى وتاريخه على وجه العموم ، فقد تناول ذلك كثير مسن الدارسين ، انما نكتفى بتقييم ما أورده متعلقا بالخوارج في المغرب ، فالملاحظ أنه أغاض في حديثه عن ثورات الخوارج ، لكنه عزف عن التاريخ لدولهم في المغرب واكتفى باشارات متناثرة عن أمرائهم وسنى حكمهم ، ومع ذلك ، فقد أسدى خدمة طيبة باثباته للتواريخ في دقة تامة ، وذلك أمر أغلته تماما كل تواريخ الخوارج تقريبا .

Actes du 14 Congrés international des orientalistes Algiers, 1905. Vol. (14) 3. Part 2.

<sup>(15)</sup> انظر : بروانسال : نص جدید ص 195 ، حسین وؤنس : ریاض الناسوس . المتدبیة ص 6 ، Hopkins : Medieval Moslem government in Barbary.. P. xi.

ومعلوماتنا المستقاة عن ابن عدارى بخصوص الحوارج والمناطميين لا تختلف كثيرا عن نظائرها في سائر المصادر العامة التقليدية كابن الاثير وابن خلدون والنويرى ، اذ انها جميعا تنقل اساسا عن الرقيق فيسا يرجسح ،

ولا مشاحة في أن جغرافيا مثل البكرى ( مت 487 ه ) في كتابه المغرب ، فضلا عن قيمته الكبرى في دراسة البلدان ومواقعها والمسالك اليها .. المغ من المعلومات الجغرافية ، فقد زودنا بمادة تاريخية هامة .. ان لم تكن فريدة في بعض الاحيان ... عن خوارج المغرب وحسبنا أن كثيرا مما كتبه الوراق عن صغرية سجلماسة ما كان ليصل الينا لولا البكرى وتلك المعلومات ... على ندرتها ... عظيمة القيمة بالنسبة لدولة بنى مدرار ، فلولاها لظل تاريخ تلك الدولة في طى الابهام . على انه يؤخذ على البكرى افراطه في ذكر روايات ذات طابع اسطورى ، بالاضافة الى عدم دقة معلوماته الخاصة بتاريخ الرستميين .

ومن الاهمية بمكان أن نشير الى كتاب أبن عبد الحكم « فتوح مصر والمغرب والاندلس » · وعلى الرغم من أنه مؤرخ مصرى الف الساسا في المغازى ، فأن كتابه حافل بفيض من المعلومات الخاصة بخوارج المغرب · وابن عبد الحكم المؤرخ في غنى عن التعريف فهو من خيرة مؤرخى الاسلام دقة وموضوعية ، ومن انضجهم أسلوبا ومنهجا وتبدو أهميته بالنسبة لموضوع البحث كمعاصر للاحداث مسن ناحية ( توفي سنة 257 ه ) ، وكموثق يهتم باسناد رواياته الى من سمع منهم أو اخذ عنهم · ولا غرو فقد أتيح له الاتصال عن كثب بكثير من مشاهير المغاربة الذين كانوا يفدون الى مصر لدراسة مذهب مالك ، واستفاد من معلوماته منهما يتعلق بأخبار بلاد المغرب · وحسبنا ما أورده من معلومات مديرة مديدة مدورات الاباضية ، فضلا عن تقديمه صورة واضحة لاحوال بلاد المغرب قبيل ظهور دعوة الخوارج ·

اما الجزء الثالث من كتاب اعمال الاعلام لابن الخطيب الذي حقته الدكتور أحمد مختار العبادي ونشره بعنوان « تاريخ المغرب العربي في العصر الوسيط » فيحوى معلومات عن ثورات الخوارج استمدها سهيما يرجح سهن ابن عذاري ، كما أمدنا بمعلومات هامة له مالتها سه عن بني مدرار ، وجلى الرغم من اخطائه الكثيرة في اسمساء الاعلام والتواريخ ، وبرغم اسرائه في ذكر روايات اسطورية ، فتد

زودنا بكثير من الاشارات عن بنى مدرار ، لا نجد لها نظيرا عند البكرى او من نقل عنه كابن خلدون والتلتشندى ، مما يرجح اعتماد ابن الخطيب في هذا الصدد على كتابات محمد بن يوسف الوراق مباشرة وعدم نقله عن البكرى كما فعل غيره من المؤرخين المتأخرين .

ويقدم ابن الاثير في تاريخه « الكامل » مادة طيبة مأخوذة عسن الطبرى فيما يتعلق بخوارج المشرق ، أما ما يخص منها خوارج المغرب فهى منقولة سد في تحقيق وتمحيص وتنسيق سد عن تسواليف المغاربسة كالرقيق والورق وغيرهما ، شانه في ذلك شأن النويري في الجزاين الثاني والعشرين والسادس والعشرين من موسوعته المعروفة بنهاية الارب ،

ولا يغوتنا أن نعرض بايجاز لما ورد من اشارات الى خــوارج المغرب عند البلاذرى والمؤرخ الاندلسى المجهول صاحب كتاب « أخبـار مجموعة فى متح الاندلس » ، وكذلك عند ابن حيان وابن سعيد وابسن بطوطة . مالبلاذرى فى انساب الاشراف يفيض بمادة وميرة ويقدم وجهة نظر مغايرة لرواية ابى مخنف المتحيزة ، التى نقل عنها الطبرى وغيره ميما يتعلق بالخوارج فى الشرق . أما كتابه « متوح البلدان » ملا يخلو من اشارات عابرة عن بلاد المغرب تبيل ظهور الخوارج ، مضلا عن ثورات الخوارج فى بلاد المغرب .

الها صاحب الأخبار المجموعة ، نهو مشايع لبنى المية متحالل على الخوارج ، لكنه أورد تفصيلات نريدة بخصوص ثورات الخوارج الصغرية في بلاد المغرب .

وفى النصوص التى وصلتنا عن ابن حيسان سهيسخ مؤرخسى الاندلس سه سواء تلك التى نشرها ملشور انطونيه أو نشرها الحجى ببيروت سنة 1965 ، نجد اشارات عابرة لكنها منيدة فى توضيح علاقات بنى مدرار وبنى رستم باموى الاندلس ، وننس الشيء يقال عن كتاب المغرب فى حلى المغرب لابن سعيد .

اما « رحلة » ابن بطوطة فتحفل بمعلومات وفيرة عن علاقات دول الخوارج ببلاد السودان ·

#### ثانيا: المسادر الشيعية:

كان ستوط دولتى الخوارج ببلاد المغرب مرتبطا بتيام الدولسة

الفاطهية ، لذلك عرض مؤرخو الشيعة لاخبار الخصوارج بطريقة عارضة عن ثنايا تاريخهم للدولة الفاطهية في المغرب ومع تلة المعلومات الخاصة بالخوارج عند مؤرخي الشيعة ، وبرغم تحاملهم على الخوارج لما بينهم من عداء مذهبي ، فقد خلفوا معلومات طيبة عن علاقة الخوارج بالفاطهيين .

ويعد أبو حنيفة النعمان المعروف بابن حيون المغربى (ت 363 ه) من أهم من تناول هذا الموضوع ، ففضلا عن معاصرته الاحداث، كان على قرب منها أو معاين لها في أغلب الاحيان لعمله كتاضى قضاة المعلن الفاطمى . ولابن حيون مؤلفات كثيرة عن الفاطميين وعقائدهم وتواريخهم ، أطلعنا على ثلاثة منها هى : أساس التاويل الباطنى وهو مخطوط بدار الكتب المصرية ولا يفيد كثيرا فى دراسة الخوارج ، أما شرح الاخبار فهو مخطوط أيضا بدار الكتب المصرية نشر منه المستشرق الروسى أيفانونا مقتطفات جعلها ملاحق كتابه

Ismaili tradition concerningthe rise of the Fatimids.

ويلتى من الاضواء عن حياة المهدى فى سجلماسة حتى الغزو الشيعى ما يفيد فى معرفة أحوال دولة بنى مدرار فى عهد أميرها اليسع بن مدرار ، فضلا عن أهميته فى توضيح سقوط دولة بنى مدرار سنة 297 هالى يد أبى عبد الله الشيعى .

واهم ما خلفه ابن حيون كتابه المسمى بالمجلس والمسايرات ، وهو مخطوط من جزاين بمكتبة جامعة القاهرة ، عرض فيه ان حيون لاحاديث المعز في مجالسه مع معاصريه من الحكام وكبار الشخصيات . وقد أتيح لابن حيون حضور هذه المجالس ، واستطاع تدوين وتسجيل ما كان يدور فيها . وبرغم تحيزه الظاهر للفاطميين ، ومع أن الكتاب لا يعد تاريخا بقدر ما هو مذكرات خاصة تقريبا ، فقيمته عظيمة فسى التاريخ للمدراريين الاواخر وعلاقتهم بالفاطميين ، ونعتقد أنه أهم مصدر في هذا الصدد ، أذ يعرض أبن حيون لاعداد المعز حملته على المغرب الاتصى سنة 347 هم التي كان من بين أهدافها تأديب الامير المدراري الشاكر لله الثائر على الحكم الفاطمي ، كما يتناول تفاصيل وقائعها ونتائجها ، ومن خلال عرضه لمجالس المعز مع الشاكر لله بعد أسره ونتائجها ، ومن خلال عرضه لمجالس المعز مع الشاكر لله بعد أسره فيهم وما يقال عنه من قبوله » — أمكن الوقوف على كثير من أخبار تلك

الدولة التى نفتقر الى معلومات عنها · وجدير بالتنويه أن أحدا ممسن درسوا تاريخ المغرب الاسلامى لم يقدر له من قبل الاستفادة من تلك المادة التاريخية فى التاريخ لدولة بنى مدرار ·

وثمة مصدران شيعيان آخران عظيما الفائدة في تصوير مجتمع سجلماسة في اواخر العصر المدرارى ـ من خلال تناول حياة المهدى في سجلماسة ـ وهما: «كتاب استتار الامام» لابراهيم بن احمد النيسابورى (ت اواخر الترن الرابع المهرى) ، وهو مخطوط بدار الكتب المعرية نشر ايفانوفا اجزاء منه بمجلة كلية الآداب جامعة غؤاد الاول (مجلد 4 ـ ج 2) تحت عنوان مذكرات في حركة المهدى الفاطمى . وكتاب «سيرة جعفر الحاجب» التي رواها محمد بن محمد اليامنى، وقد نشرها ايفانوفا أيضا في نفس العدد من مجلة كلية الآداب . وسيرة جعفر تعد من قبيل المذكرات الخاصة ، اذ كان صاحبها حاجبا للمهدى ومرافقا له في رحلته اللي المغرب ، وسجن معه في سجلماسة ، ومن هنا تبدو اهمية سيرته كثماهد عيان للاحداث .

اما ابو عبد الله محمد بن على بن حماد (ت 628 ه) ، فكتابه المعروف بأخبار ملوك بنى عبيد وسيرتهم غاية فى الاهمية بخصوص ثورة أبى يزيد مخلد بن كيداد برغم تحامله الشديد على الخوارج والتعصب للفاطميين ، ولا غرو فابن حماد شيعى اسماعيلى ، اذ يذكر المهدى مسبوقا بعبارة «سيدنا الخليفة الاول امير المؤمنين » (16) ، وقد ذكر فاندر هيدن الذى نشر الكتاب وقدم له أن ابن حماد نقل مباشرة عن الرقيق نصه عن ثورة أبى يزيد ، ومن هنا تبرز قيمة تلك المعلومات برغم نسبتها الى ابن حماد الذى عاش عصرا متأخرا عن الاحداث ،

اما اليعتوبى المتوفى سنة 284 ه فقد صنف فى التاريخ والجغرافيا ، وتاريخه حافل بدراسة الخوارج فى الشرق ، ويلقى بعض الضوء على دوافع نزوحهم الى المغرب ، لكن جغرافيته المعروفة بكتاب البلدان اكثر اهمية من تاريخه ، اذ هى العمدة فى دراسة مشاكل الحدود بين دول الخوارج وجيرانهم فى بلاد المغرب ، ومعلوماته عن وضع تلمسان والنزاع عليها بين المدراريين والرستميين والادارسة جد قيمة فى دراسة العلاقات الخارجية لدول الخوارج ، وغير ذلك أمدنا اليعتوبى بمعلومات

<sup>(16)</sup> انظسر : اخبار ملوك بنى عبيد وسيرتهم ص 10 ٠

هامة عن دولتى الخوارج على الرغم من اقتضابها ، ووجه الاهبية أنسه عاصر هاتين الدولتين وعاين بعض وقائعها عن كثب ، وقدر له الاتصال ببعض أفراد البيت الرستمى ، وفي هذا الصدد يقول « . . وحدثنى أبو معبد عبد الرحمن بن محمد بن ميمون بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن ابن رستم التاهرتى » (17) . كما عرف بالموضوعية وعدم الانحياز الى جانب الحرص في التحتق من مصادره ، ولا مبالغة البتة فيما ذكره عن منهجه الذي حدده بقوله : « . . وقد اتصلت أسفارى ودام تغربى ، فكنت متى لقيت رجلا من تلك البلدان سألته عن وطنه ومصره وبلده وساكنيه ودياناتهم ومقالاتهم .. ثم أثبت كل ما يخبرنى به من أثق بصدقه، وأستظهر بمسألة قوم بعد قوم حتى سألت خلقا كثيرا من الناس . . »

وفى كتاب المسالك والممالك للجغرافى المعروف ابن حوقل ـ وهو شيعى المذهب ـ نجد معلومات طيبة عن تاهرت وسجلماسة عاصمتى دولتى الخوارج ، اغلب الظن أنه نقل كثيرا منها عن مصادر مغربية غير دقيقة اعتمد عليها أيضا أبو عبيد البكسرى بدليل وقوعه فى نفسس الاخطاء التى نجدها عند البكرى فيما بعد . ومع ذلك فما أورده ابن حوقل عن الخوارج ، وصلاتهم ببلاد السودان يعد عظيم الاهميمة لمعاصرته الاحداث أذ توفى فى النصف الثانى من القرن الرابع المجرى .

وابن خلدون سواء في مقدمته او في تاريخه يبدى تعاطفا واضحا مع الشيعة الزيدية (الادارسة) والاسماعيليسة (الفاطميسين). وما كتبه عن المغرب الاسلامي لا غني عنه لاى دارس لذلك التاريخ ، ففضلا عن استفادة ابن خلدون من مؤرخي المغرب السابقين ، كان لاشتغاله بالسياسة وتقلبه في خدمة الدول المعاصرة له ما اتاح له القدرة على الكشف عن القوى المحركة للتاريخ والاسباب والعلل الكامنسة وراء احداثه . ولا غرو فقد تفرد عن جمهرة مؤرخي الاسلام بفلسفته للتاريخ ، وله نظرية اقرب ما تكون الى نظرية « البيولوجية التطورية » في تفسير احداثه وتعليل وتأمعه ، ولا حاجة بنا للخوض في تقييم ابن خلدون المؤرخ ، ويعنينا ما أورده عن الخوارج في المغرب ، والذي لا شك فيه أن ابن خلدون أمدنا بمعلومات فريدة عن التبائل وانسابها ومذاهبها ومتالاتها أفادت كثيرا في دراسة انتشار مذهب الخوارج في بلاد المغرب ، وفسي

<sup>· 358</sup> منظر : البلدان من 358 ·

تاريخه لثورات الخوارج ودولهم وموتفهم من الفاطميين لا يختلف كثيرا عن غيره من المؤرخين الذين تناولوا تاريخ المغرب العام كابن عذارى وابسن الاثير والنويرى ، لكن ابن خلدون ، فضلا عن عدم دقة تواريخه ، كثيرا ما تختلط معلوماته ، مثل خلطه بين الاباضية والصفرية في احيان كثيرة حتى ان مؤرخا ما سكراى نبه الى ضرورة اتخاذ الحذر في تناول كتابات ابن خلدون في هذا الصدد ، ويخيل الينا ان اهتمامه بالتفسير والتحليل اوقعه في مزالق الخطأ ، اذ كثيرا ما نجد تناتضا واضحا حسين يتناول موضوعا ما في تاريخه العام وبين ذات الموضوع حين يعرض له اثناء عرضه لتواريخ القبائل ، ومسع ذلك فحسبه أن فصلا مسن فصول البحث لم يخل من كتاباته ، سواء في مقدمته أو تاريخه .

#### ثالثا: مصادر الخسوارج:

خلف الخوارج الكثير عن عقائدهم وسيرهم وتاريخهم وطبقاتهم ، لكن لم يصلنا منها سوى النذر اليسير ، وقد اورد البرادى فى رسالته عن كتب الإباضية عديدا من هذه التصانيف للمشارقة والمغاربة على السواء ، كما اورد ابن النديم فى « الفهرست » مزيدا منها ، وذكر انها « مستورة محفوظة » ، غلم نقف لها على أثر ، ومن هذه الكتب ما دونه اليمان بن الرباب ويحى بن كامل والصيرفى وعبد الله بن زيد وابراهيم ابن اسحق الاباضى والهيثم بن الهيثم والربيع بن حبيب وغيرهم سن المشارقة . كذلك نعلم من سير الشماخى أن مؤرخا اباضيا مغربيا شهيرا يدعى ابن سلام عاش حول منتصف القرن الثالث الهجرى وصنف كتابا فى السير لم يصلنا بعد ، وقد اعتمد عليه الشماخى غيما يتعلق بثورات الاباضية وطبقات مشايخ المذهب حتى عصر ابن سلام .

ومن المغاربة الاباضية كذلك أبى الربيع سليمان بن يخلف الدي نقل عن أبى زكريا ومعبد بن ألملح ممن نقل عنهم الوسياني .

ومن المحقق أن كثيرا من هذه الكتب أبيدت أو أحرقت نظرا لمسا تعرض له الخسوارج في الاشرق والغرب من أضطهساد ، فقد أخبرنسا الدرجيني (18 أن مكتبة الائمة الرستميين المعروفة « بالمعصومة » أحرقها أبو عبد الله الشيعي سئة 297 ه ، ومن المحقق أن كتب الصفرية

<sup>(18)</sup> طبقات الاباضية ج 2 ورشة 125 ظهر .

بسجلماسة لاقت نفس المصير .

وجدير بالذكر ان كافة كتب الصفرية لم نقف لها على اثر ، بينها وصلفا بعض كتب الاباضية ، وتفسير ذلك أن أبا عبد الله الشيعى الذى أقام بسجلماسة أربعين يوما ، أجهز على ما بها تواليف وتصانيف ، بينها لم تحل أقامته بتاهرت ، أذ غادرها على التو لتحرير المهدى من سجنه بسجلماسة ، فتسربت بعض كتب الاباضية مع بعض أفراد البيت الرستمى الذين هربوا ألى وأرجلان ، ومعروف أنها استعصت على الغزو الشيعى . كذلك سلم جبل نقوسة من عبث الفاطميين بديوان الاباضية الحافل بتصانيف المذهب ، ويخبرنا البرادى (19) أن ديوان نفوسة كان مشتملا على أكداس هائلة من الكتب بلغ ما ورد منها من الشرق فقط نحو ثلاثمائة وثلاثمائة وثلاثمائة

وبعد أن فتح المرابطون وارجلان رحل اباضيتها بكتبهم واقاموا بوادى ميزاب حبوبي الجزائر حبيث لا تزال محفوظة لدى مشايخ المذهب الى الآن ، وقد ذكر ماسكراى أن ثروة جبل نفوسة من كتب الاباضية أكثر وفرة منسها فى وادى الميزاب . وقد حساول لفيف مسن المستشرقين المهتمين بتاريخ المغرب زيارة مشايخ الاباضية بوادى الميزاب وجبل نفوسة ، والاطلاع على خزائن الكتب هناك ، ومن هؤلاء الميزاب وجبل نفوسة ، والاطلاع على خزائن الكتب هناك ، ومن هؤلاء ماسكراى وموتايلنسكى ولويسكى وباسيه وغيرهم . ونجحوا بالفعل فى الوقوف على قدر ضئيل من تراث الاباضية ، اذ أن مشايخ المذهب يرفضون اظهار ما لديهم من الكتب المتعلقة بأسرار المذهب ولا يتيحون سوى الاطلاع على الكتب المتواترة الخاصة بالعموميات ، كما ذكر برسى مسوى الاطلاع على الكتب المتواترة الخاصة بالعموميات ، كما ذكر برسى مسميث (20) وماسكراى (21) .

ومع ذلك فقد حصلنا على بعض تلك التصانيف الخاصة بالعقائد والنوازل والفتاوى ، وكذلك بعض التواريخ والسير وكتب الطبقات .

ومن اهم مصادرنا فى كتب الفتيا رسالة فى أحكام الزكاة لابسى عبيدة مسلم بن أبى كريمة (ت أواخر القرن الثانى الهجرى) ، وهى مخطوطة بدار الكتب المصرية غاية فى الاهمية لأن صاحبها كان شيخا لاباضية

<sup>(19)</sup> رسالسة في ذكسر كتب الإباضيسة ،

The Ibadites. P. 267. The Moslem World. Vol 12, July; 1922. (20)

Chronique d'abou Zakaria. P. VII. : انظسر (21)

البصرة ورئيسا لتنظيم المذهبي السياسي بعد جابر بن زيد ، واليه يعزى الفضل في بث دعاة المذهب الى اطراف الدولة الاسلامية ومن بينهسا بلاد المغرب كما كان رؤساء المذهب في المغرب يلتحقون بحضرته للتفقه في المذهب والاعداد لاقامة الدولة الاباضية . وتكشف لنا الرسالة عسن حقيقة تطور المكار الخوارج السياسية في الشرق اواخر العصر الأموى ، ولجوئهم الى اساليب التنظيم والدعوة كبديل لاسلوب الثورات الهوجاء الذي اثبت فشلا ذريعا ، وتمدنا بمعلومات هامة سلي ضالتها سعن صلة التنظيم الام في البصرة بمشايخ المذهب في المغرب بعد قيام المامة ابي الخطاب عبد الاعلى بن السمح بطرابلس سنة 140 هـ .

ومن كتب العقائد والفقيه ، نشر المستشرق موتايلنسكسى (22) نصا للشيخ الاباضى عمرو بن جميع بعنوان « متن عقيدة التوحيد » ، يلتى بعض الضوء على الفكر السياسى عند الخوارج ، فضلا عن آراء الاباضية في كثير من المسائل الفقهية . ونفس المعلومات نجدها في « مقدمة أصول الفقه» للشماخي « ومدونة أبى غانم الصفرى » « وشرح السؤالات » للسوفى ، وهي جميعا مخطوطات بدار الكتب المصرية .

اما عن كتب التاريخ والسير ، فأهمها على الاطلاق « كتاب السيرة واخبار الائمة » لأبى زكريا يحيى بن ابى بكر (ت النصف الثانى من القرن الرابع الهجرى) ، ولا يزال الكتاب مخطوطا بدار الكتب المصرية ، وقد ترجمه ماسكراى الى الفرنسية وقدم له وعلق عليه ونشره تحت عنوان : Chronique d'Abou Zakaria

وابو زكريا من اهل وارجلان ، ولا نعلم شيئا عن نشأته ، بينها ندرك أنه اعتهد في تاريخه لشورات الاباضية والرستهيين الأوائل على مؤرخ اباضي يدعى ابو الربيع سليمان بن يخلف ، ويبدو أنه عاصر العهد الرستمي الأخير او استمد معلوماته عنه من الجيل السابق له ، بينها نقل عنه كل من لحقه من مؤرخي الاباضية ، وصدق هيه قول أبسى الربيع (23) الوسياني « أن أبا زكريا له الغضل في السبق الي كتابسة أخبار أهل الدعوة » ، وقد أرخ أبو زكريا أساسا للدولة الرستمية ، لذلك

(2)

Actes du 14 Congrés international des orientalistes. Algiers, : انظـر (22) 1905. Vol. 3, Part 2.

<sup>(23)</sup> سير أبى الربيع بن عبد السلام الوسياني ورقة 1 وجه .

يسرف في تصوير فضل الفرس على الاسلام ، حتى أنه انتحل كثيرا من الاحاديث والماثورات عن الصحابة والتابعين تمجيدا لنسب أئمة بنى رستم ، وفي تاريخه لهم اتبع منهجا طيبا ، عمع حرصه على التسلسل الزمنى للأحداث خلال عهود الائمة ، تصور خمسة مراحل للاماسة تعرضت الجماعة الاباضية في كل منها لانشتاق مذهبي وبعد ذلك يعرض لاخبار الاباضية بعد سقوط دولة بني رستم ، اي علاقتهم بالغاطميين الذين أطلق عليهم « المسودة » · ومن خلال كتابات أبى زكريا عن اباضية المغرب نقف على معلومات خاصة بالخوارج الصفرية كتلك التي تتعلق بانتشار مذهبهم ببلاد المغرب ، وعلاقة بني رستم ببنسي مدرار . . النع وقد أمدنا بتاريخ شبه متكامل لدولة بنى رستم يعساب عليه نيه تعصبه التام للائمة وتحامله على الحركات المناوئة لهم ، واغفاله ذكر احداث كثيرة لأن فيها ما يشين سياسة الائمة وقد دفعه هـــذا التعصب احيانا اخرى الى تزييف الوقائع والاخبار ٠ كما يؤخذ على تاريخ ابى زكريا اسراقه في أيراد روايات خرافية واسطورية ، والماضته في نسبة اعمال خارقة ومعجزات الى من ترجم لهم من مشايخ المذهب وفيما يختص بمعلوماته عن الخوارج والفاطميين ، ففضلا عن الشذرات المتغرقة التي تلقى ضوءا على ثورات الاباضية ، امدنا بمادة طيبة تغيد في توضيح موقف الاباضية الوهبية من حركة ابي يزيد النكاري ، هذا بالاضافة الى معلومات عن ستوط دولة بنى مدرار الصفرية على الرغم مها تتسم به من طابع روائي .

وغير سيرة أبى زكريا ، وتغنا بدار الكتب المصرية على مخطوطة عن «سير أبى الربيع الوسيانى » تلك التى اعتبرها لويسكى (24) فى حكم المفتودة ، وعلق على النصوص التى اوردها الشماخى عن أبى الربيع بأنها «غاية فى الأهبية » ونعتقد أن أهبية سير أبى الربيع تكمن فى كونه عاش قريبا من الاحداث أذ توفى سنة 418 هـ ، فضلا عن أقامته بوارجلان من أهم معاقل الاباضية بعد سقوط الدولة الرستمية . كذلك أثبت أبسو الربيع مصادره ، فسمع عن شيخه أبى محمد عبد الله بسن محمد العاصمى ، كما أخذ أيضا عن المؤرخ الاباضى معبد بن أفلح وغيرهما مهن

Une chronique ibadite "Kitab-as-Syar" d'As-Samachi. P. 74. Revue des etudes Islamiques, Vol. VII, 1934.

لم نتف على كتبهما الاصلية ، فحفظ لنا تبسا مما دونوه ، وجدير بالذكر ان سير أبى الربيع تلقى أضواء باهرة على أخبار الاباضية فى العصر الفاطمى ، فضلا عما ورد بها من معلومات عارضة عن العصور السابقة ، بالاضافة الى مسائل وأجوبتها فى الفقه الاباضى جد مفيدة فى معرفة فكر الاباضية وفلسفتهم فى الحكم والادارة ،

وثمة مؤرخ اباضى شهير هو ابو العباس احمد بن سعيد الشماخى (ت 928 هـ) الذى ينتمى الى اسرة معروفة بجبل نفوسة أخرجت كثيرين من أعلام الاباضية وله فضلا عن كتابه «شرح مقدمة أصول الفقه» وهو مخطوط بدار الكتب المصرية حكتابه المعروف بالسير وسير الشماخى تعد تاريخا شبه متكامل لاباضية المغرب ، فلكونه عاش فى عصر متأخر ، قدر له الاطلاع على تواليف سابقيه كابن سلام وأبى زكريا والربيع بن حبيب والسوفى ومقرين بن محمد البغطورى الذى الف عن سير مشايخ نفوسة سنة 990 هـ وامتازت سير الشماخصى عن غيرها من سير الاباضية بأخذ مؤلفها عن مؤرخين من غير الاباضية كالرقيق وأبن الصغير ، كما يلحظ الدارس حرص الشماخى على مناقشة وتحليل الروايات المختلفة والمفاضلة بينها واثبات ما يراه صحيحا ومقنعا ولا غرو فكثيرا ما خالف سابقيه من مؤرخى الاباضية ، ورجع روايات السنة الأمر الذى يجعله اكثر مؤرخى الاباضية حيادا وموضوعية فى السنة الأمر الذى يجعله اكثر مؤرخى الاباضية حيادا وموضوعية فى

اما كتب الطبقات ، فقد وقفنا على اثنين منها ، اولهما لابى العباس احمد الدرجينى ( مت حوالى منتصف القرن السابع الهجرى ) ويسمسى « طبقات الاباضية » ، وهو مخطوط فى ثلاثة اجزاء بدار الكتب المصرية ، يعرض فيه الدرجينى تراجم لمشايخ المذهب الاباضى جيلا بعد جيل فى المشرق والمغرب على السواء ، وفيها يتعلق بالمشارقة اعتمد الدرجينى على كتاب الكامل لابى العباس المبرد ، بينما نقل كثيرا عن أبى زكريا فى اخبار المغاربة ، ومن ثم فما تضمنه كتابه من معلومات فى هذا الصدد مكررة ولا تقدم جديدا . اكثر من ذلك فان الدرجينى ورث نفس مثالب سابقيه ولم يبذل ثمة محاولة لتحقيق معلومات ، وان كان من الانصاف أن نثبت له امانته فى اسناد هذه المعلومات الى من نقلها عنهم . كما وقع فى كثير من الاخطاء ، وافغل كثيرا من مشايخ المذهب ولم يترجم لهم وهذا فى كثير من الاخطاء ، وافغل كثيرا من مشايخ المذهب ولم يترجم لهم وهذا هو ما حدا بأبى القاسم البرادى الى تدارك ذلك الافغال وتصحيح تلك

الاخطاء التي ناتت على الدرجيني •

غابو القاسم البرادى ( ت 697 ه ) سمى طبقاته لذلك « الجواهر المنتقاه في اتمام ما اخل به كتاب الطبقات لابى العباس الدرجينى » وهذا الكتاب مخطوط بدار الكتب عالج غيه صاحبه كثيرا من الموضوعات وعرض لعديد من عيون المذهب واعلامه ممن اهملهم الدرجينى ، كمساحلل وناتش كثيرا من روايات سابقيه بطريعه نقدية من مؤرخى الاباضية وغير الاباضية على السواء ومن الملاحظ ان نقل كثيرا عن ابن الصغير فيها يتعلق بالعهد الرستمى الاخير ومع ذلك فكتب الطبقات تزخسر بمعلومات هامة عن اثر الخوارج في المجتمع المغربي وعلى تلك المصادر الاباضية الاسلية اعتمد جمهرة المحدثين من مؤرخى الاباضية فيما كتبوه عن تواريخ الاباخ ية في المغرب ومن هؤلاء البارونسي والورجلانسي واطفيش والجربي والطاهر الزاوي . على ان كتاباتهم جميعا تتسم الي جانب التعصيب للمذهب الاباضي بطابع الاسفاف والسطحية .

والى جانب تلك المصادر لم ندخر وسعا فى البحث عن المادة التاريخية التى تخدم موضوع الدراسة والتى تمسه من قريب او بعيد فى المراجع التاريخية وكتب الجغرافيا والرحسلات ، وكتب الطبقسات والتراجم والتصانيف الادبية ، وكتب الفرق المختلفة ، كما استفدنا بكتب السكة فى تحقيق كثير من الالقاب وتحديد عديد من التواريخ التى كان يشوبها الخلط ويكتنفها الإبهام ،

كذلك لم نغفل دراسات المحدثين من العرب والمستشرقين لهيسا الغوه من مراجع او نشروه بالموسوعات والدوريات العلمية ، لماطلعنسا على كتابات الدكاترة حسن محمود وحسين مؤنس ومحمود مكسى ، وأحمد مختار العبادى وسعد زغلول عبد الحميد وغيرهم من المتخصصين في تاريخ المغرب والاندلس ، كما استغدنا كثيرا من دراسات جوتييه وبل وبرولهنسال ودوزى وبرئشويج ولويسكى ومارسيه وباسيسه وسميث وغيرهم سواء ما تضمنته كتبهم او ما نشروه بالدوريات والموسوعسات

Actes du congres internationales des orientalistes, : Andalus, Islamic review, Moslem World, Journal
Asiatique, Revue des etudes Islamiques, Studia Islamica.

وغيسرهسا ا

وبغضل تلك المادة التاريخية التى توافرت البحث أمكن دراسة الموضوع ولم شتاته فى أبواب خمسة وخاتمة ·

تناول الباب الاول دعوة الخوارج في بلاد المغرب و و و في ظروف الخوارج في الشرق الاسلامي التي دفعت بهم الى الهجرة والانتشار في بلاد المغرب وعرض لاحوال بلاد المغرب قبيل ظهور الخوارج وملاعمتها لدعوتهم . ثم عالجت كيفية انتشار مبادىء الخوارج الصفرية والاباضية في بلاد المغرب واقبال البربر على اعتناق هذه المبادىء .

وخصص الباب الثانى لثورات الخوارج فى بلاد المغرب ، حيث تضمن دراسة لاسباب ثورات الخوارج ـ صغرية واباضية ـ ووقائع تلك الثورات وتبيان نتائجها وآثارها ·

اما الباب الثالث مقد تضمن تاريخا لدول الخوارج في بلاد المغرب ، تناولت ميه دولتي بنى مدرار الصفرية وبنى رستم الاباضية من حيث ظروف تيامهما وعرض سياستهما الداخلية ، وتحديد علائقهما الخارجية ،

وانرد الباب الرابع لدراسة الخوارج والفاطميين ، حيث عرضت فيه لدور الفاطميين في استاط دولتي بني مدرار وبني رستم ، شم ثورات الصنرية والاباضية على الحكم الفاطمي ،

ونظرا لما احدثه الخوارج من آثار اقتصادية واجتماعية وثقافية فضلا عن آثارهم السياسية في بلاد المغرب ، ولما كانت تلك الجوانب تحتاج لدراسة مستفيضة متعمقة ، فقد اثرنا أن نفرد لها الباب الخامس من البحسث ،

وفى الخاتمة اوجزنا ما انتهينا اليه من نتائج تمخضت عنها هــذه الــدراســة ٠

ولا يسعنى فى هذا المقام الا أن اتقدم بخالص شكرى وعظيهم الامتنان لاستاذى الدكتور حسن أحمد محمود الذى تولى الاشراف على هذا البحث وتعهده برعايته وتوجيهه مذ كان مكرة حتى صار حقيقة ،

ويعلم الله \_ كم تكبدت من عناء ، وكم من جهد بذلت . . وأسأله التوفيق .

ماس في أغسطس 1976

1 ,

الباب الاول

دعوة الخوارج في بلاد المغرب

# أُحوال الخوارج في المشرق الاسلامي حتى اوائل القرن الثاني الهجري

ارتبط ظهور مذهب الخوارج وانتشاره في بلاد المغرب بعاملين الساسييسن :

اولهما: التطور السياسى الذى حدث للخوارج فى المشرق الاسلامى فى اواخر الترن الاول الهجرى بعد غشل ثوراتهم واضطرارهم الى اتباع اسلوب الدعوة والتنظيم السياسى ، واختيار اطراف العالم الاسلامى ميدانا لنشاطهم بعد أن تعرضوا للمطاردة والاضطهاد ،

وثانيهمسا: ملاعمة الاحوال السياسية والاجتماعية في بلاد المغرب في الواخر الترن الاول المجرى وأوائل الترن الثانسي لتقبل هذا المذهب وانتشاره.

وليس من شك فى أن ما لحق بالخوارج من غشل فى المشرق يعزى المي أسباب عدة ، منها تطرف عقائدهم وقصور فكرهم السياسى الظاهر من الثورات التى قاموا بها طوال العصر الاموى ، ثم يقظه الخلافة ورجالها فى مناهضة هذه الثورات ومواجهتها فى سرعة وحزم .

مُعلى الرغم من كثرة الثورات التي منام بها الخوارج في المشرق

الاسلامى ، وما أبدوه فيها من ضروب الشجاعة (1) ، وبرغم ما أنطوت عليه مبادئهم من دعوة الى العدل والحرية (2) ، فقد عجزوا عن تحقيق اهدافهم ، وأصبحوا هدفا للبطش والاضطهاد . ومن أمثلة تطرفهم ، اجماع كافة فرتهم على تكفير على وعثمان واصحاب الجمل والحكمين وكل من رضى بالتحكيم (3) ، واتفاتها في الخروج على الامام الجائر وتكفير مرتكبي الكبائر باستثناء النجدات (4) ، وكذلك الاجماع على جواز الامامة لكل مسلم عالم بالكتاب والسنة (5) .

فاتفاقهم على تكفير على وعثمان واصحاب الجمل وضعهم فى موقف العداء للجماعة الاسلامية برمتها (6) ، فتعرضوا لسخط كافة الحكومات الاسلامية ، • اذ حاربهم على بن أبى طالب وفل شوكتهم فى موقعتى النهروان والنخيلة (7) ، ولم يستمر تحالفهم مع الزبيريين ضد الأمويين طويلا ، فقد انقلب ابن الزبير عليهم حين آنس من نفسه القوة على مواجهة بنى أمية (8) ، ولم يتوان الأمويون فى تعتب حركاتهم وقمعها بعد حروب طويلة وقف الشيعة فى معظمها الى جانب بنى أمية على ما بينهما من عداء متاصل (9) ،

وبسبب تكفيرهم مرتكبى الكبائر ، انقسموا على انفسهم اشد الانقسام في كثير من المسائل الفقهية ، واعتبرت كل فرقة ما عداها مارقة ، وعاملت انصارها معاملة الكفار فسى استباحسة الدماء واستحسلال الأمسوال والذرارى (10) .

<sup>(1)</sup> انظر : الطبرى : تاريخ الرسل والملوك ج 6 من 172 ، المبرد : الكامل ج 1 من 456 ، ج 3 من 954 ، ابن عبد ربه : العقد الغريد ج 1 من 256 .

Dozy. Spanish Islam. P. 86. دعسسه : Etudes sur le siecle des omyyades. P. 187.

<sup>(3)</sup> الاسفرائيني : التبصير في الدين ص 146 ، البغدادي : الفرق بين الفرق ص 273 .

<sup>(4)</sup> البغدادى : ننس المصدر والصحيفة ؛ المسمودى : مروج الذهب ج 3 من 145 ، جعدر بن عبد السلام : ابانة المناهج ورقة 154 مخطوط .

<sup>(5)</sup> النوبختى : قرق الشيعة عن 31 ، الاسفرائيني : المرجع السابق عن 46 ، جعار ابن عبد السلام : المرجع السابق ورقعة 166 .

<sup>(6)</sup> الإسترائيني : ننس المدر والصحينة ، 170. (5) الاسترائيني : ننس المدر والصحينة

 <sup>7)</sup> من على والخوارج أنظر: الطبرى ج 5 من 76 وما بعدها ، الدينورى: الاخبار الطوال من 210 وما بعدها .

<sup>8)</sup> الطبرى : ننس المصدر من 563 ، المهورَن : الخوارج والشيعة من 69 .

<sup>(9)</sup> ابن خلدون : العبر ج 3 ص 142 ·

<sup>(10)</sup> الرازى: اعتقادات نرق المسلمين من 46 -

وكان من المتوقع أن يقبل الموالى على مذهب الخوارج لسماحة رايهم في الامامة ، فقد اعتبرت حقا متاحا لكل مسلم بغض النظر عن اصلحه وجنسه – وهو مبدا تفرد به الخوارج دون سائر الفرق الاسلامية الاخرى – لكن اعداد الموالى في صفوف الخوارج كانت قليلة ، ولم يقبل بعضهم على مذهبهم الا في أواخر العصر الاموى (11) · حسين أسرف بنو أمسية في أضطهاد الموالى واذلالهم . ويعزى هذا الاعراض عن مذهب الخوارج الى افراطه في التطرف (12) واسراف انصاره في استخدام العنف ، وتشدد زعمائهم في قبول المهاجرة – وهم الاتباع الجدد – وذلك باجراء اختبارات قاسية للتأكد من صدقهم وحسن نواياهم ، كما رفض الخوارج مبدأ التقية قاسية للتأكد من صدقهم وحسن نواياهم ، كما رفض الخوارج مبدأ التقية باستثناء الصفرية (13) – ولم يعمدوا الى التنظيم والدعوة وما يرتبط بها من وسائل الترغيب وكسب الانصار ، ولم يفطنوا الى ذلك الا في وتت متأخسر ،

ولعل افتقار المذهب الى زعامة تريشية او شخصية مرموقة يلتف حولها الانصار ويدعون لها دعوة منظمة كان سببا في تفرق كلمتهم وانقسامهم الى طوائف تلتف حول قيادات محلية او قبلية لايجمعها رابط في العمل او تشملها وحدة في الخطط والاهداف ، فما أن تجتمع جماعة منهم حستى يتواعدوا على اللقاء ، فاذا التفوا اظهروا العصيان (14) · الامر الذي سهل على الحكام ملاحقتهم واستئصال شافتهم جماعة في اثر أخرى · ولعل هذا هو ما يعنيه فلهوزن بقوله (15) « أن سياسة الخوارج كانت غسير سياسية » ·

على أن من أهم أسباب اخفاق حركات الخوارج ونشل ثوراتهم ، تنشى الخلافات داخل جماعتهم وهى خلافات كان الباعث عليها في ألغالب

<sup>(11)</sup> المبرد: الكامل ج 3 ص 1151 ، سرور: الحياة السياسية في الدولة العربيسة الاسلامية من 126 وقد أسرف بعض الدارسين في تقدير الاثار الناجمة عن اعتناق الموالى مذهب الخوارج حتى ذهبوا الى أن عقائد الخوارج تنتمى الى اصول مسيحية ومجوسية ، انظر: عمر أبو النصر: الخوارج في الاسلام من 245 أعالواتم أن عقائد الخوارج تفردت بطابعها العربي الاسلامي الخالص وخلوها من أي اثر لفلسفة اليونان أو الغرس ، انظر: احمد أمين : ضحى الاسلام ج 3 منصة 335 ، 344 .

<sup>(12)</sup> المبرد : الكامسل ج 3 ص 967 .

<sup>(13)</sup> الرازى : اعتقادات غرق المسلمين والمشركين من 51 .

<sup>(14)</sup> الطبرى : ج 5 من 211 ، طه حسين : الفتنة الكبرى ج 2 من 113 .

<sup>(15)</sup> تاريسخ الدولسة العربيسة من 372 .

الاختلاف في المبدأ والرأى (16) · فقد تباينت آراؤهم في مسائل جوهرية كمسائلة القعدة والاستعراض (17) · وأدى ذلك الى انتسامهم الى فرق الازارقة والاباضية والصفرية والنجدات وتشعبت هذه الخلافات لتشتت شمل المذهب في أكثر من عشرين فرقة (18) ·

ومما زاد من خطورة هذا الانتسام انه كان يحدث في الأوتات العصيبة ابان حروبهم فكان يحرمهم من جنى ثمار النصر ويؤدى بهم الى الهزائم ومن امثلة ذلك خروج عبد ربه الكبير على قطرى بن الفجاءة وهو يتاتل المهلب بن أبى صفرة سنة 77 ه (696 م) لأن قطرى « تأول فأخطأ » (19) فانفصل عنه عبد ربه بمعظم الجيش بعد أن كان النصر وشيكا ، وأتيح للمهلب سحقهما وأحدا بعد الآخر (20) .

وقد انقسم النجدات على انفسهم كها انقسم الازارقة ، غذالف عطية بن الأسود نجدة بن عامر الحنفى (21) وانفصل عنه وغادر البحرين الى المشرق وازداد الأمر سؤا بخروج أبى غديك عبد الله بن ثور على نجدة وقتله ، وتفرق النجدات لذلك الى ثلاث شيع متناحرة ، مها ادى فى النهاية الى اضمحلالهم وزوال دولتهم فى البحرين وحضر موت والطائف واليمن سنة 72 هـ (22) ( 691 م ) .

ولم يسلم الصغرية كذلك من آغة الانتسام ، غقد خالف مصقلة بن مهلهل الضبى شبيب بن يزيد الشيبانى سنة 77 ه ( 696 م) وغوت عليه انتصاراته الحافلة على جيوش الحجاج الثقفى لانسحابه بمعظم الجيش احتجاجا على ما اعلنه شبيب من البراءة من سلفه صلاح بن مسرح (23) .

وقد استغل خصومهم هذا الانقسام في ملاحقتهم والقضاء عليهم 6 غلم

<sup>(16)</sup> ننس المصدر ص 61 ، ليني ديللانيدا : مادة الصغرية ــ دائرة المعارف الاسلامية مندـة 229 .

<sup>(17)</sup> الورجلائي : الدليل لاهل العقول ج 1 من 15 ، مجهول : قطعة من كتاب فسي الاديان والغرق ورقعة 97 سـ مخطوط .

<sup>. (18)</sup> عن هذه الفرق ومعتداتها انظر : الرازى : اعتدات فرق المسلمين عن 46 سـ 51.

<sup>(19)</sup> ابن خلسدون : العبسر ج 3 من 161 · من تفصیلات اسباب خروج عبد ربه الکبیر علی قطری راجع : الطبری : ج 6

صفحة 300 ــ 301 · 301 · 301 . (20) الطبرى : ج 6 ص 300 ، ابن تتيبة : الممارف ص 411 ، ابن كثير : البدايــة

والنهایسة ج 9 من 30 ، (21) عن أسباب هذا الخلاف أنظر : البلاذرى : أنساب الاشراف ج 11 من 144 .

<sup>(22)</sup> الطبرى : ج 6 مس 174 ، اليعتوبي : تاريخه ج 3 مس 18

<sup>(23)</sup> الطبرى : تفس المصدر ص 275 ،

يدخر الخلفاء والولاة وسعا في مناهضتهم ، واتبعوا في ذلك شتى الوسائل بن عنف وخداع واستنفار للجماعة الاسلامية لمواجهة ثوراتهم والتربص باية حركة أو نشاط لهم · كما استخدموا اسلوب اللين والاتناع والمحاجاة ، واتسعوا سياسة الترغيب ، واغراء زعمائهم بالراكز المرموقة والمناسب الرسهية ما استطاعوا الى ذلك سبيلا ، مُمعاوية بن أبي سفيان كثيرا ما استنفر أهل الكوفة للمشاركة في قتال الأزارقة (24) كما أن عامليه على الكونمة والبصرة ـ المغيرة بن شعبة وابن عامر ـ جندا كتائب من الشيعة من أهل المصريين لقتالهم (25) • وكان هذا العمل من البراعــة بهكان ، اذ كفل ضرب الشبيعة بالخوارج \_ وكلاهما عدو لبني أميسة \_ ليضعف بعضهما بعضا فيسهل بعد ذلك استئصال شافتهما كل على حدة • والى المغيرة بن شعبة خاصة يعزى الفضل في تطبيق تلك السياسة بنجاح مكان يستخدم اسلوب التهديد والترغيب ويلزم القبائل ننسها بالقضاء على اى نشاط للخوارج داخلها (26) ليكفى نفسه مؤنة قتالهم ٠

واثمرت تلك السياسة في عهد زياد بن أبيه « فكانت القبائل أذا أحست بخارجي فيهم اوثتوه واتوا به زيادا ، فمنهم من يحبسه ومنهم من يقتله » (27) كما المحلت سياسته في الترغيب والترضية ، لمكان يستميل من يتبل عليه بن زعماء الخوارج ويتخذهم صنائع وعمالا ، ويفسدق عليهم الهبسسات والعطايا (28) . لكنه لم يتورع عن البطش والتنكيل بمن يعرض عنه ويناوىء حكمه ، حتى النساء لم يسلمن من اذاه فكان يقتلهن ويمثل بهن (29) .

وقد اسرف ابنه عبيد الله في سياسة العنف هذه وبالغ فيها (30) ، لمكان القتل جزاء من يشتبه في ميله لمذهب الخوارج · ويذكر الدينوري (31)

<sup>(24)</sup> ابن خلدون : ج 3 مس 142 ·

<sup>(25)</sup> ابن الاثير : الكابل ج 3 مس 171 ٠

<sup>(26)</sup> ورد في خطاب له في هذا الصدد توله « ، ، أيها الناس ، أني لم أزل أهب لجماعتكم العانية واكن عنكم الاذى ، وانى والله لقد خشيت أن يكون ذلك أدب سوء لسنهائكم ، وأما الطماء الالتياء غلا وأيم الله ، لقد خشيت ألا أجد بدا من أن يعصب الحليم التقي بذنب السفيه « الجاهل » فكفوا أيها الناس سفهائكم قبل أن يشبل البلاء عوامكم ، وقد ذكر في أن رجالا منكم يريدون أن يظهروا في المصر بالشناق والخلاف ؛ وايم الله ـ لا يخرجون في حي بين أحياء العرب في هذا المصر

 $<sup>\</sup>cdot$  184 من  $\cdot$  ج 5 من 184 من بعدهم  $\cdot$  ، » راجع الطبرى  $\cdot$  ج 5 من 184 من 184 من 185 من 184 من 184 من 185 من 184 من 185 من 184 من 184

<sup>(28)</sup> المبرد : ننس المصدر من 1006 · (29) ابن عبد ربه : المرجع السابق من 259 ·

<sup>(30)</sup> الطبرى : ج 5 منحسة 312 ،

الاخبار العلوال منحة 270 -

انه قتل تسعمائة رجل « بالتهمة والظنة » ، عدا ما لاتاه الآلاف في السجون من صنوف الارهاب والتعذيب (32) واستمرأ عبيد الله هذه السياسة وتفنن فيها ، حتى انه كان يرغم المسجونين من الخوارج على قتل بعضهم بعضا المعانا في التنكيل والتشفى (33) .

ولما آل الأمر لعبد الله بن الزبير في العراق عول على القضاء على الخوارج واستئصال شائتهم ، فرماهم بالمهلببن أبسى صفرة الذي كان « يسير في طلبهم من بلد الى بلد ويواقعهم وقعة بوقعة » (34) -

على ان محنة الخوارج الشديدة كانت في عهد عبد الملك بن مروان ، فقد رماهم بالحجاج والمهلب في آن واحد ، وتغيض المصادر بأمثلة عسن قسوة الحجاج وعسفه ، فكان يأمر بقتلهم جماعات « بالتهمة لا بالخطيئة » (35) .

وكان سيانه يضرب اعناتهم في حضرته وبين يديه (36) ، ثم تصلب اجسادهم بعد التمثيل بها (37) ، اما المهلب نقد اعتمد في حروبه مسع الخوارج على الفداع والدهاء اكثر من اعتماده على السيف ، وحقق بذلك انتصارات لم يستطع احرازها في ميادين القتال ، فاستطاع أن يحسدت تصدعا في جيوشهم عن طريق بث الخلاف والشقاق بين زعمائهم بها كان يثيره من مسائل فقهية يشغل بها الخوارج عن قتاله بقتال بعضهم البعض ، فأذا ما وهنت شوكتم تمكن من هزيمتهم طائفة في اثر آخرى ، وحسبه أنه استطاع بذلك أن يضع حدا لحركات الأزارقة في المشرق الاسلامي (38) ،

<sup>(32)</sup> المبرد : الكامل ج 3 من 1004 ، غلموزن : الخوارج والشيعة من 63 ·

<sup>· 144</sup> من الاثير : الكامل ج 3 من 203 ، ابن خلدون : العبر ج 3 من 144 ·

<sup>(34)</sup> الدينورى : الاخبار الطوال عن 275 وفي هــذا الصدد ارتجز أحد الغــوارج هذا القول : حتى يتبعنا المهلب ، ليس لنا في الارضى منه مهرب ، ولا السما أين المذهب في الدينورى : نفس المصدر عن 276 .

<sup>(35)</sup> ابن العربي : القواصم والعواصم ورقة 107 مخطوط .

<sup>(36)</sup> مجهول : الميون والحدائق في أخبار الحقائق من 22 ·

<sup>(37)</sup> البلاذرى : أنساب الاشراف ج 11 مس 63

<sup>(38)</sup> المبرد : الكامل ج 3 ص 1064 ، سرور : الحياة السياسية في الدولة العربية ص 121 - 123 ، قال قطرى بن الفجاءة في هذا الصدد : « ، أما الملب غهو من عرفتهوه ، ان اخذتم بطرف ثوب ، اخذ بطرفه الاخر ، يبده اذا ارسلتهوه ، ويرسله اذا أحدثهوه ، لايبدؤكم الا أن تبدؤه ، الا أن يرى فرصة فينتهزها ، فهو الليث المبر ! والثملب المراوغ ، والبلاء المتيم » ، انظر : المبسرد : الكاسلة ج 3 صفحة 1086 ،

وانحسرت موجة العنف ابان خلافة عمر بن عبد العزيز وهشام بن عبد الملك ، فقد نجح عمر بن عبد العزيز في تجميد نشاط الخوارج في عصره بسياسة المجاجاة والحسنى والاقناع (39) · بينما عمد هشام الى اسلوب الاغراء بالاموال والمناصب ، وشراء زعمائهم بالمال ايثارا للعافية (40) · وذلك كان دليلا على فتور همة الخوارج واضمحلال شانهم حتى أن مروان بن محمد لم يجد صعوبة في القضاء على حركاتهم في بلاد العراق والجزيرة ثم في مدن الحجاز واليمن « فركدت ريخ الخوارج من يومئذ الى ان ظهرت الدولة العباسية » (41) ·

هكذا وصلت احوال الخوارج في المشرق الاسلامي في اواخر الترن الأول الهجرى وأوائل الترن الثاني الى مثل هذا الضعف والانحلال ، بحيث لم يعد في وسعهم مواصلة نشاطهم في قلب العالم الاسلامي وكان عليهم ان يغيروا في أسلوبهم بنبذ طريق الثورات الساغرة واتباع أسلوب الدعوة والتنظيم السياسي ، والانتقال الى اطراف العالم الاسلامي بعيدا عسن حاضرة الخلافة فاتجهوا الى بلاد المغرب .

<sup>(39)</sup> الطبرى : ج 5 ص 409 ، عبد المنعم ماجد : التاريخ السياسي للدولة العربيــة ج 2 صنعــة 260 .

<sup>(40)</sup> أبن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج 1 مس 251 ·

<sup>(41)</sup> ابن خلدون : المبر ج 3 مس 167 ٠

## بلاد المغرب قبيل ظهور الخوارج

نجم عن سياسة الامويين الأواخر موجة من السخط عمت كافة الولايات الاسلامية ، وقد استغل الهاشميون والخوارج حالة السخط هذه في تاليب الجماعة الاسلامية ضد الحكم الأموى ، نبينما اتجه الهاشميون بدعوتهم نحو المشرق في فارس وخراسان عمد الخوارج الى بث دعاتهم في بلاد المغرب التي كانت اذ ذاك ميدانا خصبا لتقبل مبادئهم ،

نقد عانت بلاد المغرب كغيرها من الولايات الاسلامية من الفتسن السياسية الناجمة عن الخصومات القبلية بين القيسية واليمنية حتى ليذهب بعض الدارسين (42) الى اعتبارها دانها اساسيا لثورات البربر على الحكم الاموى مالثابت ان غالبية عرب الفتح الذين استقروا بالمغرب كانوا من اليمنية (43) ، وهم الذين آزروا موسى بن نصير خلال ولايته استمرت حتى عام 96 ه ، ولما عزل موسى واستبدله الخليفة سليمان بن عبد الملك بمحمد بن يزيد — وكان قيسيا (44) — كان هم الوالى الجديد وشغله الشاغل تصفية نفوذ آل موسى ، فاخذ يتتبعهم ويبطش بهم ويستولى

ل 144 ك انظر هسين بؤنس : نجر الاندلس من 144 ك (42) Marcais, G : La Berberie Musulmane. P. 141.

<sup>(43)</sup> ابن عذارى : ج 1 من 39 ؛ البوعياشي : الريف بعد الفتح الاسلامي من 15 ·

<sup>(44)</sup> ابن التوطية : تاريخ المتتاح الاندلس من 38 ٠

على أموالهم بتحريض من الخليفة لنقمته على موسى بن نصير (45) · فأودع محمد بن يزيد عبد الله بن موسى السجن وفرض عليه من المغارم ما هو غوق طاقته (46) ، وما فتىء يعذبه حتى مات (47) .

وفي ولاية يزيد بن أبي مسلم ( 101 ـــ 103 هـ ) ( 720 ـــ 723 م ) عاد نفوذ اليمنية من جديد (48) ، وانتقم يزيد بن أبي مسلم من سلفه محمد بن يزيد 6 مرمى به في السجن واشبعه جلدا وتعذيبا انتقاما لما حل باليمنية على يديه من عسف واضطهاد ٠

والمنت ولاية المفرب الى بشر بن صغوان بعد مقتل يزيد بن أبي مسلم ، وكان بشر من غلاة اليمنية (49) مامعن في اضطهاد التيسية ؛ وبلغ بسه التعصب لعشيرته انه استخلف على البلاد قبل موته نغاش بن قسرط الكلبي (50) ، معاث ميها (51) وأسرف في اذلال القيسية .

وعاودت التيسية الظهور حين ولى هشام بن عبد الملك عبيدة بن عبد الرحمن القيسي ، غبيت النية على البطش بعمال بشر بن صغوان (52) ،

راجع : ابن القوطية : المرجع السابسق ص 36 ، الرقيسق : تاريسخ المربقيسة والمغرب من 294 '

(46) اليمتوبى : تاريخه ج 3 من 255 ٠

(47) ابن مذاری : ج 2 مس 47 ، النویری : نهایة الارب ع 22 ورقة 13 ــ مخطوط . (48) وثمة رواية للبلاذري وابن عبد الحكم تذهب الى أن عبد الله بن موسى تتل سنة 102 ه في ولاية بشر بن صغوان ، رأجع : فتوح البلــدان عن 273 ، فتــوح معر والمغرب من 290 ، وعن مقتل عبد العزيز بن موسى بن نصير انظر : ابن القوطية : ـمن 37 ) الرقيق : حن 295 ،

(48) ابن الابار : الملة السيراء م 336 .

(49) اليعتسوبسى : ج 3 مس 59 · (50) ابن عبد الحكم : ص 6-21 ، وأورد الرتيق بدلا منه العباس بن ناصعة الكلبي · راجع : تاريخ المريقية والمغرب من 105 ٠

(51) ابن ابي دينار : المؤنس صفحة 34 ،

(52) وقد استصرح احد زعماء اليمنية هشام بن عبد الملك لانقاذهم من بطش عبيدة بن عبد الرحين بهذه الابيسات :

انسادت بنسو بسروان نينسا وبسا لنسسا كانهم لم يشهدوا لمسى وتلسة وتيناكم حر التنسا بسيوانسا المها تينتم نيال سا قد اردموا تغاللتم منا كان لم يكن لكم انظر : الرتيـــق : حس 105 ـــ 106 -

وفي الله أن لسم يعدلسوا حكسم عدل ولم يعلمسوا مسن كسان قبل له الفضل وليس لكسم خيسل سوانا ولا رجسل وطاب لكلم لمينا المشارب والاكل صديقا وانتسم مسا علمتسم لنسا وحسل

<sup>(45)</sup> نتم الخليفة على موسى لعدم استجابته لطلبه تبل توليه الخلافة بأن ينتظر بما معه بن هدايا المغرب حتى يموت الخليفة الوليد بن عبد الملك ... الذى كان يلفظ أنفاسه الاخيرة ... مقد سلم موسى الهدايا للوليد الذي مارق الحياة بعد ثلاثة أيام ، علما آلت الخلالة الى سليمان ، نكب موسى وأودعه السجن وبعث في قتل اينيه عبد العزيز بالاندلس وعبد الله بالمفرب

وامعن في اقتفاء آثر آل موسى بن نصير حتى استأصل شافتهم (54). واستمرت محنة اليمنية في المغرب في عهد عبيد الله بن الحبحاب الذي تقلد الولاية سنة 116 هـ ( 735 م) ) ولاقى اشياعهم على يديه عنتا شديدا (55).

والى جانب انشخال الولاة بالخصومات التبلية ، كانوا يتنافسون في جمع الاموال ارضاء للخلافة من ناحية ، وكسبا للانصار واشباعا لنهمهم من ناحية اخرى . فعكفوا على ارسال الحملات والجيوش تضرب في أطراف المفرب أو تهاجم الجزر البحرية في البحر المتوسط بغية السلب والنهب . فيزيد ابن أبي مسلم غزا صقلية سنة 101 ه (56) ( 779 م ) في وقت كان الموقف بالمغرب عصيبا . وفي سنة 109 ه ( 727 م ) غزا بشر ابن صفوان نفس الجزيرة « وأصاب منها سبيا كثيرا » (57) بعد أن «هلك من جيشه خلق كثير » (58) . وغرق الاسطول الذي بعثه عبيدة ابن عبد الرحمن الى صقلية في العسام التسالي بقيسادة المستنير بسن الحبحاب (59) . وغزا عبيد الله بن الحبحاب في بلاد السوس وارض السودان ، لكنه لم يجن من وراء غزواته سوى مغانم الذهب والغضسة وسبايا البربر (60) . كما بعث بجنده الى جزيرة سردينية سنة 117 هوسبايا البربر (60) . كما بعث بجنده الى جزيرة سردينية وعادت حملته بالاموال والسبايا (62) . و فيكل تلك الجيوش كان البربر يشكلون غالبية رحالها ، فكانوا اداة لخدمة اطماع الولاة .

ويجمع كثيرون من المؤرخين (63) على سوء معاملة عمال العصر

Medieval Mulim government ; P. 27.

<sup>(54)</sup> أبسن الأبسار : صفحسة 48 ،

ر (55) ابن عبد الحكم : ص 293 ، ونس : ثورات البربر في المريتية والاندلس من 165 ،

<sup>· 49</sup> أبن مبد الحكم : من 289 ، ابن عذارى : ج 1 من 49

<sup>(57)</sup> الرتيق : من 102 ، السلاوى : ج 1 من 293 ، الباجى المسعودى : الخلاصة النتيـة صفحـة 13 ·

<sup>(58)</sup> ابن عبد الحكم : صنحـة 191

<sup>(59)</sup> نئس المسدر والصحيفة ، (60) البلاذري : متوح البلدان من 273 ، الرقيق : من 108 ·

<sup>(61)</sup> ابن الايسر : ج 5 منصة 69 .

<sup>(62)</sup> الرتيق : ص 109 ، السلارى : ج 1 ص 95 . (63) انظر : مجهول : اخبار مجبوعة عن 23 ، الورجلانى ج ا عن 27 ، حسن ابراهيم : تاريخ الاسلام السياسى ج 2 عن 204 ، مؤلس : ثورات البربر عن 147 ، دبوز : المغرب الكبير ج 2 عن 234 ، 235 ، المغرب الكبير ج 2 عن 234 ، 433 .

الاموى الاخير للبربر وارهاتهم بالمغارم والجبايات ، واعتبر بعضهم بلاد البربر دار حرب حتى بعد اعتناتهم الاسلام جريا على سياسة الخلافة الاموية في سائر الامصار الاسلامية (64) . وحاول الخليفة عمر بسن عبد العزيز وضع حد لتسلط الولاة واستعادة ثقة البربر في الحكومة الاسلامية ، فعين على المغرب واليا تقيا هو اسماعيل بن عبيد الله (65) . وأمره باستاط الجزية على من اسلم من الربر وتحرير من استرق من نسائهم ، كما أمره « باترار الترى في يد غنامها بعد أخذ الخمس » (66) ، لتئول الارض الى اصحابها فيجنون ثمارها ويدفعون عنها خراجها للعلوم (67) ، وقد حرص عمر بن عبد العزيز على ان يجمع اسماعيل بن عبيد الله بين أعباء الادارة والحسرب الى جسانب جمسع الخسراج عبيد الله بين أعباء الادارة والحسرب الى جسانب جمسع الخسراج والصدقات (68) ليحول دون جور الجباة واستبدادهم .

لكن هذه السباسة انتهت بوغاته ، وعادت الخلاغة الاموية الى سيرتها الاولى . فقد استبدل الخليفة يزيد بن عبد الملك اسماعيل بسن عبيد الله بيزيد بن ابى مسلم سنة 102 هـ 720 م ، فاستبد بالبربر ، وقضى على الاصلاحات التى انجزها سلفه ، وكان يزيد بن ابى مسلم ينفذ مشيئة الخلافة الاموية التى اعادت فرض الجزية على من اسلم مسن الموالى (69) ليتسنى لها الحصول على مزيد من الاموال والتنصل من دفع مزيد من الاعطيات للجند المسلمين من الموالى ومهما كان الامر فقد اشتط يزيد في معاملة البربر ، ونسب اليه أنه اهدر كبرياءهم بوشم حرسه من البربر فكان يشم الرجل في يده اليمنى باسمه وفي اليسرى بكلمة «حرسى» ، وادى ذلك الى شعور البربر بالمهانية ، فأنفسوا منه وانكسروه (70) .

وجرى عبيدة بن عبد الرحمن على سياسة العسف هذه حتى

<sup>(64)</sup> عن هذا الموضوع انظر : تلهوزن : تاريخ الدولة العربية من 275 وما بعدها .

<sup>(65)</sup> أخبار مجبوعة عن 23 ، البلاذري : فتوح البلدان عن 273 ،

<sup>(66)</sup> اخبار جمهوعة صفحة 23

<sup>(67)</sup> علموزن : المرجمع السابق صفحة 280 .

<sup>(68)</sup> ابن عبد الحكم : منصة 287 (68) الماري عبد الحكم : منصة 617 (69)

<sup>(69)</sup> الطبرى : ج 6 ص 617 ، ابن تعزى بردى : ج 1 ص 245 ، نلهوزن : تاريسخ الدولية العربيسة صفصة 235 ،

<sup>(70)</sup> البلاذرى : عنوح البلدان من 273 ، ابن عبد الحكم : من 289 ، الرتيسق : من 99 ، مؤنس : ثورات البربر من 163 ،

« جمع من الاماء والجوارى والعبيد والخصيان والدواب والذهب » (71) الشيء الكثير . وتفاقمت الاحوال وازدادت سوءا ابان ولاية عبيد الله بن الحبحاب الذى أسرف في سياسته فجند الجيوش لسلب البربر وسبيهم في اتنامى المغرب (72) ، ونشر الهلع والرعب في تلك الاصقاع . وعين ابنه اسماعيل عاملا على طنجة وجعل معه عمر بن عبد الله المرادى ، فأساءا السيرة واعتبرا البربر فيئا — اسلموا أم لم يسلموا — وعاملوهم معاملة الرقيق (73) . وهكذا تسبب الولاة الامويون في المغرب في اثارة مشاعر الحقد والكراهية عند البربر على الولاة والخلفاء على السواء مما أوجد مناخا ملائها لانتشار مذهب الخوارج .

ويحاول بعض الدارسين الدفاع عن الخلافة الاموية وتبرئتها من تبعات ما حدث في المغرب من مساوىء ، بالقاء اللوم على الولاة وحدهم . فيذكر دبوز (74) أن « سليمان بن عبد الملك أنكر على موسى بن نصير سلوكه في المغرب وأنه كان حائقا عليه لمبالغته في السبى وعدم عدله في البربر » . ويمضى الدكتور السيد عبد العزيسز سالم (75) في نفس الاتجاه فيتول « . . وكان سليمان بن عبد الملك يستهجن سياسة عبد الله بن موسى القائمة على العنف والتسلط في معاملة البربسر . . » الله بن موسى القائمة على العنف والتسلط في معاملة البربسر . . » ويستشهد بعبارة أوردها الرقيق (76) مدللا بها على نزاهة الخليفة وعدله اذ أوصى واليه الجديد على المغرب بقوله « يا محمد بن يزيد ، اتق الله وحده لا شريك له ، وتم فيما وليتك بالحق والعدل » . ويظهر نفس هذا الاتجاه عند الدكتور مؤنس (77) أذ يقول « . . وليس الى الشك سبيل في أن خلفاء بني أمية لم يكونوا ليرضوا عن سياسة يزيد بن أبى مسلم في أن خلفاء بني أمية لم يكونوا ليرضوا عن سياسة يزيد بن أبى مسلم

<sup>(71)</sup> ابسن عبد الحكم : ص 292

<sup>· 223</sup> الرتيق : مس 108 البلاذرى : نتوح البلدان مس 223 ·

<sup>(73)</sup> نفس المسدر من 109 ، ابن الاثي : ج 5 من 69 ، ابن عذارى : ج 1 من 52 ، ابن خلدون : ج 4 من 189 ،

Mercier: Histoire de l'Afrique septentrionale. vol. I.P. 71, Provencal: Histoire de l'Espagne Musulmane vol. I.P. 29, Hopkins: Medieval Moslem government. P. 28.

<sup>(74)</sup> المفرب الكبير ج 2 معمة 165 .

<sup>(75)</sup> المفرب الكبير منعسة 288 ٠

<sup>(76)</sup> تاريخ المريتية والمغرب من 63 / النويري : ج 22 ورقة 13 ·

<sup>· 152 ، 151</sup> مجر الاندلس من 145 ، ثورات البربر من 151 ، 152 · 177

وبشر بن صنوان في المريقية ، اذ انهم لم يكونوا يعلمون شيئا عسن الوسائل التي كانا يلجان اليها في عسف البربر والاستبداد بهم . وسن دلائل ذلك أن يزيد بن عبد الملك لم يغضب حين علم بقتل البربر يزيد السن ابسى مسلم » (78) .

ونعتقد أن المحدثين قد تأثروا في هذا الصدد برواية لصاحب كتاب اخبار مجموعة في فتح الاندلس تقول « . . وقد يقول من يطعن على الائمة انهم انها خرجوا ضيقا من سير عهالهم ، وأن الخليفة وولده كانوا يكتبون الى عمال طنجة في جلود الخرفان العسلية . . وهو قول أهل البغض للائمة (يقصد الخوارج) » ومن المعروف أن هذا المؤرخ المجهول يعد الوحيد بين المؤرخين القدامي الذي تصدى للدفاع عن بني أمية . ولا غرابة في ذلك أذا علمنا أنه كان اندلسيا يعيش في كنف الدولة الاموية بالاندلس ، وبديهي أن يتعصب لبني أمية ضد أعدائهم .

اما ما ذكره دبوز عن حنق سليمان بن عبد الملك على موسى بسن نصير لعدم عدله في البربر ، نقول يؤخذ بحذر . نمن الثابت ان حقده هذا يرجع لاسباب شخصية اوردناها سلفا . ونفس الشيء يقال في تفسير حنق سليمان بن عبد الملك على عبد الله بن موسى ، وليس الحال كما ذكر الدكتور سالم استهجانا لتسلط عبد الله على البربر . نما اورده من دليل في هذا الصدد لا يؤيد ما ساقه ، اذ ان نصيحة الخليفة لواليه الجديد باتباع في هذا الحدل » امر تقليدي اصطلح عليه في تعيين الولاة والعمال .

وتؤكد الوقائع هذا التفسير ، نقد أسرف الوالى الجديد في اضطهاد اليمنية وتعتب آل موسى بن نصير واتباعهم ومصادرة أموالهم وسبى دراريهم مرضاة للخليفة (79) .

ولا نشك في أن ولاة المغرب كانوا يمثلون مشيئة الخلافة وينفذون سياستها ، وأن الخلفاء درجوا على اختيار عمال يأتمرون بأمرهم ، والا فما تفسير سنى الاصلاح والعدل التي شهدها المغرب أبان ولاية اسماعيل أبن عبيد الله ؟ ؟ لقد حرص الخليفة عمر بن عبد العزيز الذي عصرف

<sup>(78)</sup> وقد ذكر الدكتور مؤنس في هذا الصدد تولا آخر هاك نصه : « اعتاد الخلفاء مسن عمال المربقية كثرة الهدايا والالطاف والاموال ، ولم يستطيعوا الامتناع عن الالحاح على العمال في طلبها ، ، » راجع ثورات البربر من 144 ، 145 .

<sup>(79)</sup> ایسن عسداری : ج 1 صفحة 47 ·

بالورع والتقى على اختيار عماله من العدول الاتقياء ، وكان اسماعيل احدهم . والظلم الذي حاق بالبربر على يد يزيد بن أبي مسلم أنما تم تحت سمع الخلافة وبصرها ، فالخليفة يزيد بن عبد الملك عرف بالطمع والجشع وحب المال « الذي جمع له عماله منه ما لم يجمع لاحد من قبل » (80) . ولا غرو فقد كان ممتنا لسياسة عامله في المغرب الذي اشبع له اطماعسه مقال ميه عبارته الشمهيرة « ما مثلى ومثل الحجاج وابن أبي مسلم بعده الا كرجل ضاع منه درهم فوجد دينارا » (81) . وتسليسم الخليفة بمسا حدث من قتله سنة 102 ه ( 721 م ) واختيار محمد بن يزيد بدلا منه لا يؤيد وجهة نظر الدكتور مؤنس ، مقد كان عليه أن يسلم بالامر الواقع ريثما تهدا الخواطر من جراء الآثار السيئة لحكم يزيد في نفوس البربر ، ثم رماهم بعد شهور ببشر بن صفوان الذي انتقم من قتلة يزيد . وبعد موت يزيد بن عبد الملك تولى أخوه هشام الخلافة فأتر بشرا على المغرب لانه « بعث اليه بأموال عظام وهدايا ماخرة » (82) . ولا يخامرنا شك في أن اشتطاط ابن الحبحاب. في سياسته المالية بالمغرب كان مرضاة للخليفة ، مقد كان الخلفاء بالمشرق يستحبون طرائف المغرب ويبعثون في طلبها الى عمال المريقية . ويذكر ابن عذارى (83) أنه لما المضى الامر الى ابسن الحبحاب مناهم بالكثير . ويخبرنا ابن خلدون (84) أن الخلفاء كانسوا يطالبون الولاة بالوصائف البربريات والاردية العسلية الالسوان وانواع طرف المغرب ، فكانوا يتغالسون في جمع ذلك وانتحاله حتسى « كانت الصرمة من الغنم تهلك بالذبح لاتخاذ الجلود العسلية من سخالها ولا يوجد منها مع ذلك الا الواحد وما قرب منه » .

ولدينا من الروايات ما تؤكد أن الخليفة رفض السماح لوفد مسن البربر جاء اليه يشكو جور ابن الحبحاب وعسفه ، وعاد بعد أن تيتن رجاله من تواطؤ الخليفة مع عماله (85) ، وأن الخليفة بسبب جشمه

<sup>(80)</sup> المهوزن : تاريخ الدولة العربية من 337 ، عن صاحب كتاب الصلة الاسباني الذي الكيال تاريخ الزيدور ،

<sup>(81)</sup> السلاوى : ج 1 صنصة 91 .

<sup>(82)</sup> اليعتسويسى : تاريخسه ج 3 سفحسة 59 ،

<sup>(83)</sup> البيان المغرب ج 1 منعة 53 ·

<sup>(84)</sup> المبر ج 6 منصة 119 ،

<sup>(85)</sup> الطبرى: ج 4 منحة 264 -

للحصول على الابوال « هو الذي يكره العبال على ابتصاص دم الرعايا » على حد قول فلهوزن (86) . ولعل ما حدث فيما بعد من رفض عبد الرحمن ابن حبيب الاذعان لشيئة المنصور تائلا عبارته المتواترة « أن المريقية اليوم اسلامية كلها وقد انقطع السبى منها والمال » (87) ما يشير الى ما كان سائدا في العصر الاموى الاخير من طمع الخلفاء في أموال البربر وسباياهم ، ويؤكد مسؤولية الخلافة الأموية عما كان يقوم به عمالها في بلاد المغسرب.

كان الظلم الاجتماعي الذي استشرى في بلاد المغرب اذن من صنع المُلافة وعمالها ، وهو امر ساعد البربر الذين كانوا قد اسلموا وصلح اسلامهم على اعتناق مبادىء الخوارج التبى تحض على الثبورة على الجائرين من الحكام (88) .

لقد بدأ انتشار الاسلام بين البربر منذ وطأت اقدام العرب بلاد المغرب ، وكان لعتبة بن نامع دور بارز في هذا الصدد (89) ، مقد بنسى مدينة القيروان سنة 55 ه ( 675 م ) مدخل كثير من البربر في الاسلام وثبت الاسلام بها (90) وواصل أبو المهاجر سياسة عقبة في نشر الاسلام وتعريب البربر ، وحسبه اكتساب كسيلة وقومه الى الاسسلام واتخاذه حليفا (91) ، كما صالح عجم انريقية وادخلهم حظيرة الاسكلم والمروبة (92) ،

والى حسان بن النعمان يعزى الفضل في المؤاخاة بين البربر والعرب، مقد جند من البربر اجنادا وعهد الى ثلاثة عشر مقيها من كبار التابعين بتعليمهم القرآن وأصول الاسلام واللغة العربية ، وخدم هؤلاء في الجيش العربي جنبا الى جنب مع العرب المسلمين . ومنذ ذلك الحسين اطردت حركة بناء المساجد في سائر أرجاء المغرب (93) ، وأصبحت بمثابة مراكز

<sup>(86)</sup> تاريسخ الدولـة العربيـة صفحـة 331 ،

<sup>(87)</sup> ابسن الاثيسر : ج 5 صنصة 117 ،

<sup>(88)</sup> البندادي : الفرق بين الفرق من 273 ، حسن محمود : الاسلام والثتامة العربية ن انريتيسة صفحسة 231 -

<sup>· 234</sup> ابــن الاثيـر : ج 3 صنحــة 234

<sup>(90)</sup> ئنس المسدر منصة 235

<sup>(91)</sup> اہن عنداری : ج 1 منصة 28 (92) المالكسى : رياض الناوس ج 1 منصة 21 -

<sup>(93)</sup> مبيد الله بن مالح : نص جديد عن عتج العرب للبغرب من 224 ، المالكسي : · 61 س 1 ج ا س 36 م

ثابتة لنشر الاسلام والحضارة العربية بين البربر (94) . أما موسى بن نصير مقد بث الاسلام في بلاد المصامدة (95) ومقه البربر في تلك الانحاء في قواعد الدين واصول الشريعة (96) . كما أشرك البربسر المسلمين في فتسح الاندلسس وجعسل لاحدهم تيسادة الجيسش وهسو طارق بسن زياد (97) ، وفي ذلك دلالة على رسوخ الاسلام عند البربر وتيامهم بحمل رسالته الى اوربا في اواخر القرن الاول الهجرى (98) .

وفي خلافة عمر بن عبد العزيئ تعاظمت حركة اسلام البربسر وتعريبهم ، اذ بعث الى المغرب واليه اسماعيل بن عبيد الله ، وجعل برنقته عشرة من كبار الفتهاء لتبصير المغاربة بأصول الاسلام ونروعه وتعليمهم اللغة العربية (99) واستجاب البربر لتعاليم الفتهاء وأتبلوا على الاسلام حتى « غلب على المغرب » (100) « ولم يبق يومئذ من البربر احد الا اسلم » (101) ، باستثناء جماعات طفيفة العدد متناثرة مسن المسيحيين الذين ظلوا على دينهم (102).

وهكذا جرى اسلام البربر وتعريبهم « في سرعة وعمق

 <sup>(94)</sup> ننس المصدر السابق ص 223 ، ابن عذارى ج 1 ص 27 .

<sup>(95)</sup> ابسن عــذارى : ج 1 صفحـة 43

 <sup>(96)</sup> ابـن عبـد الحكم : صنحـة 204

<sup>(97)</sup> مجهسول : اخبار مجموعة صفحة 6 -

<sup>(98)</sup> انظر : حسن ابراهيم : انتشار الاسلام في التارة الانريتية من 89 ــ 90 ، Brunschvig: La Tunisie dans le haut moyen age.

P. 7, Drague : Esquisse d'histoire religeuse du Maroc, P. 17.

حيث يمتقد أولئك المؤرخون أن اسلام البربر كان سطحيا حتى ذلك الحين ·

<sup>(99)</sup> المالكي : ج 1 من 67 ، الدباغ : معالم الايمان ج 1 من 142 ، حسن محبود : الاسلام والثقامة العربية في المربقية عن 99 .

<sup>(100)</sup> البلاذري : غتوح البلدان من 273 ، ابن كثير : البداية والنهاية ج 9 من 185 ، النويــرى : ج 22 ورتــة 14 .

<sup>· 154</sup> م 1 م 194 ، الرقيق : ص 297 ، الدباغ : ج 1 ص 154 ، (101)

ابن خلدون : ج 4 من 188 ، السلاوى : ج 1 من 90 . (102) حسن محبود : الاسلام والثقافة العربية من 31 ،

Marcais : La Berberie musulmane. P. 36. وقد زعم بعض المستشرقين أن عبر بن عبد العزيز خير مسيحى المغرب بين الدخول في الاسلام أو الرحيل عن البلاد ، فآثر بعضهم اعتناق الاسلام بينما رحل البعض

الاخر الى أوربا ، أنظر : Bonte : l'Islamisme et le christianisme en Afrique. P. 72. وقد أنكر البعض الأخر هذا التجني « أعمر لم يكره النصاري على اعتناق الاسلام مهددا اياهم بالطرد والتتل ، وذلك لانه كان مسلما حقا متبسكا بما ورد في الشريعة الإسلامية في معاملة أهل الذمة ، وليس من المعتول أن يتجاهل أو يخرج من هذه الشريعة » . انظر : علموزن : تاريخ الدولة العربية من 289 ، Mercier : Histoire de Constantine. P. 86.

وشمول » (103) على عكس دعاوى بعص المستشرقين (104) الذيسن ذهبوا الى أن حركة التعريب لم تساير انتشار الاسلام في المغرب، وأن البربر لم يتعلموا العربية الا في وقت متأخر .

ووجد البربر المسلمون تناقضا صارخا بين تعاليم الاسلام ومبادئه بما تنطوى عليه من عدل ومساواة وبين سياسة الأمويين الأواخر الجائرة ، ماتبلوا على اعتناق مذهب الخسوارج وهو في جوهره مذهب « ثورى دیمقراطی اشتراکی » علی حد تعبیر میور (105) .

وليس الى الشك سبيل في أن مبادىء الخوارج بما تنطوى عليه من تهسك بالشريعة في جانبها العقائدي (106) ، وثورية في قوامها السياسي وبساطة ووضوح في جوانبها الفكرية ، وجدت مناخا ملائما في ظروف المغرب الاسلامي وطبيعة سكانه

خاذا كانت الديمتراطية هي محور مذهب الخوارج وتوامسه على اعتبار ان الامامة حق متاح لكل مسلم (107) ، نبديهي ان يلقى ذلك الذهب تبولا لدى البربر الذين طال حرمانهم من المساواة مع العنصر العربي الحاكم ، ومن الطبيعي ان تتولد لديهم نزعة تومية مغربية تتطلع لازاحة ننوذ الاتلية العربية عن مكان الصدارة والحكم في اطار شرعى يكناه الدين ، ولما كان مذهب الخوارج يقول بالثسورة علسى الجائريسن سن الحكام (108) نقد وجد البربر في اعتناقه مبررا لانتفاضهم على الحكم العسريسي ا

وبمعنى آخر ، اكتسبت نزعة الاستقلال عند البربر \_ بغضل مذهب الخوارج ــ طابعا ثوريا دينيا (109) ، مالتتى البربر مع الخوارج في موقفهم من عدو مشترك ممثل في السلطة الاموية .

Brunschvig: Op. Cit. P. 7. (103)

<sup>(104)</sup> انظسر

Marcais, W : Comment L'Afrique du Nord à ete arabisee. P. 3, Hudas : Essai sur l'ecriture Maghrebine, P. 86, Marcais, G : La Berberie Musulmane, P. 41.

The caliphate, its rise, decline and Fall: P. 407. (105)

<sup>(106)</sup> انظر : أبو زكريا : المسيرة ورقة 8 مخطوط ، Smith: The Ibadites, P. 279.

<sup>(107)</sup> الاسترائيثي : التبصير في الدين ص 46 °

<sup>(108)</sup> البندادى : النرق بين النرق من 273 . (108) البندادى : الاسلام والثقائة العربية من 164 . (109) هسن بحبود : الاسلام والثقائة العربية (109) Sonderheyden : La Berberie Orientale. P. 4.

وغضلا عن ذلك غان وضوح فكر الخوارج والتزامه بظاهر الدين وعدم ميله للفلسفة والتأويل (110) جعله يتلاءم مع عقلية البربر (111) وبعبارة اخرى كان فكر الخوارج متسقا مع طبيعة البربر المعروفين «باتامتهم لمراسم الشريعة واخذهم بأحكام الملة ونصرهم لدين الله » (112)

ومن مظاهر هذا الاتساق أيضا أن صفات الصلابة والقوة ممثلة في قول الخوارج بالاستعراض ورفض التقية والامر بالمعروف والنهى عن المنكر (113) يقابلها عند البربر شدة المراس وقوة البأس والميل الغريزى للتطهرف (114) .

وهكذا كانت مبادىء الخوارج متوائمة مع طباع البربر الغطرية ومتمشية مع اهدائهم السياسية ونزعتهم القومية . وهو ما عبر عنسه السلاوى (115) في ايجاز رائع بقوله : « . . وحسن موقعها ( يعنى مبادىء الخوارج ) لديهم بسبب ما كانوا يعانون منه من وطاة الخلائة الترشية ، وجور بعض عمالها ، غلقنهم أهل البدع أن الخلائة لا يشترط غيها القرشية بل ولا العربية . . ودسوا اليهم مع ذلك بعض تشديدات الخوارج وتعبقاتهم ، وأروهم ما هم عليه من التصلب في دينهم ، غظهر للبربر ببادىء الرأى أن تعبقهم ذلك أنما هو من آثار الخشية لله والخوف منه ، وأن ذلك هو عين التقوى المأمور بها شرعا . . »

قصارى القول \_ ساعدت أحوال بلاد المغرب في أواخر القرن الأول الهجرى وأوائل القرن الثاني على نزوح الخوارج المضطهدين في المشرق الى بلاد المغرب (116) لنشر دعوتهم بين البربر وتحقيق المشلوا فيه من قبل من أهداف .

<sup>(110)</sup> انظر : الرازى : اعتدات عرق المسلمين من 40 وما بعدها ، أحمد أمين : منحى الاسلام ج 3 من 335 ·

<sup>11</sup> علم الناس ج 1 Dozy : Op.cit. P. 131.

Smith : Op. Cit. P. 279 (112) ابن خلدون : ج 6 ص 105 (112) ابن خلدون : ج 6 ص 105 (112) ابن خلدون الاسلام » ودى بوا «بيوريتان الاسلام » ولذلك طلق عليهم دوزى « كلائنة الاسلام » ودى بوا «بيوريتان الاسلام » ولذلك طلق عليهم دوزى « كلائنة الاسلام » ودى بوا «بيوريتان الاسلام » ولذلك طلق عليهم دوزى « كلائنة الاسلام » ودى بوا «بيوريتان الاسلام » ودى بوا «بيوريتان الاسلام» ودى بو

<sup>(113)</sup> أنظر : الاستراثيني : التبصير في الدين ص 142 وما يعدها .

<sup>(113)</sup> القر الإندلسي : طبتات الأمم ص 12 و 12 (114) ماعد الإندلسي : طبتات الأمم ص 12 (114) ماعد الإندلسي : Cam. Med. hist. Vol. 2 P. 376, Draguge : Op. Cit. P. 23.

<sup>(115)</sup> الاستتماع 1 منمة 115

Le Tourneau : La revolte, d'Abou-Yazid. P. 105 Mercier : Histoire de L'etablissement des Arabes dans l'Afrique septentrionale. P. 70.

## انتشار مذهب الخوارج في بلاد المغرب

كان غشل الخوارج في المشرق في تحقيق اهدافهم سببه أن حركاتهم كانت تفتقر الى التنظيم السياسي (117) ، وتعمد الى القيام بثورات هوجاء دون تنظيم أو اعداد سابق (118) مما سمل على الخلافة الاموية وولاتها مهمة مناهضتها واستئصال شافتها أولا بأول ، وبانتهاء القسرن الأول الهجرى اختفت فرقتا الازارقة والنجدات وهما من أهم فرق الخوارج وكان من الطبيعى أن تلجأ فرقتا الصفرية والاباضية الى أسلوب مغاير

Hitti: History of the Arabs. P. 182.

عن ظهور فرق الخوارج راجع ، الاسترائيني : التبصير في الدين ص 49 ومسا بعدها ، ابن عبد ربه : العقد الفريد ج 2 ص 191 وما بعدها ، البياسي : الاعلام بالحروب الواتعة في صدر الاسلام ج 2 ص 169 - مخطوط .

dim

<sup>(117)</sup> ما يقال من الاتفاق السرى بين ثلاثة بن الخوارج لافتيال على ومعاوية ومبرو بن العاص لا ينفى صحة ما ذهبنا اليه ، نهو تآمر انتقامى لا يخدم اهدانا بعيدة للخوارج ، وأسلوب التآمر السرى ليس تيارا أصيلا في نكر الخوارج السياسى بل انه « لا يتفق مع عادات الخوارج » على حد قول بعض الدارسين ، راجع : قلهوزن : تاريخ الدولة العربية ص 98 ،

<sup>(118)</sup> تخالف ما ذهبت اليه الدكتورة سمير التلماوى في تنسيرها اختلاف الخوارج على تافع بن الازرق وظهور قرق الازارقة والنجدات والصفرية والاباضية بأنه خطبة محكمة من الخوارج للهجوم على الدولة الاموية التي كانت تجتاز اذ ذاك ازملة خطيرة قيتجه فريق منهم الى الشمال وآخر الى الجنوب لتكوين خط هجوم شرتى يهتد من الجزيرة شمالا الى اليعامة والبحرين جنوبا ، بينما يتوغل فريق ثالث في فارس لاتخاذها ملجا ساعة الشدة ، انظر : أدب الخوارج في العصر الاملوي من 35 ، والواقع أن المصادر لا تشير الى شيء من هذا البتة ، والذي ينهم من الروايات أن ما حدث كان محض خلاف فقهي انتهى الى انشتاق مذهبي وسياسي في جماعة الخوارج ، ولم يحدث قط ثبة تعاون مشترك بين هذه الفرق في صراعها مع السدولية الاسويلة .

توامه تنظيم الدعوة السرية وبث الدعاة في اطراف العالم الاسلامسي لنشر تعاليم المذهب ، فاذا ما ازداد الانصار عددا وانسوا من انفسهم تدرة على الثورة بادروا بالخروج ·

كانت بلاد المغرب أهم اقاليم الاطراف التى اتجهت اليها جهود دعاة الخوارج العراقيين (119) فهتى تم ذلك ؟ وأى غرق المذهب قدر لها أن تنتشر في البلاد ؟

لا نستطيع أن نحدد في وضوح تاريخ بدء دعوة الخوارج بالغرب بسبب تضارب الروايات واختلاطها ، فابن حوقل (120) يرجع بدايسة الدعوة الى معركة النهروان سنة 38 ه (658 م) فيذكر أن « عبد الله بن وهب الراسبي وعبد الله بن أباض لجأ الى جبل نفوسة منذ وقت انصرافهم عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب بمن سلم معهم من أهل النهروان . واقاموا هذا الجبل دار هجرة » لكن المعروف أن الراسبي تتل في النهروان (121) ، كما أن أبن أباض لم يرد له ذكر بين من نجوا من المتل في المعركة (122) ، الامر الذي يشكك في صحة هذه الرواية ، ليس ببعيد أن يكون بعض من فروا بعد معركة النهروان قد اعتصموا بجبل نفوسة ، لكنهم لم يتركوا هناك أثرا يذكر ، لكن الظهور الحقيقي القرن الأوارج في بلاد المغرب يعود الى أواخر القرن الأول ، وأوائسل القرن الثاني الهجريين (123) ،

اما عسن غرق الخسوارج التى انتشرت ببلاد المفسرب ، غانسه قد اختلط امر تحديدها على بعض المحدثين الذين أرخوا للخسوارج فى المغرب ، اذ زعم بعضهم (124) أن البلاد شهدت انتشار غرق الخوارج جميعها ، وتشكك البعض (125) الآخر في وجود غرقتي الاباضية والصغرية

<sup>· 110</sup> ابن خلدون : العبر ج 6 ص 110 ·

<sup>(120)</sup> المسالك والمسالك ص 68 ·

<sup>(121)</sup> المسعودي : مروج الذهب ج 2 ص 417 ·

ر 142 نفس المصدر والصحينة ، ابن خلدون : العبر ج 3 ص 142 ·

<sup>(123)</sup> ابن خلدون : ج 6 من 110 ، السلاوى : ج 1 من 123 ، عنان : دولة الاسلام ني الاندلس ج 1 من 116 ·

Basset : Recherches sur la religion des Berberes. P. 331,

على أساس « أن مبادىء الفرقتين ليست مما يجذب البربر ، فهما أكثر فرق الخوارج ميلا للمسالمة والتسامح مع المخالفين » ، علما بأن الصفرية من أكثر فرق الخوارج تطرفا ، لا ننكر أنهم اتخذوا موقفا وسطا بين الازارقة المسرفين في التطرف والاباضية المعتدلين (126) لكن ثوراتهم اتسمت بالتسوة والعنف سواء في المشرق أو المغرب ، فلم يكونوا أتل حدة مسن الازارقة في هذه الناحية (127) .

ونعتقد أن من اشرت اليهم من المؤرخين المحدثين انها تأثروا بقول صاحب كتاب أخبار مجموعة (128) ، « نها بال التحكيم نشا نيهم ورفع المصاحف وحلق الرؤوس اقتداء بالأزارقة واهل النهروان » . لكسن الذي نؤكده أن الازارقة قضى عليهم نهائيا بعد قتل قائديهما قطرى بن الفجاءة وعبيدة بن هلال سنة 77 ه ( 696 م ) على يد المهلب بن أبى صفرة واختلفوا نهائيا بعدئذ من مسرح السياسة (129) أما النجدات ، نقد نتك عمر بن عبيد الله بن معمر قائد عبد الملك بن مروان بزعيمهم أبى قديك سنة 72 ه عبيد الله بن معمر قائد عبد الملك بن مروان بزعيمهم أبى قديك سنة 72 ه ( 691 م ) وقتل معه ستة آلاف من اصحابه بالبحرين ، فتضاعل شانهم بعد ذلك ( 130)

معنى هذا أن غرقتين غقط من فسرق الخوارج الكبرى ظهرتا ظهورا واضحا في أحداث بلاد المغرب وهما غرقة الصفرية ، وغرقة الاباضية ، غما تاريسخ ظهسور الفرقتين ؟ ؟

ينتسب الخوارج الصفرية الى عبد الله بن الصفار (131) ، وان كانت كتب الفرق (132) ترجع بهذا النسب الى شخص يقال له زياد بن

1. .....

<sup>(126)</sup> الشهرستانى : الملل والنحل ص 121 — 123 ، ذكر جوليان أنه أذا كان الازارية يمثلون اليسار المتطرف فى مذهب الخوارج والاباضية اليمين ، مان الصفرية يمثلون . النسار . بينما يشبه جوتييه الاباضية بالمؤتشفيك والصفرية بالبولشفيك . انظر : Histoire de l'Afrique du Nord. P. 329. Les Siecles obscurs. P. 269,

Gautier : Loc. Cit. (127)

ميد المنعم ماجد : التاريخ السياسي للدولة العربية ج 2 ص 288 . (128) منحـة 32 .

<sup>(129)</sup> الطبرى : ج 6 من 308 ، ابن خلدون : 3 من 161 ، الاسفرائينى : من 51 ، البغدادى : من 87 ، غلهوزن : الخوارج والشيعة من 109 .

<sup>(130)</sup> ابن الاثي : ج 4 ص 140 ، البغدادي : ص 90 .

<sup>(131)</sup> البلاذري : انساب الاشراف ج 11 ص 83 .

<sup>(132)</sup> انظر: السرازى: ص 51 ، الاسترائيتى: ص 52 ، البقدادى ص 90 ، الشهرستانى: ص 123 ،

الاصفر وايا ما كان الامر غلا محل لتصديق روايات أخرى ترجع تسميتهم لصفرة وجوههم من كثرة العبادة (133) ، أو لانهم أخرجوا من الديسن صفرا (134) فكثرة العبادة من صفات الخوارج عموما وليست حكرا على الصفرية ، كما أن التفسير الثانى من نسبج فتيه أباضى معاد للصفرية ولا صحة للقول الذى ينسبهم الى المهلب بن أبى صفرة (135) أعدى أعداء الخوارج ولا يمكن أن نقبل الروايات التى تنسبهم الى عبد الله بن وهب الراسبي وحرقوص بن زهير أو أبى بلال مرادس (136) ، غلم يكن الخوارج تد افترقوا بعد الى فرقهم المعروفة ، بل أطلق عليهم أذ ذاك « المحكمة الاولى » (137) أنها ظهر الصفرية حين خالف عبد الله بن الصفار نافعا بن الازرق حول مسألة القعدة سنة 65 ه ( 684 م ) وهو خلاف فتهى بالدرجة الاولى (138) اتخذوا فيه موقفا وسطا بين الازارقة المتطرفين والاباضية المعتدلين ، « فلم يكفروا القعدة عن القتال أذا كانوا موافقين في الديسن والاعتقاد » (139) .

والواقع ان عقائد الصفرية تمثل تطورا عمليا ملحوظا في فكر الخوارج وعقائدهم ، اذ تجنح الى التخفيف من غلواء التطرف الذى افضى بحركاتهم الى الفشل من قبل فهم لم يسقطوا الرحم ولم يحكموا بقتل اطفال المشركين وتكفيرهم كالازارقة ، كما نادوا بجواز التقية في القول دون العمل (140) ، واجاز بعض زعمائهم تزويج المسلمات من كفار قومهم في دار التقية (141) وقد كفل لهم ذلك معايشة الجماعة الاسلامية بدلا من اشهار عدائهم لها ، الامر الذى اتاح لهم القدرة على الدعوة السرية المنظمة ، وحقق لمذهبهم الانتشار ، لكنهم كانوا أكثر تطرفا من الاباضية في موقفهم من مرتكبي الكبائر ومن ثم من مسالة « الكفر والايمان » فبينما راى الاباضية أنهم موحدون قال الصفرية بتكفيرهم ، (142) وفي ذلك تفسير لنزعة القسوة والعنف التي

<sup>· 216</sup> ابن عبد ربه : العقد الغريد ج 1 من 216

<sup>(134)</sup> السوق : شرح السؤالات ورقة 114 ، مخطوط ،

<sup>(135)</sup> ابن تغری بردی : ج 1 ص 289 °

<sup>· 1006</sup> البيرد : الكاسل ج 3 ص 1006

<sup>· 91</sup> البندادي : منصة 91

<sup>(138)</sup> ليني ديلانيدا : مادة الصغرية ــ دائرة المعارف الإسلامية عص 229 ·

<sup>(139)</sup> الشهرستاني : صنحة 123 ·

<sup>(140)</sup> الـرازى : منحـة 51 · (141) المرجـع السابـق منحـة 122 ·

<sup>· 121</sup> نئس المصدر ص · 121 ·

## لازمت سياسة الصفرية في معاملة اعدائهم ٠

وعلى كل حال ــ استفاد الصفرية من اخطاء الازارقة والنجدات ومن كان تبلهم مسن المحكمة الأولى ، فتريثوا تبل دخولهم معتسرك الحياة السياسية ، فلم نسمع عن حركات لهم قبل ثورة صالح بن مسرح ضد الامويين سنة 76 هـ (143) ( 695 م ) · كما امتازت ثوراتهم بالتركيسز على منطقة الموصل والجزيسرة وديار بكر ، واتخذوها مقرا تتجمع فيه قواتهم لتتجه في اعداد كبيرة نحو البصرة والكوفة ، وقد سقطت الكوفة نفسها في أيديهم مرتين الأولى أبان ثورة شبيب سنة 77 هـ (144) (696 م ) والثانية أثناء ثورة بسطام بن يشكر المعروف بشوذب سنة 100 هـ (145) (146 م ) والأمر الذي يؤكد أن حركاتهم كانت تهدف الى اقامة دولة للخوارج

ان التطور الجديد في فكر الخوارج الصفرية بتجويز مبدأ التقية ، والاتجاه العملى في حركاتهم بالمشرق (146) يؤكد جنوحهم الى اسلوب الدعوة السرية المنظمة في المغرب ، لا ننكر ان هذه الناحية اكثر وضوحا عند الاباضية بسبب وفرة المادة التاريخية المتعلقة بهم ، لكن تاريخ الصفرية لا يخلو من السارات تؤكد الاتجاه الذي الشرت اليه ، هذا الاتجاه الذي يتجلى في جهود دعاتهم في نشر مذهبهم ببلاد المغرب .

تذكر المصادر الاباضية (147) أن « أول من جاء بطلب مذهب الاباضية ونحن بقيروان أفريقية سلمة بن سعيد قال ، قدم علينا من أرض البصرة ومعه عكرمة مولى أبن عباس على بعير ، سلمة يدعو ألى مذهب الاباضية وعكرمة يدعو إلى مذهب الصغرية » .

معنى هذا أن القيروان كانت مركز الدعوة في المغرب (148) ، لكننا لا نعرف

<sup>(143)</sup> الطبرى: ج 6 صنصة 215

<sup>(144)</sup> عن حركة شبيب بن يزيد الشيباتي انظر : الطبري : ج 6 ص 223 وما بعدها .

<sup>(145)</sup> عن حركة شوذب راجع : الطبرى : ج 6 من 556 وما بعدها ،

<sup>(146)</sup> هذه الحركات هي : ثورة بهلول بن بشر الشيباني بالموصل سنة 119 ، انظر : ابسن الاثير : ج 5 من 77 وما بعدها .

ثورة الصحارى بن شبیب سنة 119 ه ، انظر : الطبرى ج 7 ص 137 وما بعدها ثورة الضحاك بن تیس الشیبائی : انظر : ابن تتیبة : المارف مس 412 . ثورة الخیبرى الصفرى سنة 128 ه ، انظر الطبرى : ج 7 مس 347 .

ثورة شيبان بن عبد العزيز سنة 129 ه . وهي آخر ثورات الصغرية في العصر الاموي انظر : الطبري : ج 7 من 349 .

<sup>(147)</sup> أبو زكريا : السيرة ورقة 2 ، مخطوط ، الدرجيني : طبقات الاباضية ج 1 ورقة 6 مخطسوط ،

على وجه الدشة متى حضر عكرمة ... رأس دعاة الصفرية ... الى المريقية . والراجح انه وصلها خلال السنوات الخمس الاولى من القرن الثانسي المجرى (149) .

كان عكرصة هذا من أصل مغربى (150) ، وكان من موالى أبسن عباس الفقيه ذائع الصيت وقد أتاح له ذلك مخالطة كبار الفقهاء والمحدثين كأبى هريرة والسيدة عائشة ، فسمع منهم وأخذ عنهم حتى أضحى مسن الاعلام الثقاة في الفقه والحديث (151) ثم أخذ بالمذهب الصفرى وصار من فحول فقهائه ، ومن الغريب الانجد له ذكرا في حركات الصفرية فسى شمال العراق ، وقد يفهم من ذلك أنه مال الى تعاليم الصفرية في وقت متأخر ، وقد عهد اليه بنشر المذهب في بلاد المغرب بعد أتجاه الخوارج الصفرية الى اتباع أسلوب التنظيم والدعوة ،

ولا يستفاد من النص السابق أن الصغرية والاباضية التاما في نظام واحد أو أن دعاتهما تلازما في نشر تعاليمهما ، غلم نقف على ما يشير الى مثل هذا العمل المشترك في الجهود التي قاموا بها بين البربر ، بل أن كلا من الجماعتين اختطت لنفسها طريقا خاصا ، ولم تتورعا عن التنافس والصراع الذي انتهى باقتتالهما في بعض الاحيان ، كما أن دعاة الفرقسة الاباضية اتجهوا إلى الاقاليم الشرقية من بلاد المغرب بينها اتجهت الدعوة الصغرية إلى قبائل المغرب الاقصى (152) .

على كل حال نزل عكرمة بالقيروان حيث أمكنه الاتصال برؤساء القبائل من أمثال ميسرة المطغرى ـ زعيم مطغرة ـ الذى تلقى العلم على يديه مختفيا ، فقد اشتغل بالسقاية في سوق القيروان حتى لا يكتشف أمره ، وعلى الرغم من كونه سيدا لعصبية لها خطرها لم يتورع عن الاشتغال بتلك المهنة أمعانا في التستر والحيطة ، وقد تسنى له بذلك أخذ تعاليم المذهب عن عكرمة ، ثم عاد فنشرها بين قومه من بربر مطغرة (153) .

Marcais : La Berberie Musulmane. P. 48.

<sup>(149)</sup> المينى : عقد الجبان ج 11 تسم 3 ورتة 46 ــ بخطوط . (150) المينى : عقد الجبان ج 11 تسم 3 ورتة 46 ــ بخطوط .

<sup>(150)</sup> نفس المصدر والصحينة (150) نفس المصدر والصحينة (150) المبرد : الكامل ج 3 من 949 ، العينى : المرجع السابق ورتة 464 ، دبوز : (151) المبرد : (150 Cit. P. 352. ) المغرب الكبير ج 2 من 279 ،

المغرب الكبير ج 2 من 279 ، (152) ابن خلدون : العبر ج 7 من 11 ·

<sup>(153)</sup> نفس المصدر ج 6 من 118 -

كما اتصل ابو القاسم سمكو بن واسول شيخ مكناسة بعكرمة في القيروان (154) كذلك وليس بالمشرق كما اعتقد البعض (155) . ولازمه حتى موته في سنة 105ه (723م) أو سنة 107ه (725م) حسبما يرجح (156)، وتبحر في اصول المذهب وفروعه حتى وصف بانه من « مشاهير حملسة العلم » (157) ، وبأنه « مقدم الصفرية » (158) بعد وناة عكرماة · واستطاع أبو القاسم نشر المذهب بين قومه من مكناسة ، ثم أتجه نحو المناطق الصحراوية الجنوبية لبث الدعوة نيها ، وعمد ... شانه شيان ميسرة ـ الى اتباع اسلوب التستر والتخفى ، فرحل الى واحة تافيللت - وهي ملتقي القبائل الرعوية جنوبي المغرب الاتصى - وتظاهر بتربية قطعان الماشية وعكف على بث تعاليم المذهب بين الرعاة حتى تحولست خيمته الى مجمع للخوارج الصفرية في تلك النواحي (159) .

ولم يقتصر انتشار المذهب الصفرى على بربر مطغرة ومكناسة ، ذلك أن بربر برغواطة اعتنقوا هذا المذهب في وقت مبكر على يد طريف ابن شمعون الذي لقى عكرمة بالقيروان كذلك (160) ، وإذا كانوا تسد تخلوا عنه بعد ذلك واتبعوا تعاليم صالح بن طريف (161) ، فلا يمكسن اغفال دورهم البارز في ثورة الصفرية الكبرى بالمغرب الاتصى التي تزعمها مسيرة المطغري سنة 121 هـ (739 م) .

Mercier : Histoire de l'Afrique Septentrionale. Vol. I. P. 238.

<sup>(154)</sup> ابن خلدون : ج 6 من 105 ، ابن زيدان : اتحاف اعلام الناس ج 1 من 76 ، (155) مجمول : نبذ تاريخية من 60 ، القلقشندى : مبح الاعشى ج 5 من 165 ،

<sup>(156)</sup> العينى : عقد الجمان ج 11 تسم 3 ورقة 464 .

<sup>(157)</sup> ابن خلدون : العبر ج 6 ص 105 .

<sup>(158)</sup> الشطيبي : الجمان في أخبار الزمان ورتة 203 ــ مخطوط .

<sup>(159)</sup> البكرى : المغرب من 149 ، ابن خلدون : ج 6 من 130 ، Fournel : Op. Cit. Vol. I. P. 352.

<sup>(160)</sup> ابن خلدون : ج 6 مس 107 .

<sup>(161)</sup> تسكن برغواطة أتليم تأمسنا بالمغرب الاتصى وأهم مدنه سلا وآزمور وآنفي وآسفي ، وكان زعيمها طريف بن شمعون من تواد ميسرة ، وقد اختلف في نسبه نيما اذا كان مصموديا أو يهوديا أو يبنيا وعلى كل حال ــ قد خلقه بعد موته ابنه صالح الذي تزندق وشرع ديانة جديدة ، واظهر ترانا جديدا وتسمى « بصالح المؤمنين » ولم يتدر لتماليبه الانتشار في حياته ، مقد غادر البلاد الى المشرق ، وادعى انه المهدى المنتظر وكان تد أعد أبنه الياس القيام بأمر دعوته بعد أن لقنه أسرارها ومتهه بامولها ، وقد نشت الدعوة في عهد الياس ، وحاول الادارسة القضاء عليها الا أنها ظلت تأنية حتى عصر الموحدين ، راجع : ابن عذارى : ج 1 حس 61 ، ابن خلدون : ج 6 ص 207 ، ابن الخطيب : أعمال الاعلام ج 3 ص 118 ، البوعياشي : الريف بعد اللتح الاسلامي ص 15 ، سعد زغلول عبد الحبيد : تاريخ المغرب العربي ص 417 ،

والراجح أن ميسرة كان على صلة وطيدة بطريف بن شمعون « القائم مدعوة الصفرية » (162) في برغواطة تبل تقلده زعامة الحركة (163) ، غلما قام بثورته آزروه ووقفوا الى جانبه، لكنهم ما لبثوا أن انسحبوا من الحركة الصغرية حين نحى ميسرة عن زعامتها ، فانحازوا الى دعوة صالح بسن طــريــف ٠

وانتشر المذهب الصفرى ايضا في زناتة « فقد ضرب بنو يفرن فيه بسهم وانتحلوه » (164) ، كما اقبلت بعض بطونها في المغرب الادنى على اعتناقه وساهمت في حركات الصفرية بعد ذلك بصورة محدودة ٠

ولم يقتصر انتشاره على البربر وحدهم بل تعداهم الى العناصر الاخرى ، نبعض العرب المقيمين بانريقية دانوا بالمذهب الصفرى وتسد تسرب هؤلاء الى المغرب بصحبة الجيوش القادمة من المشرق ، حتبي ذاع عن بعض الولاة اعتناتهم هذا المذهب او على الأتل تعاطفهم مع معتنقيه (165) مقد اتهم يزيد بن أبي مسلم بأنه من الخوارج الصفرية (166)، وان كان لم يستطع الجهر بذلك خومًا وتقية حتى قيل بأنه « يعلم الحق و بكته » (167) ·

كما انتشر المذهب الصغرى بين جماعات الافارقة ، وهم أصلا مسن البربر الذين اختلطوا بالروم ودخلوا في خدمتهم واعتنقوا ديانتهم أو من الاجانب المستوطنين الذين طال وجودهم في بلاد المغرب حتسى اصبحوا المارقة (168) • وهؤلاء كان لهم نهط خاص في حياتهم باعتبارهم اكثر تحضرا من سكان البلاد الاصليين وكانت لهم لهجتهم الخاصة التي لا يعرفها غيرهم (169) • وقد أقبلوا على اعتناق الاسلام رغبة منهم في الاحتفاظ بمكانتهم الاجتماعية المرموقة ، لكن الولاة الامويين الاواخر عاملوهم معاملة

<sup>(162)</sup> ابن خلدون : ج 6 صفحــة 107

<sup>4 224</sup> مبيد الله بن صالح : نص جديد من 163) مبيد الله بن صالح : نص جديد من 163) Marcais, G : La Berberie Musulmane. P. 48.

<sup>(164)</sup> ابن خلدون : ج 7 مس 11 ، Masqueray : Chronique d'Abou Zakaria. P. LxxIII

<sup>(165)</sup> ابن الاثير : الكامل ج 5 ص 70 ، Le Tourneau : Op. Cit. P. 439.

<sup>(166)</sup> المبسرد: الكامل ج 3 من 949 ·

<sup>(167)</sup> ننس المسدر صنصة 968

<sup>(168)</sup> حسن محبود : انتشار الاسلام ج 1 ص 167 ·

<sup>(169)</sup> البكـرى : المغرب مفهـة 6 .

البربر ، غلما انتشر المذهب الصغرى بين بربر المغرب الاتصى لم يحجم الافارقة عن اعتناقه ، فقد تلقاه زعيمهم عبد الاعلى بن جريج عن عكرمة بالقيروان ثم نشره بين قومه (170) · وحسبنا دليسلا على ذلك اشتراك الأغارقة في ثورة مسيرة سنة 121 ه ( 739 م ) وتقليده عبد الأعلى واليا من قبله على طنجة بعد غتجها (171) •

وامتدت تعاليم الصغرية كذلك عن طريق ابي القاسم سمكو بسن واسول الى جماعات السودان القاطنين جنوبي الصحراء ، نمن المعروف أن توانل التجارة بين بلاد المغرب وبلاد السودان كانت تمر عبر واحة تافيلات حيث اتام ابو القاسم واخذ يعمل على نشر المذهب الصفرى . وكانت جماعات منهم تقطن هذه الواحة وتعمل في التجارة عبر الصحراء . وقد رحب هؤلاء بمبادىء الخوارج لما تنطوى عليه من مساواة دون اعتبار للعنصر أو اللون ووجد أبو القاسم سمكو فيهم أتباعا مخلصين فالتفوا حوله واعتنقوا مذهبه وأخذت جموعهم تفد وتستقر في اقليم تاملك بصفة دائمة بعد اعناتهم المذهب الصفرى ، وليس ادل على ذلك انه ما ان شرع الصغرية في اقامة دولتهم بسجلماسة سنة 140 ه (757 م) حتى اختاروا اول ائمتهم من السودان وهو عيسى بن يزيد الاسود (172) ١٠

وهكذا تغلغل المذهب الصفرى في سائر ارجاء المغرب الاتصى وبعض نواحى افريقية والمغرب الادنى بين البربر والعرب والافارقة والسودان على السواء ولعل هذا الانتشار السريع وشموله كانة الاجناس والعناصر الموجودة ببلاد المغرب وتسربه حتى جنوبى المريقية هو الذي حدا بابن خلدون (173) الى القول بأن « الصغرية قد فشت مقالتها في سائر القبائل بافريقية » « وصار لهم فيها عدد كثير وشوكة قوية » على حد قسول النبويسري (174) ٠

أما المذهب الإباضي فينسب الى عبد الله بسن أبساض المسرى

<sup>(170)</sup> السلاوى: ج 1 صنصة 97.

<sup>(171)</sup> ابن عبد الحكم من 293 ؛ ابن عدارى : ج 1 من 52 . (172) البكـرى : المنـرب من 149 ؛

Fournel: Op. Cit. Vol. 2. P. 22.

<sup>(173)</sup> العبـر ج 4 من 189 · (174) نهايـة الارب ج 22 ورتـة 150 ·

التميمى (175) ، وأن كان بعض مؤرخى الأباضية ينكرون ذلك (176) . ويجمع المؤرخون (177) على أن المذهب الأباضى ظهر — شأنه شان الصغرية والنجدات والأزارقة — سنة 64 ه (683 م) عندما خالف عبد الله أبن أباض نامع بن الأزرق في تفكيره القعدة عن القتال واتخذ بذلك موقفا معتدلا .

والواقع أن الاعتدال هو السبة الواضحة لعقائد الاباضية ، أذ انهم يحرمون دماء المسلمين وسبى ذراريهم وغنيمة أموالهم (178) · كما أنهم اعتبروا دور مخالفيهم دار توحيد الا معسكر السلطان فانسه دار بغى (179) · وأجازوا مناكحتهم وموارثتهم وغنيمة أموالهم من السلاح والكراع عند الحرب ، وحرموا قتلهم وسبيهم فى السر غيلة الا بعد نصب القتال وأقامة الحجة (180) · وقالوا فى مرتكبى الكبائر أنهم موحدون ، وأن كفروا كفر النعبة لا كفر الملة · وتوقفوا فى أطفال المشركين وجوزوا تعذيبهم على سبيل الانتقام · ولعل طابع الاعتدال فى عقائد الاباضية هذه هو ما جعلهم أقرب فرق الخوارج إلى أهل السنة (181) ·

والملاحظ أن الاباضية ـ كالصغرية ـ بداوا حركاتهم السياسية في وقت متأخر ، فقد خرج عبد الله بن أباض على مروان بن محمد (182) آخر خلفاء بنى أمية ، فوجه اليه عبد الله بن محمد بن عطية فقاتله بتبالة وهزمه وقتله (183) معنى هذا أن أبن أباض لم يقدم على الثورة على أثر انفصاله عن نافع بن الازرق سنة 64 ه ( 683 م ) أنها آثر التريث حيث وجد في عصر مروان بن محمد الحافل بالاضطرابات فرصة مواتية للخروج لكن فشله وقتله دفع أتباعه إلى أتباع أسلوب العمل في الكتمان ونشر

<sup>(175)</sup> ابن تتيبة : المعارف من 622 ، ابن رستة : الاعلاق النفيسة من 217 ، مجبول : تعلمة من كتاب في الاديان والغرق ورقة 97 ـ مخطوط . تعلمة من كتاب في الاديان والغرق ورقة 97 ـ مخطوط . (175) ابنا نام المعارف على المعارف على المعارف الم

<sup>(17/)</sup> الطبرى ، ج 0 من 320 ، البعدادي ، البعدادي ، بدونته ، (17%) السوق : شرح السؤالات ورقة 57 ــ مخطوط ، أبو غانم الصفرى ، بدونته ، ورقدة 18 ــ مخطوط .

<sup>(179)</sup> البغدادى : صنصة 106

<sup>(180)</sup> الاسفرائيني : التبصير في الدين من 28 ،

<sup>(181)</sup> الشهرستاني : الملل والنحل من 122 .

<sup>(182)</sup> الرازى : اعتقادات فرق المسلمين ص 51 ·

<sup>(183)</sup> نفس الممدر والصحيفة ، الشهرستاني : من 121 ·

الدعوة في الاطراف ، في خراسان (184) وجنوبي الجزيرة العربية (185) والمغسرب ·

وكانت البصرة مركزا للدعوة ، ومنها كان الدعاة ــ الذين عرفوا بحملة العلم ــ يتوجهون الى الأمصار بعد تلقيهم اصول الدعوة على ايدى فقهاء المذهب وشيوخه ، والمعروف ان انصار المسذهب بالبصرة كانسوا يمارسون مهامهم في طى السرية والكتمان ، فكانت مجالسهم في سراديب تحت الارض ، وامعانا في التخفى « كان يجلس امام باب السرداب رجل يعمل القفاف وعلى فمه سلسلة يحركها اذا ما رأى شخصا مقبلا لينبه من بالداخل الى التزام الصمت ريثما يمر من يشتبه في أمره » (186) ، وغالبا ما كانت هذه المجالس تقام في بيوت النسوة العجائز منعا للشبهة (187) ، بل ان روادها كانوا يتنكرون في ملابس النساء (188) ،

وتطلق المصادر الاباضية على هذه المجالس اسم « الحلقة » (189).

<sup>(184)</sup> من دعاة الاباضية في خراسان محبوب بن الرحيال وبشر بسن النير وهاشم بسن عيلان ، واذا كان الغبوض يكتنف محسير هؤلاء الدعاة ، فالسدى لا شك فيا أن جهودهم في نشر الدعوة بخراسان باءت بالفشل ، انظر : اطفيش : بعض تواريخ اهل وادى ميزاب من 115 .

<sup>(185)</sup> كذلك لا نعلم شيئا عن جهود دعاة الإباضية . وكانوا أربعة ... ( أطليش : الإبكان من من 110 ) في عمان (Masqueray : Op. Cit. P. XLII) لكن أحدهم ويدعى أبا حمزة المختار بن عوف ... وكان يدعو لامامة أبي عبد الله بن يحيى الكندى المعروف بطالب الحق ... نجع في مهبته ( المسعودي. تج 3 من 257) ، وكان دائب الصلة بجماعة الإباضية في البمرة الذين أمدوه بالمشورة والنصائح الــي جانب الاموال والسلاح ( مجهول : كشف الغبة ورقة 307 مخطوط ) وانتشرت الدعوة لطالسب الحق في مهان ، وهوطب بامير المؤمنين ، ثم دخل صنعاء ودانت له أعمالها ( ابن تعزى بردى : ج 1 من 309 ) .

كما تبكن أبو هبرة من دخول المدينة المنورة سنة 130 ه بعد هرب واليها الاموى الى الشام ( الطبرى : ج 7 ص 394) ، وبطش بمن خالفه من اهلها ( ابن الاثير : ج 5 ص 140) ، وخطب على منبر جامعها لطالب الحق ( انظر نص الخطاب في كتاب المقد الفريد لابن عبد ربه ص 144 سـ 147) ، وظل بها ثلاثة شهور غادرها بعدها الى بلاد الشام لكن مروان بن محمد بعث تأثده محمد بن عطية السعدى على رأس جيش للقائه ، وتمكن محمد بن عطية من هزيمة أبى حمزة وقتله في محركة وادى القرى سنة 130 ه ( ابن الاثير : ج 5 ص 146 ) ، وواصل الجيش الاموى زحنه الى المدينة ، ومنها توجه الى اليمن حيث هزم طالب الحق وقتل الكثيرين من رجاله بناحية الملائف ، وقر بقية الخوارج الى خضر موت حيث تحصنوا بها .

<sup>(</sup> انظر : المسمودى : ج 3 من 258 ، سرور : الحياة السياسيسة في الدواسة العربية من 129 ) .

<sup>(186)</sup> أبو زكريا : ورتة 5 ، الشماخي : السير ص 124 ٠

<sup>(187)</sup> الشباخي : ناس المدر من 108 ، 109 ، 109 ، 108 ، 107 ، 108 ، 107 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ، 108 ،

<sup>(188)</sup> الدرجيتي : طبقات الإباضية ج 1 ورقة 107 ــ مخطوط ،

<sup>(189)</sup> من حلقات الإباضية في مصور متأخرة راجع : البرادي : الجواهر المنتقاة ورقسة 106 ـــ 112 ــ مخطوط ،

ونميها يتلتى الاتباع الاصول والفروع والسير (190) والتوحيد والشريعة وآراء الغرق الى جانب علوم اللغة والفلك والرياضيات (191) . هذا فضلا عن تبصيرهم بغنون الحكم ، واساليب السياسة ، واعدادهم لتقلد المناصب والاضطلاع بأعبائها في مرحلة الظهور (192) · وبعد ذلك يرحلون الى الامصار يدعون للمذهب ثم يشرعون في « المجاهرة بالعمل » (193) اذا ما توانر لهم « ما يوجب به التولية عليهم من العدة والعسدد من الـرجـال » (194) ·

ويرجع الغضل في تنظيم اسلوب الدعوة الاباضية الى جابر بن زيد الذي حظى بمنزلة عالية عند الاباضية حتى اعتبره بعضهم (195) أول الائمة ، لكن الاجل لم يمتد به ليشبهد نجاح جهوده ، فقد تسوفي سنسة 96 هـ (196) ( 725 م )وخلفه أحد تلاميذته ويدعى أبا عبيدة مسلم بن أبي كريمة (197) الذي قيل انه ظل يتلقى العلم اربعين عاما وبعدها نصب نفسه لتعليمه (198) . ومن هنا كانت شهرته الواسعة بتعمقه في العلوم على اختلافها (199) . فكان ندا لاعلام المعتزلة كواصل بن عطاء ، وكان يحاورهم ويجادلهم (200) · وقد سجن زمن الحجاج ، وأفرج عنه بعد موته ليتصدى لتنظيم جماعة الاباضية في البصرة خلفا لجابر بن زيد ٠ وساعده في ذلك كبار اعوانه من امثال ابي نوح ، وأبي مودود حاجب والربيع بن حبيب (201) وفي عهده ارتفع شأن الدعوة واشتد ساعدها ، نقد تسنى له جمع الكثير من الاموال وتمكن من شراء الاسلحة ليستعيسن

<sup>(190)</sup> الدرجيني : المرجع السابق ورتــة 3 ·

Masqueray : Op. Cit. P. IxL. (191) البرادي : الرجع السابق ورقة 106 ،

<sup>· 124</sup> أبو زكريا : ورتة 6 ، الشماغي : السير ص 124 ·

<sup>(193)</sup> ججهول : كشف الغبة ورقة 307 - مخطوط ،

<sup>(194)</sup> أبو زكريا : السيرة ورثة 5 ·

<sup>(195)</sup> الورجلاني : ج 2 ص 72 ، دبوز : ج 2 ص 138 ، 408 ، على يحيى معبـر : الإباضية صنصة 21 ·

<sup>(196)</sup> أخطأ البرادي حين ذكر أنه توفي سنة 193 ه . راجع : الجواهر المنتتاة ورتة 79 . Masqueray: Op. Cit. P. 8 (197) الدرجيني : ج 1 ورتة 102 ،

<sup>(198)</sup> أطنيش : الامكان ص 113

<sup>(199)</sup> الثماني: السير صنعة 83 -

<sup>(200)</sup> الدرجيني : ج 1 ورتــة 105 ·

<sup>(201)</sup> ننس المصدر ورتـة 107 ·

بها دعاته في الولايات على « اتامة دين الله » (202) .

وليس من شك في أن بلاد المغرب ظفرت من أبي عبيدة باهتهام كبير (203) ، أذ كانت ميدانا خصبا لنشر الذهب ، فبعث بداعيته سلمة أبن سعيد في بداية القرن الثاني الهجرى لنشر الدعوة الاباضية بين المغاربة . وتجمع مصادر الاباضية (204) على حماس سلمة الشديد في نشر الذهب حتى أنه « كان يتمنى ظهوره يوما واحدا ويموت في آخره » ويبدو أنه اتخذ من بلاد المغرب الادنى ميدانا لنشاطه حيث استطاع أن يكسب أنصارا في اقليم طرابلس وجبل نفوسة (205) ، ولم يمتد به الاجل طويلا فحل محله أبو عبد الله محمد بن عبد الحميد بن مغيطر الذي تتلمذ على أبسى عبيدة بالبصرة (206) ، واشتهر « بشدة الشكيمة وقدوة العربيكة » (207) ، وفي أيامه تم انتشار الذهب بين بربر نفوسة في مستهل القرن الثاني الهجرى (208) . ومنذ ذلك الحين أصبح جبل نفوسة « دار هجرة » للمذهب الاباضي في بلاد المغرب (209) .

وكان رسوخ قدم المذهب الاباضى في جبل نفوسة سببا في انتشاره

<sup>(202)</sup> الشباخى : السير مى 115 · وقد أورد الشباخى مثالا على ذلك نصه أنه « لما خرج الامام عبد الله بن يحيى وأبو حبزة ، جبع لهما أموالا كثيرة يعينهما بها ، وكتب على كل موسر من المسلمين قدر ما يرى ، فما أمتنع عليه أحد ، ودعا أبا طاهر وكان شيخا فاضلا سه وقال له : عليك بالنساء وأوساط الناسى ، فأنا لكسره أن نكتب عليهم ما لا يحملون ، فانطلق أبو طاهر فيمن انطلق معه من المسلمين ، فلم يأتوا أمرأة ولا رجلا ألا وجدوه مسارعا فيما سألوه ، ، فلم يمس الليل حتى جمع أبو طاهر عشرة آلاف درهم ، فأخبروا حاجبا ، فسر بذلك فقال : أن في الناس لبقية بعد ، فاشترى بتلك الاموال سلاحا فوجهه ، ووجه ما بقسى » ، انظسر : السير صفحة 114 ،

<sup>(203)</sup> بالقت المصادر الاباضية في ايراد كثير من الاحاديث المصطنعة والاتوال الماشورة من كبار الصحابة في غضائل البربر ، وما سيتم على أيديهم من العودة بالاسلام الى أصوله الصحيحة ، وعلى الرغم مما يكتنف هذه الروايات من طابع أسطورى علما دلالاتها على مواتاة ظروف بلاد المغرب لنشر دعوة الخوارج ، انظر : أبو زكريا ورتة 2 وما بعدها ، الدرجيني : ج 1 ورتة 7 وما بعدها ،

<sup>(204)</sup> أبو زكرياً : ورقة 2 ، الشماشي : السير من 98 ، المنوق : شرح السؤالات ورتسة 147 ،

<sup>(205)</sup> الدرجينسي : ج 1 درتــة 6 ٠

<sup>(206)</sup> الوسيانى : سبر أبى الربيع ورقة 80 ــ بخطوط ، Lewcki : Etudes, Ibadites. P. 39.

<sup>(207)</sup> الشباخي : السير صنصة 144 ·

بين التبائل الاخرى مثل هوارة ولماية وزناتة وسدارته وزواغة ولواتة (210) أما مطماطة ، غلم تعتنق المذهب الا في عهد عبد الوهاب بن عبد الرحمن ابسن رستم (211) .

على كل حال ـ فان انتشار المذهب الاباضى على هذا النحو بين كثير من قبائل المغربين الادنى والاوسط كان فى حاجة الى مزيد حن التبصير بتعاليم المذهب وأصوله الفقهية ، وحسب سلمة بن سعيد وابن مغيطر انهما كسبا الانصار وبئا الدعوة بين القبائل . ولذلك تم اختيار ممثلين عن الجهات التى انتشر فيها المذهب للتوجه الى البصرة لمزيد من الدرس ، فاختير عاصم السدراتى من غرب الاوراس ، وأبو داود القبلى النفزاوى من نفسزاوه جنوبى المربقيسة ، واسماعيل بسن درار من غدامسس جنوبى طرابلس وانضم اليهم عبد الرحمن بن رستم من القيروان (212) . وتوجه هؤلاء الذين عرفوا « بحملة العلم » الى البصرة حيث ظلوا فى صحبة أبى عبيدة مسلم خمس سنوات (213) يتلقون العلم على يديه ويعدون العدة للظهور ويتعلمون اصول الحكم وفنونه .

وجدير بالذكر أن أبا عبيدة أشار عليهم بأحد أتباعه من العرب ويدعى أبو الخطاب عبد الاعلى بن السمح المعافرى (214) ليتولى « أمامة الظهور » أذا ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا ، كما أعد اسماعيل بن درار الغدامسى لتولى القضاء ، فعلمه أصول الفقه والافتاء (215) ، وأوصاهم بمداومة الاتصال به واستفتائه فيما يعن لهم من مسائسل وأخساره بنشاطهم أولا يأول (216) ،

وعاد « حملة العلم » الى المغرب ، وواصلوا جهودهم فى تثبيت دعائم المذهب ولما اشتد ساعدهم عقدوا العزم على اعلان امامة الظهور

Blquet : Histoire de l'Afrique septentrionale, P. 41. (210)

<sup>(211)</sup> الجربسي : مؤنس الاحبسة صفحسة 46

<sup>(212)</sup> الجريسى ، مولس المجلف (212) المرينا : ورقة 5 ، الشياخى : السير عن 124 ، الدرجينى : ج 1 ورقة 9 ، الشياخى : السير عن 124 ، المغيش بعض تواريخ أهل وادى ميزاب عن 188 .

التي الله كان من قواد الجند العربي بطرابلس أنظر : حسن حسني عبد الوهاب ورقات عن الحضارة العربية ج 1 ص 425 ·

<sup>(215)</sup> أبو زكريا : ورقة 5 ، الشماخي : السير ص 124 ، الدرجيني : ج 1 ورقة 10 ،

<sup>(216)</sup> ابن أبي كريمة : رسالة في احكام الزكاة ورقة 114 ـ مخطوط .

سنة 140 هـ ( 757 م ) ١٠

هكذا أصبحت بلاد المغرب معتلا لنشاط الخسوارج بعد انتشار المذهب الصفرى بين بربر المغرب الاتصى وبعض نواحى المغرب الاوسط ، والاباضى فى المغربين الادنى والاوسط (217) . وبدأ الخوارج حتبة

المغرب ، تربط بين هذا المذهب وبين نجلة الدوناتية السيحية ، وهدف النظريسة المغرب ، تربط بين هذا المذهب وبين نجلة الدوناتية المسيحية ، وهدف النظريسة منسوبة الى المؤرخ جوتبيه ، ونتلها هنه سائر مؤرخى المغرب الفرنسيين وبادىء ذى بدء نقرر أن جوتبيه لم يكن أول من قال بهذه الفكرة ، انها سبقه اليها أميسل ماسكراى في مقدمته لكتاب السيرة لابى زكريا الذى صدر بالجزائر سنة 1878 م ، مهو القائل بسان « المخارجية كالدوناتية تعدد انقساما دينيا وليست زندتسة » وأن « مذهب الخوارج يشترك مع الدوناتية في التمبي عن روح الاستقلال عند البربر » واليه يمزى المفضل في الربط بين مذهب الخوارج في المغرب بشقيه الإباضي المعتدل والمه يمزى المنطرف وبين الدوناتية الممتدلة والسركونسليونية المتطرفة كذلك ، والصفرى المتطرف وبين الدوناتية الممتدلة والسركونسليونية المتطرفة كذلك ، انظسر : (Masqueray : Op. Cit. P. ixVIII, LxxII المصور الوسطى الذي صدر بباريس سنة 1927 ، وأهم ملامح هذه النظرية ما يلى : العصور الوسطى الذي صدر بباريس سنة 1927 ، وأهم ملامح هذه النظرية ما يلى : المصول المعتبدة والتطرف والزهد والتسليم بالقضاء والقدر والاستشهاد في سبيل المدهب ،

2 ـ ينطلق مكر كل من المذهبين من معين واحد هو نزعة التدين الشديدة المطرية منسد البسريسر ،

3 — أن البربر امتنتوا مذهب الخوارج — كما ذكر ابن خلدون — كسلاح يناوئون به الحكام ، وهو نفس ما حدث بالنسبة لاعتناقهم المذهب الدوناتى . 4 — ومن ثم ، فالعامل الدينى فى كلتى الحركتين أمر ثانوى بالقياس الى المفرى السياسى والاجتماعى الذى يتمثل فى تحقيق الديموقراطية كهدف سياسى والعدالة كمطلب اجتماعي .

5 -- وينتهى جوتييه -- كما انتهى ماسكراى -- الى أن مذهب الخوارج عند البربر امتداد للدوناتية « بعد أن خلعت لبوسها المسيحى لتتشح بثياب اسلامية » ( راجع : Gautier : Le Siecles obscurs. P. P. 626, 63, 64.

وأنبرى جمهرة مؤرخى المفرب الفرنسيين للدناع عن هذه النظرية وتصدوا لدعمها مهروننسال يركز في دعمه على توافق جوهر عقائد الخوارج والدوناتيين مع طبائسيم البربر وصفاتهم الغطرية (انظر Espagne Musulmane Vol. !. P. 42. البربر وصفاتهم الغطرية (انظر أعتاق البربر للمذهبين وسيلة لا غاية ، فكلاهما « امسد البربر بالحافز الخلقي لتبرير ثورتهم على الحكام ، وكما هزت الدوناتية وحدة الكنيسة الافريتية ، كانت الخارجية عند البربر نوعا من الهرطقة القومية التي شكلت خطرا على مستقبل الاسلام في بلاد المغرب » .

راجسع .La Berberie Musulmane et l'Orient. P. 140 وفي ننس الاتجاه يمضى مرسييه فيتسول « أن عبسارة لا حكم الا لله لها عند الخسوارج سـ وكذلك الدوناتيين سـ دلالة على اعلان الحرب السياسية » .

انظر: Histoire de Constantine. P. 86 اما باسيه نيركــز ملى المغزى الاجتماعي للحركتين اذ أنهما « ما تامتا لمجرد خلاف في الراي حول تفسير للمتيدة ، بل لاشمال حرب اجتماعية تحت رايات دينية

(Recherches sur la religion des Berberes. P. 331.

جديدة في تاريخ البلاد حيث عمت الثورات كانة ربوعها ، وهو ما سنفصله في الباب الثاني •

\_ ويشاركــه جوليــان نفس الــراى نيقــول « ٠٠ وكمــا كــانت الــدوناتيــة وسيلة لوضع حدد لانتهازية الكاثوليك ، وتحالف الحكام الرومان مع كبـــار الملاك ورجال الدين ، كان مذهب الخوارج في المغرب سلاح البربر في نضال هذه التوى ومظهرا من مظاهر متت الاجانب ، وتعبيرا عن السفط والحتد على السلطة التسائيسة » .

Histoire de L'Afrique du Nord. P. 328.

ومسمن المنيد أن نعسرت في أيجاز بحركسمة الدوناتيسة في بلاد المغسسرب 6. وتتلخص في أن دونسات Donat أسقف نوميديسا رفض الاعتراف باختيار سيسيليان استنا لترطاجنة سنة 311 م ، وكان مبعث رنضه أن التساوسة الذين اختاروه لهذا المنصب كانوا من المشكوك في ولائهم للعقيدة بعد اقدامهم على تسليم الكتب الدينية والاوانى المتدسة الى السلطة الأمبراطورية على اثر أغتيال Gautier: Op. Cit. P. 261. : انظر Diocletien انظر ديكوليتيسان وقد آزرت الكنيسة والسلطات الرومانية سيسيليان ، بينما ناصر البربر ــ وخاصة الطبقات الفقيرة منهم - دونات ضد أعدائه

(Bonet : L'Islamisme et le christianisme. P. 59).

ثم حدث انشقاق داخل الحزب الدوناتي ، مظل دونات على رأس المعتدلين بينها تزعم سيركونسليون جناح التطرفين ونحا بالحركة منحى اجتماعيا فقام بالاغاره على الهلاء الاغنياء والاستيلاء عليها تحقيقا لمبدأ العدالة والمساواة ، أنظر

مبارك الميلسى : تاريخ الجزائسر ج 1 ص 254 ، Bonet : Op. Cit. P. 60 ، 254 وقد تعرض هؤلاء وأولئك للاضطهاد الشديد طوال القرن الرابع الميلادي ، الامر الذى جعلهم يقدمون على التعاون مع الواندال لغزو المريقية وتحريرهم من الكنيسة الارثوذكسية والسلطات الرومانية (بونيل : المالك الاسلامية ص 77 (Bonet : loc. cit, المالك الاسلامية ص ومع تسليمنا بوجاهة نظرية جوتييه الى حد كبير ، نعتقد أنها تنطوى على شيء من

المبالغة حين يزعم صاحبها أن مذهب الخوارج امتداد للدوناتية •

وحسبنا أن البربر الذين ناصروا الدونانية لم يمتد بهم الاجل ـ بداهة \_ للالتفاف حول دعاة المفوارج ، وما حدث لا يعدو أن يكون محض تشابه في ظروف بلاد المغرب السياسية والاجتماعية والدينية التي ظهرت ابانها حركتان متباعدتان لا تبت أي منهما للاخرى بصلة ، غاذا كانت الدوناتية ذات طابع مغربي صرف بمعنى أنها نشأت في بلاد المغرب ، ونسجت من واتع ظروفه ، قان مذهب الحوارج ظهر في الشرق الاسلامي ثم وقد الى بلاد المغرب كسائر المذاهب الاسلامية الاخرى الامر السذي ينفي وجود رباط مكرى مشترك كان فيه مذهب الخوارج متأثرا بعقائد الدوناتية . ومن ناحية أخرى ، نان ما ساقه جوتييه من حجج وقرائن دلل بها على هذه الصلة كصفات الاتدام والزهد والصلابة ٠٠ الغ انما هي صفات مميزة للبربر عموما في كل المصور وليست حكرا على معتنتى المذهبين محسب

وكذلك التقابل بين جناحي المعتدلين وجناحي المتطرئين في كل من المذهبين نجد لــه مثيلا في سائر المذاهب الدينية والسياسية .

ومع ذلك نظل للمقارنة بين الدوناتية والخارجية في المغرب دلالتها على أن الحركات الدينية أو المذهبية ليست مجرد خلافات عقائدية فحسب أنما تنطوى على دوافسع اجتماعية يلمب العامل الانتصادى نيها دورا نعالا ومؤثرا .

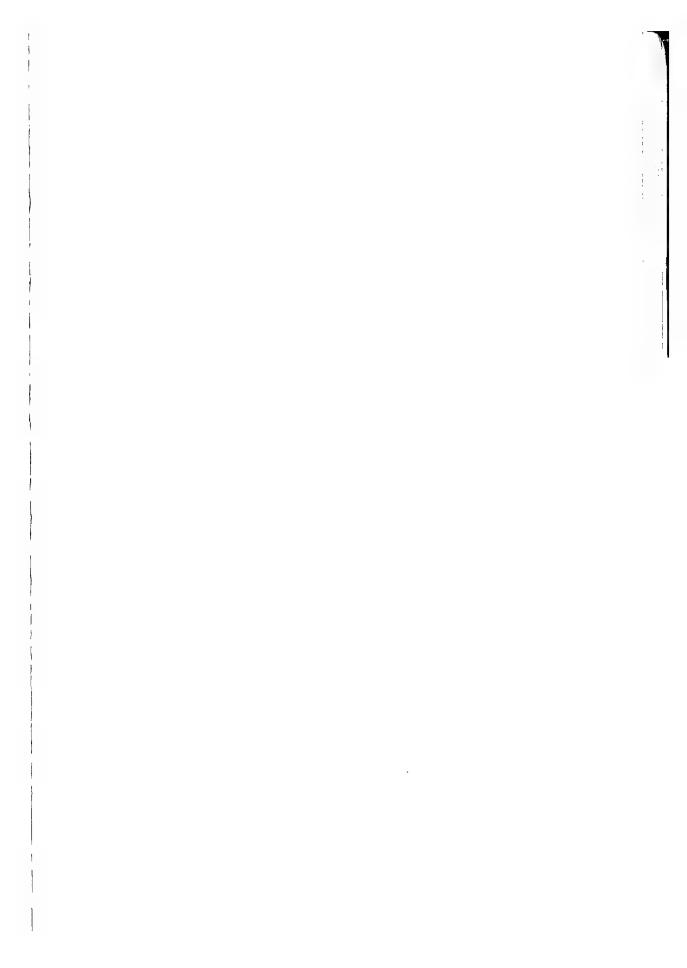

## الباب الثاني

ثوراث الخوارج في بلاد المفرب في عصر السولاة انتهینا الی أن مذهب الخوارج بشتیه الصغری والابساضی انتشر انتشرا واسعا فی بلاد المغرب حتی صار للخوارج « عدد كثیر وشوكت قویة » (1) • وقد سبق أن أوضحنا ما أوصی به رؤساء المذهب فی الشرق دعاتهم فی الغرب « بالظهور » بعد أتمام الدعوة أن استطاعوا الی ذلك سبیلا • ومرحلة الظهور هذه تعنی « الثورة علی أئمة الجور » (2) حسبما تعنیه مبادیء الخوارج وقصص علیه ، وأن اعتبرت تمردا « وقطاولا » (3) فی نظر الذلاغة وعمالها فی بلاد المغرب •

والواقع أن ظروف المغرب كانت مواتية لاندلاع ثورات الخوارج سنة 121 ه ( 739 م ) بعد تفاقم مشاكل البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية ابان ولاية عبيد الله بن الحبحاب · معلى الرغم مما عسرف به من دربة ودراية بفنسون الحكم والسياسة (4) كانست سياسته في بلاد المغرب « سببا لانتفاض البلاد ووقوع الفتن العظيمة » كما ذكر ابن عذارى (5) · مفى عهده احتدت الخصومات القبلية بين القيسية واليمنية ، ولما كان قيسيا ، فقد لاقى العرب اليمنية على يديسه عنتا واضطهادا شديدا (6) · وولى على طنجة وما والاها عمر بن عبد الله المرادى ، « فأساء السيرة وتعدى في الصدقات والقسم ، واراد أن يخمس البربر ، وزعم أنهم فيء المسلمين وذلك ما لم يرتكبه عامل قبله » (7) كما عهد الى

(1)

الرتيق : من 109 ¢ 109 الرتيق : من 109 ¢ 109

<sup>(2)</sup> البغدادى : ص 273 (2) البغدادى : ص 273 (2)

<sup>(3)</sup> ابن خلدون : العبر ج 6 ص 111 ، (3)

<sup>(4)</sup> ذكر الرتيق عن عبد الله بن أبى حسان اليحصبى عن أبيه قال « رأيت عبيد الله بن الحبحاب يوما ينظر في دفتر العطاء ، ويبلى رسالة ، ويامر بحاجات في ناحية أخرى ، ويأمر في خلال ذلك بالحكم بين رجلين متنازعين » . انظر في تاريخ المريقية والمغرب من 107 .

<sup>(5)</sup> البيان المغرب ج 1 صنعة 52 .

<sup>(6)</sup> ابن عبد الحكم : صنصة 293 .

<sup>(7)</sup> الرتيــق : منمــة 109 ،

ابنه اسماعيل بولايسة السوس الاقصى ، فاستبد بالبربر هنساك ، وكثر عبثه بنسائهم ، وجوره على أموالهم (8) . ولا شك أن ابن الحبحاب كان راضيا عن سيرة عماله ، فقد كان عليه ان يفى بوعوده للخليفة هشام بن عبد الملك بارسال المزيد من الاموال والسبايا (9) مما يجلبه هؤلاء العمال ولعل حرصه على ذلك يفسر عهده الى حبيب بن أبى عبيدة بقيادة حملة ضخمة جابت بلاد المغرب حتى اقصاها ، واصابت من السبى والذهب امرا عظيما ، وبثت الرعب والفزع فى تلك الانحاء (10) ،

وقد اتخذ ابن الحبحاب من البربر اداة لخدمة اطماعه خارج بلاد المغرب غرمى بهم فى الحملات التى انفذها الى سردينية وصقلية (11) ، الامر الذى زاد فى كراهيتهم للحكم العربى وتصميمهم على الثورة ، وقد ساعد على ذلك غياب معظم الجيش العربى الافريقى خارج البلاد فسى الحملة التى قادها حبيب بن أبى عبيدة على صقلية سنسة 121 هـ الحملة التى قادها حبيب بن أبى عبيدة على صقلية سنسة (13) ، وانشىغال الخلافة الاموية اذ ذاك بمشاكل الحكم (13)، وبعد بلاد المغرب الاقصى عن مقر الولاية بالقيروان ، لذلك كانت الظروف مواتية تماما لبربر المغرب الاقصى الذين اعتنقوا المذهب الصفرى لاعلان الثورة « والظهور » وهو ما عبر عنه ابن خلدون (14) بقوله « . . ان الخارجية حين رسخت فى البربر عروق من غرائسها تطاول البربر الى الفتك بأمر العرب » .

<sup>(8)</sup> ابن خلدون : العبر ج 6 ص 240 ،

<sup>(9)</sup> ابن مذاری : ج 1 ص 53 ٠

<sup>(10)</sup> الرتيــق : منحــة 108 -

<sup>(11)</sup> نفس المصدر من 109 ، ابن الاثير : ج 5 من 69 ·

<sup>(12)</sup> الرتياق : صنحاة 109 -

<sup>(13)</sup> الحبيدى : جذوة المتبس صنصة 8 .(14) العبر : ج 6 صنصة 111 .

## ثوراث الخوارج الصفربة

انتهينا الى أن المذهب الصفرى انتشر بين قبائل المغرب الاقصى كمطغرة ومكناسة وزناتة وبرغواطة وعنصرى الافارقة والسودان · كما المتد نفوذه الى بعض جهات المغربين الادنسى والاوسط — وان كسانت السيادة فيها للمذهب الاباضى عن طريق القبائل البدوية دائمة الترحال مثل هوارة وزناتة · ونظرا لمواتاة ظروف الخوارج فى المغرب الاتصى لقيام الثورة › ولغلبة المذهب الصفرى وسيادته بين قبائله › كان الخسوارج الصفرية سباتين الى تخطى مرحلة الدعوة الى « مرحلة الظهور » واعلان الثورة (15) بينما شغل الاباضية اذ ذاك باتمام نشر المذهب وتنقيسه معتنقيه وارسال بعوثهم الى البصرة للاعداد لمرحلة الثورة · وعلى ذلك معتنقيه وارسال بعوثهم الى البصرة للاعداد لمرحلة الثورة · وعلى ذلك أباضية وصفرية تحت لواء ميسرة المطفرى فى ثورة عام 121 ه ، فتلك بلا شلك كانت ثورة صفرية خالصة ·

والروايات تختلف حول اصل ميسرة تائسد الشورة ، متسذهب

<sup>(15)</sup> ينفرد ابن خلدون برواية تنص على اغتيال الخوارج ليزيد بن ابى مسلم سنة 103 هـ والواتع انه تتل نتيجة للخصومات بين التيسية والبهنية وليس على يد الخوارج . غلم يكونوا تد تاموا بعد بنوراتهم على ولاة التيروان . النبر ج 6 صفحة 108 .

<sup>(16)</sup> انظر : اخبسار مجموعية صفحية 28 .

بعضها (17) الى أنه من أصل عربي وتنسبه الى تبيلة الازد ، بينها تؤكد الأخرى (18) ــ وهي الارجح ــ انتماءه الى تبيلـة مطفرة من البربر . كما اختلفت أيضا حول كنيته ، فقيل ميسرة الحقير (19) أو الخفير (20) وتيل الفتير (21) ، ويخيل الينا أن ذلك من نسسج خصومه تحتيرا لشائه ، أو لما عرف عن اشتغاله بالستاية في سوق القيروان (22) . والذى لا شك فيه أن ميسرة كان سيد قومه وشيسخ قبيلتسه ، فابسن خلدون (23) ــ العالم بأنساب البربر ــ يدعسوه « رئيس مطغسرة » والسلاوي (24) يصفه بأنه « مقدم الصفرية » · وما اشتغاله بالسقاية الا بتصد التستر والتمويه على الخصوم حينما كان يتلقى اصول المذهب الصفري على عركة مولى ابن عباس في القيروان ، ولما تتيحــه مهنــة السقاية من سهولة الاتصال بالاتباع والانصار دون اثارة لشكوك الخصوم

وقد سبق التعريف بدور ميسرة في نشر المذهب الصفرى بين تبيلته مطغرة ، ويبدو أن دعاة المذهب في المغرب أجمعوا على زعامته بعد موت عكرمة مولى ابن عباس ، متخبرنا المراجع أن مكناسة آزرته وأشتركت في ثورته (25) ، كما انضوى الافارقة بزعامة عبد الاعلى بن جريح تحت لوائه (26) ، وكذلك معلت برغواطة وزعيمها طريف (27) ، وقد اتخسد ميسرة من ابنه صالح ناصحا ومشيرا (28) . وهكذا تسنى له توحيد التبائل الصفرية في كافة ربوع المغرب الاتمى تحت زعامته (29) .

ويخبرنا الطبرى (30) أن ميسرة تزعم وهدا من البربر رحل به الى الشام ليشكو للخليفة هشام بن عبد الملك جور عمالمه ، وأن جوهسر

Gautier: Op. Cit. P. 292

<sup>(17)</sup> ابن تمزی بردی : ج 1 می 289 ، الطاهر الزاوی : تاریخ الفتح العربی مسمی ليبيسا سنحسة 125 ·

<sup>· 109</sup> ابن عبد الحكم : من 293 ، الرتيق : من 109

<sup>(19)</sup> ابسن عذاری : ج 1 صفحــة 52 ·

<sup>(20)</sup> دبسوز : المفسرب الكبيسر ،

 <sup>(21)</sup> ابـن عبـد الحكم : منحـة 293 (22) ابــن اتوطيــة : مقصـة (22)

<sup>(23)</sup> العبر ج 6 منحـة 150

<sup>(24)</sup> الاستقصاح 1 منصة 97

<sup>(25)</sup> ابن خلدون : العبر ج 6 مس 130 ،

<sup>(26)</sup> ابن عبد الحكم من 293 ، ابن عذارى ج 1 من 52 · Bel : Op. Cit. P. 175. (27) ابن خلدون : المبر ج 6 مس 207 ،

<sup>(28)</sup> ابن الخطيب أعمال الإعلام ج 3 مس 181 ·

<sup>· 14</sup> من الاثير : ج 5 من 70 ، حسن محبود ، تيام دولة المرابطين من 14 ·

<sup>(30)</sup> تاريخ الرسل والملوك ج 4 مس 224 ، علموزن : تاريخ الدولة المربية مس 331 .

الشكوى يكهن في حرمانهم من غنائم الحروب التي خاضوها في حمسلات ابن الحبحاب رغم حسن بلائهم ، وحيف عماله بهم بنهب اموالهم وسبي بناتهم . ونعتقد ان الهدف الحقيقي هو الوقوف علسي مسؤولية الخلافة عن سياسة عمالها في المغرب واخذ الحجة عليها تبريرا لقيامهم بالثورة حسبما ينص عليه مبدأ الخوارج في « الثورة على ائمة الجور » (31) وهو ما ذكره الطبري بأن الجماعة ارادت أن تعرف « اعن رأى أمير المؤمنين هذا أم لا. » . على كل حال ، حيل بين الوند وبين لقاء الخليفة ، وادرك ميسرة وجماعته أن الخلافة متواطئة مع عمالها غيما يحدث بالمغرب مسن ظلم وجور ، وعقدوا العزم على الثورة .

بويع ميسرة بالامامة على اثر عودته (32) وزحف بجموع الصغرية الى طنجة غفتحها وقتل عاملها عمر بن عبيد الله المرادى (33) ، وعين عبد الاعلى بن جريج الافريقي واليا عليها (34) ، واتجه بعد ذلك الى السوس فدانت له بعد ان قتل اسماعيل بن عبيد الله بن الحبحاب (35) ، وتمت له السيطرة على المغرب الاقصى واقتطاعه عن نفوذ القيروان بعد وقائع صغيرة بلغت من الكثرة ما جعل المؤرخون يعزفون عن سردها ، وقد وصفها ابن عذارى (36) بانها « وقائع يطول ذكرها » ، ومما سهل من مهمته ان التبائل الموالية له كفته مئونة المتتاح سائر اجزاء البلاد « فهب كل قوم من البربر على من يليهم ، فقتلوا وطردوا » (37) ، بينما اتجب بنفسه الى مقر الولاية في المريقية (38) ،

وقد بادر ابن الحبحاب بمواجهة خطر الصفرية ، فبعث بما لديه من

<sup>· (31)</sup> البغدادي : صلحة 273

<sup>· 28</sup> ابن عبد الحكم : ص 293 ، اخبار مجموعة ص 38

ورد عند بعض المؤرخين ان البيعة تبت بعد تيام الثورة ، غابن الاثير ذكر أن ميسرة بويع بالاسامة بعد الاستيلاء على طنجة وقد اخذ عنه الانصارى روايته ، أما الدكتور مؤنس غذكر أنه بويع بعد انتصاره على جيش خالد المهرى ، انظر ، الكامل ج 5 من 70 من 164 المنه من 169 ، ثورات البربر في المريقية والاندلس من 169 .

<sup>(33)</sup> الرتياق صفحاة 109 ،

 <sup>52</sup> ابن عداری : ج 2 سنمة 52

<sup>(35)</sup> نفس المصدر والصحيفسة ،

<sup>(36)</sup> البيان المفرب ج 1 صفحة 52

<sup>(37)</sup> أخبسار مجموعية صفصية 29 ،

<sup>(38)</sup> نفس المصندر والصمينسة ،

جند بقيادة خالد بن أبى حبيب الفهرى (39) ليحول دون وصول ميسرة الذى القيروان · كما أسرع فى استدعاء حبيب بن أبى عبيدة وجيشه الذى كان قد انفذه الى صقلية (40) وأمره بالتوجه فى أثر خالد بن أبى حبيب · وعبر خالد بجيشه وادى شلف ـ وهو نهر بمقربة تاهرت ـ والتقى بميسرة على مقربة من طنجة ، أما جيش صقلية الذى وصل على الاثر فقد رابط عند مجاز النهر (41) ·

واقتتل خالد وميسرة قتالا شديدا ، انصرف بعده ميسرة السى طنجة (42) ، والراجح انه هزم فى تلك المعركة ، والا غما الداعى لانسحابه ولجوئه الى الدغاع بعد الهجوم (43) ؟ لعل ذلك كسان سببانى تنديسه عن القيادة واختيار الصغرية خالد بن حميد الزناتى ليحل محله (44) .

على كل حال \_ لجأ خالد الزناتى الى الحيلة ، نقسم جيشه تسمين واجه احدهما جيش خالد الفهرى بينما قام الآخر بحركة التفاف من خلفه ليعوق اتصاله بجيش حبيب بن أبى عبيدة المرابط عند مجاز وادى شلف (45) ، وليحول بين جيش خالد الفهرى وبسين الهسرب . وبذلك وقع جيش الفهرى في « كمين البربر » كما ذكر ابن الأثير (46) وكانت النتيجة أن قضى عليه برمته قضاء مبرما (47) · وقتل في المعركة « حماة العرب وغرسانها وكماتها وابطالها » فسميت من ثم « معركة الاشراف » (48) ·

<sup>(39)</sup> ابن عبد الحكم : من 293 ، ابن عذارى : ج 1 من 54 ، أما ابن الاثير نيسبيه خالد ابن حبيد النهرى النظر : الكامل ج 5 من 69 ، وعند السلاوى خالد بن حبيد النهرى انظر : الاستقصاح 1 من 97 ،

<sup>(40)</sup> الرتيـق : منحـة 109 ·

<sup>(41)</sup> ابن مذارى : ج 1 مس 54 ، ابن الاثير : ج 5 مس 69

<sup>(42)</sup> نفس المصدرين والصفحتين

<sup>(43)</sup> نخالف بذلك ابن عبد الحكم الذى ذكر أن مسيرة انتصر في هذه المعركة ثم اتعمى عن التيادة التي تولاها عبد الملك بن تملن المحاربي . ومما ينهض على خطأ تلك الرواية من الساسها أن عبد الملك بن قطن كان من ولاة الاندلس وليس من ثوار الخوارج انظر : ابن عبد الحكم : فتوح مصر على 294 ، ابن عذارى : ج 1 على 55 .

<sup>· 69</sup> ابن عذارى : ج 1 مس 54 ، ابن الاثير ج 5 مس 69 ·

<sup>(45)</sup> الرتيق : س 110 ، ابن عذاى : ج 1 س 54 ·

<sup>(46)</sup> الكاسل ج 5 منصة 69 .

<sup>(47)</sup> الرقيق من 111 ، ابن عبد الحكم : من 294 ، ابن عذارى : ج 1 من 54 ، ابن الاثير : ج 5 من 69 ·

<sup>(48)</sup> نفس المصادر والصفحات ، النويرى : ج 22 وربة 15 .

اما حبيب بن ابى عبيدة مقد لاذ بتلمسان حيث علم بتواطؤ واليهسا موسى بن ابى خالد مع الصفرية ، معاقبه بقطع اطرافه (49) .

واسفرت هزيمة الاشراف عن تمرد العرب بالقيروان على واليها عبيد الله بن الحبحاب وتنحيته عن الولاية (50) · وصادف ذلك هوى فى نفس الخليفة هشام بن عبد الملك مبعث فى استدعائه ، مقفل اليسه فى جمادى الاولى من عام 123 ه ( 741 م ) (51) ·

وقد غضب الخليفة (52) لما حل بالعرب في موقعة الأشراف ، فبعث جيشا ضخما بتيادة كلثوم بن عياض القشيرى (53) الى المغرب وجعله على ولاية افريقية (54) · كما عهد الى بلج بن بشر بالامر من بعده ، فان قتل تولاه ثعلبة بن سلامة العاملى (55) · وبلغ جيش كلثوم ثلاثين الفا من اهل الشمام ومصر — عشرة آلاف من بنسى أمية وعشرون الفا من بيوتات (56) العرب — فضلا عمن انضم اليه من المتطوعة وجنسد افريقية وعدتهم اربعين الفا (57) · وامده بالادلاء والمرشدين من أمثال مغيث مولى الوليد بن عبد الملك وهرون القرنى لخبرتهما بمسالك المغرب وطبائع البربر (58) · كما اتاح له سلطات واسعة وحرية في العمل بما يتناسب وجسامة ما عهد اليه من مهمة استرداد نفوذ الخلافة « فأباح له الاباحات ووضع له الاطوياء » (59) ·

 <sup>(49)</sup> ابن عبد الحكم : صفحة 294 .

<sup>(50)</sup> ابن عداری : ج 1 مستمــة 55 ·

<sup>(51)</sup> الرقيق : ص 11 ، ابن عبد الحكم : ص 294 ،

<sup>(52)</sup> عبر الخليفة عن غضبه بتوله : « ١٠٠ والله لاغضبن لهم غضبة عربية ، ولابعثن لهم جيشا أوله عندهم وآخره عندى ، ثم لا تركت حصن بربرى الا جعلت الى جانبه خيسة تيسى أو يمنى » انظر : الرتيق : عن 111 .

<sup>(53)</sup> اخبار مجموعة عن 30 ، ابن التوطية : من 41 ، ويسميه ابن عبد الحكم كلثوم بن عياض التسرى عياض التيسى ، وكذلك ابن التوطية ، أما غلهوزن غيرى انه كلثوم بن عياض التسرى انظر : فتوح مصر والمغرب عن 294 ، تاريخ التولة العربية صفصة 332 ،

<sup>:</sup> يخطىء سكوت حين يذكر أن بلج بن بشير هو الذى عهد اليه بالولاية : History : of the Moorish Empirein Europe. Vol. I. P. 313.

<sup>(55)</sup> أخبار مجموعة من 30 ، ابن التوطية من 41 .

<sup>(56)</sup> ابن التوطيـة : صفحـة 41 ،

<sup>( 19</sup> مم 4 من المسرى : ج 1 من 98 من 19 من 31 من 31 من 31 من المسرى : ج 1 من 98 من 19 من 31 من 3

<sup>(58)</sup> أخبار مجموعية صنحية 31 .

<sup>(59)</sup> نفس المسدر والصحيفة ،

وبالرغم من ذلك كله ، كانت عوامل الضعف في جيش كلثوم تنذر بالغشل والهزيمة ، فقد افتقر الى النظام والالفة بين عناصره من قيسية ويمنية ومتطوعة واموية (60) ، وكانت قيادته للقيسية (61) ، كما كان قائده طاعنا في السن قليل الهيبة ، في حين كان بلج بن بشر مقدم الخيل صلفا (62) ، فثارت الخصومات القبلية وتصدع الجيش العربي قبل التقائه بالثوار من البربر الصفرية ، واحتدم الصراع بين كلثوم وحبيب ابن ابي عبيدة شبيخ اليمنية بالمغرب ، ولم يتصالحا الا على مضض حين توجها لقتال الصغرية (63) بقيادة خالد بن حميد الزناتي (64) عند وادي نهر سبو (65) في موضع يقال له بقدورة (66) ،

نلم يلبث الخلاف ان دب بينهما حول اسلوب القتال ، اذ اعرض كلثوم عن مشورة حبيب بن أبى عبيدة بمقاتلة الصغرية « الرجالة بالرجالة والخيل بالخيل » (67) . كما أهمل بلج بن بشر نصيحة هرون القرنى ومغيث باحتماء الرجالة وراء الخنادق والكراديس في الوقت الذي يلتف فيه الخيالة خلف صفوف الصفرية لمهاجمة قراهم وذراريهم ، واصر على النزال وجها لوجه استهانة بهم لقلة ما لديهم صن

<sup>(60)</sup> الباجي المسعودي : الخلاصة النتية ص 14 ·

<sup>(61)</sup> اخبار مجموعة صفحة 36 ·

<sup>(62)</sup> الرقيق من 112 ، ابن عذارى : ج 1 من 56 ، ابن الاثير : ج 5 من 70 .

<sup>(63)</sup> المتط كلثوم وبلج ـ وهما من القيسية ـ في معاملة عرب المغرب من اليهنية وزعيمهم اذ ذاك حبيب بن إبي عبيدة . فقد انف كلثوم النزول بالقيروان ونزل في بلدة سبيبة على متربة منها . وأمر أهل القيروان باخلاء منازلهم لجنده . فاستجاروا بحبيب بن أبي مبيدة وكان بتلمسان . فبعث الى كلثوم يامره بالرحيل عن البلاد . فاعتذر لسه كلثوم عن مسلكه وتوجه اليه بتلمسان ليشتركوا جميعا في قتال الصفرية . وهنساك ثارت الخلافات من جديد لصلف بلج واستعلائه في معاملة حبيب . وكادت الحسرب أن تنشب بين الطرفين ، وقد ذكر ابن خلدون انهما اقتتلا بالفعل ثم اصطلحا علسي مغسف .

انظر: الرقيق: من 112 ؛ ابن عبد الحكم: من 295 ؛ ابن خلدون ج 4 من 189. (64) اختلفت الروايات حول قائد الصغرية آنذاك غابن القوطية ذكر أن القيادة كانت ليسرة وخالد بن حبيد معا ؛ وصاحب اخبار مجموعة ذهب الى أنها كانت ليسسرة وحده ، وكذلك ابن عبد الحكم ، لكنا نرجح رواية الرقيق لان ميسرة كان قد نحى عن الزعامة كما سبق أن أشرنا ، النارعامة عن الزعامة كما سبق أن أشرنا ، النارعامة عن 32 ، ابن عبد الحكم : ص

<sup>296</sup> الربيق : ص 114 ، ابن عذارى : ج 1 مس 57 .

<sup>(65)</sup> ابن عذارى : ج 1 صنصة 57 · (66) اخبار مجموعة من 32 · وقد وردت عن ابن التوطية « نقدرة » ، انظر : تاريخ المتتاح الانسدلس صنصة 41 ·

<sup>· 70</sup> ابن عبد الحكم : من 295 ، ابن الاثي : خ 5 من 70

سلاح (68) هذا في الوقت الذي بلغ فيه حماس الصفرية ذروته ، فبرزوا ، عراة متجردين ليس عليهم الا السراويلات (69) واقتدوا بخوارج المشرق فحلقوا رؤوسهم وتعالت اصواتهم بالتحكيم اذكاء للحماس (70) .

وامر كلثوم بلجا باتتحام صفوف الصفرية بخيله ايمانا بقدرتها على احراز النصر ، لكن خاب ظنه حين رماها الصفرية « بالاوضاف » (71) وهى الجلود اليابسة فيها الحجارة (72) . كذلك عمد الصفرية الى « الرمك الصعبة فعلقوا في أذنابها القرب والانطاع اليابسة ، ثم وجهوها نحو عسكر كلثوم » ، فكانت خيله تنفر وتلوذ بالفرار (73) وهكذا شل الصفرية تفوق العرب بما لديهم من خيل واحبطوا آمالهم في احراز النصر (74) . وعبئا حاول كلثوم اتناع حبيب بن أبى عبيدة بتولى القيادة استنقاذا للموقف ، فقد أبى حبيب لتيقنه من حلول الهزيمة بالعرب (75) . وحاول بلج بن بشر أن يكسر صفوف البربر بخيله مرة أخرى ، ونجح بالفعل ، لكن الصفرية تمكنوا من الالتفات حوله وعزله عن الجيش العربى ثم فتكوا بغالب خيله وقرسانه (76) . واختلط الجيشان في معركة رجالة (77) كان الصفرية فيها اكثر عددا (78) واشد مراسا واستبسالا وحلت الهزيمة بالجيش العربى بعد قتل كلثوم وحبيب بن أبى عبيدة (79) . أما بلج فقد تمكن من الفرار

<sup>(68)</sup> اخبار مجموعة صفحة 32 .

<sup>(69)</sup> ابن عبد الحكم : صنحة 295

<sup>(70)</sup> اخبار بجبوعة : صنصة 32 -

<sup>(71)</sup> ابن عبد الحكم : صنحة 295

<sup>· 33</sup> اخيار مجبوعـة صفحـة (72)

<sup>(73)</sup> نفس الممدر والصحيفة ، وقد ذكر كونديه أن الخيول العربية لم تستطمع الصبود لحرارة الشبس ، المعادرة الشبس ، انظمر المعادرة الشبس النظمر : . . History of the dominion of the Arabs in Spain. Vol. I. P. 120.

<sup>(74)</sup> ابن عداری : ج 1 مس 57

<sup>(75)</sup> ابن عبد الكم : ص 296 ·

<sup>(76)</sup> ابـن عذاری : ج 1 صنحــة 57

<sup>(77)</sup> نفس المصدر والصحيفسة ،

<sup>(78)</sup> اخبار مجبوعات صفحات 32 •

 <sup>199</sup> الحبيدى : جذوة المتبس ص 199

وقد أخطأ المترى حين زعم أن كلثوما لم يتنل في المعركة أنما أصيب بجراح ولاذ بالمبرب الى بلدة سببية قرب القيروان ، أنظر : نفح الطيب ج 4 ص 19 . Scott : Op. Cit. P. 313.

نحو طنجة على رأس عشرة آلاف من جنده (80) . وعادت غلول الجيش المهزوم الى اغريقية في نحو عشرة آلاف كذلك . وهكذا أسغرت معركة بقدورة سنة 123 ه (81) ( 741 م ) عن انتصار الصغرية (82) على جيش كلثوم الذي آل مصيره الى « ثلث مقتول وثلث منهزم وثلث مأسور » على حد قول صاحب الاخبار المجموعة (83) .

تهت للصفرية بعد بقدورة السيطرة على بلاد المغرب الاقصى . وكان من الطبيعى أن يمتد نشاطهم الى المغربين الاوسط والادنى . ولما كسان هدفهم الاستيلاء على القيروان مقر الولاية ، غدت بلاد المريقية واقليم الزاب بوجه خاص ميدانا لنشاطهم .

وتزعم هذه المرحلة عكاشة بن أيوب النفزاوى وعبد الواحد بن يزيد الهوارى (84). وهذا يعنى أن تبيلتى نفزة وهوارة بالمغربين الادنى والاوسط لعبتا دورا أساسيا في هذا الصدد مستعينتان بزناتة . لقد تخلت زناتشة لابتى كانت قد انتزعت زعامة الثورة من مطغرة عن صدارتها لنشاط الصغرية في المغرب الاوسط ، ولم تسهم بطونها الضاربة بالمغرب الاقصى برئاسة خالد بن حميد في الثورة باغريقية بعد أن تمت له السيطرة على المغرب الاقصى . انها لعبت قبائلها بالمغرب الاوسط دورا قليل الاهميسة في هذا الصدد الى جانب قبيلتى نفرة وهوارة ذات النفوذ والغلبة في اغريقية.

ومهما كان الامر متد تولى قيادة ثورات الخوارج الصفرية ابتداء بميسرة شخصيات من البربر بترا وبرانسا ، فهوارة من بطون البرانس(85).

<sup>(80)</sup> حيل بين بلج وبين دخول طنجة فاعتصم بسبتة وتحصن بها ، وفتبلت جيوش الصغرية في الظفر به ، فشددوا عليه الحصار واحرقوا الزروع حول المدينة ليموت وجيشه جوما ، فكتب بلج الى والى الاندلس لائذا به ، فقبل بعد أن اشترط عليه تقديسم الرهائن ، ومفادرة الاندلس بعد انقضاء عام يتاتل خلاله الى جانبه في قمع ثورات البربر بالاندلس .

انظر : اخبار مجموعة من 35 ، ابن خلدون : ج 4 من 189 ، الحبيدى : من 180 ابن عذارى : ج 1 من 199 ، المترى : نفح الطيب ج 4 من 19 ، Scott : Op. Cit. P. 313.

<sup>(81)</sup> أهما الطبرى هين ذكر أن المعركة وقعت سنة 121 ه ، أنظر : تاريخ الرسل والملوك ج 7 منفهة 191 .

<sup>(82)</sup> ابن القوطية من 41 ، ابن الآثي : ج 5 من 71 ، النويري : ج 22 ورقة 15 · (83) مجهول : اخبار مجموعة من 34 ·

<sup>(84)</sup> ابن عبد الحكم : ص 294 ، ابن الاثي : ج 5 ص 70 . وقد شذ ابن خلدون عن در (84) ابن عبد العبر عبد الواحد الهوارى اباضيا ، انظر : العبر ج 6 ص 124 ،

<sup>(85)</sup> ابن خلدون : العبر ج 6 من 139 ، السلاوى : ج 1 من 101 ·

بينما تنتمي زناتة الى البتر (86) وفي تعاونهما معا رغم ما كان بين البتر والبرانس من عداء وصراع ما يدل على تغلب العامل المذهبي على النعرات العصبية والخلافات القبلية التقليدية ، وما يدل أيضًا على التعاون والترابط بين حركات الصفرية في بلاد المغرب .

هفى الوقت الذى زحف فيه كلثوم بجيوشه لمواجهة صفرية المغرب الاقصى . قام عكاشة وعبد الواحد بالاستيلاء على قابس بعد ضربها بالمجانيق (87) . كما استمد عكاشمة العون من صغرية زناتة بالمغسرب الاوسط ، ونجح بفضلهم في حصار سوق سبرت واقصاء عامل كلشوم عنها (88) . وكان من المتوقع أن يلتقى صفرية هوارة بقيادة عكاشمة وصفرية زناتة تحت زعامة اخيه لمحاصرة القيروان ، لكن المحاولة أحبطت حين تمكن صفوان بن مالك عامل طرابلس من تبديد الجيش الزناتي والحيلولة دون انضمامه الى صغرية هوارة (89) . وشجع ذلك مسلمة بن سوادة الذى اسند اليه كلثوم بن عياض قيادة جيش القيروان على الخروج لقتال عكاشمة، لكنه هزم وعاد من حيث أتى (90) . مثار عليه جنده وعقدوا اللواء لسمعيد بن بجرة الغساني الذي آثر الاعتصام بالقيراوان (91) ولم يغادروها الا لمهاجمة قابس بالاتفاق مع عامل طرابلس . وفوت عكاشة الفرصة عليهما ، فترك قابس ويهم وجهه شطر القيروان بعد خروج سعيد بن بجرة منها 6 لكنه منى بالهزيمة على يد أمير صلاتها عبد الرحمن بن عقبة الغفارى (92)، وقتل كثيرون من رجاله وتفرق من بقى منهم (93)، فهرب بنفسه لائذا بالصحراء سنة 124 هـ (94) ( 742 م ) ٠

وفي الوقت الذي حاول نيه عكاشمة وعبد الواحد تنظيم الصغرية في اقليم الزاب والاستعانة بصفرية زناتة بزعامة أبي قرة (95) ، وصل حنظلة

<sup>(86)</sup> ابن عبد الحكم : ص 294 ·

<sup>(87)</sup> نفس المصدر : من 294 ·

<sup>(88)</sup> نفس المصدر والصحيفة ،

<sup>(89)</sup> نفس المصدر والصحيفة .

<sup>(90)</sup> ابـن الاثيـر : ج 5 صفحـة 70 .

 <sup>(91)</sup> ابن عبد الحكم : صنعة 295

<sup>(92)</sup> نفس المسدر : صفحة 298 ،

<sup>(93)</sup> الرتيق : ص 114 ، النويرى : ج 22 ورقة 15 ·

<sup>(94)</sup> ابان الاثيار: ج 5 صنعة 70 ·

<sup>(95)</sup> الرتيق : ص 115 ، ابن عبد الحكم ص 298 ، وقد آلت اليه زعامة صغرية المغربين الاوسط والاتمى بعد خالد الزناتي .

انظـر : ابن خلـدون ج 7 صفحـة 12 .

ابن صغوان الى القيروان على راس ثلاثين الف مقاتل من قبل الخليفة هشام ابن عبد الملك (96) سنة 124 ه ( 742 م ) وجدير بالذكر ان هشاما ابدى اهتماما فائقا بهذه الحملة لاحساسه بتحرج مركز الخلافة في المغرب وخشيته من اقتطاع الصغرية افريقية بعد نجاحهم في سلخ المغرب الاقصى عن نفوذها، فأشرف بنفسه على تدبير الخطط ، ولم يتوان عن ارسال الامداد (97).

حاول حنظلة المساد جهود عكاشة وعبد الواحد في لم شمل الصفرية ، فبعث برسالة الى صفرية المغرب الاقصى والاوسط يحضهم على التزام الطاعة ويثنى عزمهم عن مؤازرة عكاشة وعبد الواحد (98) . كما باغت عكاشة في اقليم الزاب ، وتمكن قائده عبد الرحمن بن عقبة من هزيمته . وحاول عبد الرحمن معاودة الكرة ، لكن عكاشة ظفر به وقتله في نفس العام (99) . وكذلك كان مصير عامله على طرابلس معاوية بن صفوان الذي بعث اليه يحرضه على البطش بصفرية نفزة (100) ، فتمكنوا مسن السره وقتله .

ثم توجه عكاشة الى القيروان عن طريق مجانة ، واستقر على بعد ستة أميال منها في مكان يعرف بالقرن (101) . كما نجح عبد الواحد الهوارى في تعبئة صفرية تلمسان بقيادة أبى قرة ، وانضم اليه كذلك بعض قبائل الصغرية في المغرب الاقصى (102) ، وزحف بجيشه البالغ ثلاثمائة الف مقاتل الى القيروان وعسكر في مكان يقال له الاصنام (103) ، بعد انتصاره على جيش انفذه حنظلة ليحول دون وصوله اليها (104) ، وهكذا فشلت جهود حنظلة في تفتيت قوى الصفرية (105) ، واضحت القيروان

<sup>(96)</sup> من مظاهر الاهتمام نصيحته لحنظلة بأن يشرع في ضبط أمور الهريقية تبل محاولة استرداد بلاد المغرب الاقصى التي اقتطعها الصفرية . انظر : أخبار مجموعة صفحة 36 .

<sup>(97)</sup> الهسار بجموعية ص 36 -

<sup>(98)</sup> انظــر ملحــق رقم 2 ٠

<sup>· 62</sup> ابن عبد الحكم : من 291 ، ابن عداري : ج 1 من 99)

<sup>- 300</sup> ابن عبد الحكم : ص 300

<sup>(101)</sup> أخبسار مجمسوعسة ص 36 ٠

<sup>(102)</sup> ابن عبد الحكم : ص 299 ، ابن عذارى : ج 1 ص 62 ،

<sup>(103)</sup> الرتيق : من 118 . وتقع على بعد ثلاثة أميال من القيروان ، ابن الاثير ج 5 من 71 .

<sup>(104)</sup> الرتياق : صنصة 118 ·

<sup>(105)</sup> يذكر الدكتور سعد زغلول عبد الحبيد أن انشتاقا وقع بين التائدين الصغريين عكاشمة وعبد الواحد بسبب الخلاف حول الرئاسة ، لكثنا نرجح أن يكون ما حدث من قبيل احكام الخطط للاطباق على التيروان بمحاصرتها من جهتين في وقت واحد ، انظر : تاريخ المغرب العربي من 273 ، ابن الاثير : الكامل ج 5 ص 70 .

## في متناول أيديهم ،

ولجا حنظلة بعد ذلك الى حفر خندق حول القيروان ، عساه أن يحول دون سقوطها ، كما عمل على تثبيط همة عكائمة ، فكتب اليه « يرغبه ويمنيه » دون (106) جدوى فلم ينتظر حتى يستشير الخليفة في الامر (107)، أنما عول على مواجهة الخطر الصفرى توا ، فبذل الاموال والعطايا (108)، وعبا جيشه واحسن تنظيمه (109) ، ونجح في استمالة أهل التيروان على اختلاف طبقاتهم وعناصرهم (110) . وتمكن من هزيمة عكائمة (111) . ويذكر ابن الاثير (112) انه كان نصرا خاطفا أحرزه حنظلة تبل أن ينهض عبد الواحد لدخول القيروان . لكن الرقيق (113) يؤكد أن القتال ظل سجالا حتى حلت الهزيمة بالصفرية « وقتل منهم خلق كثير » وأسر عكائمة وقتل سنة 125 ه (114) (743) .

ثم بادر حنظلة بلقاء عبد الواحد ، وانتصر الصغرية في البداية ، لكنهم هزموا بعد ذلك ، وقتل عبد الواحد ونكل بجيشه ، وغرت غلوله الى حلولاء (115) ، وابتهج حنظلة بانتصاره في معركتي القرن والأصنام ، وطير خبره الى الخليفة مزهوا (116) ، والحق أن هاتين المعركتين كانتا نصرا عظيما للخلافة الاموية (117) ، وردا لاعتبارها بعد هزيمتى الاشراف وبتدورة ، وحال هذا النصر بين افريتية وبين الستوط في يد الصغرية ،

<sup>(106)</sup> ابن عبد الحكم : صفحة 299

<sup>(107)</sup> الرقيق : من 116 ، ابن عذارى : ج 1 ص 73 ،

<sup>(108)</sup> ابن عداري : نفس المصدر والصحيفة ،

<sup>(109)</sup> ذكر الرقيق انه عبا خبسة آلاف دارع وخبسة آلاف نابل ، وجعل على الطلائع شعيب ابن عثبان ، وعلى الساقة عبرو بن حاتم ، وعلى الميئة عبد الرحمن بسن مسالك الشيباني ، انظر : تاريخ افريقية والمغرب ص 119 .

<sup>(110)</sup> استمال حنظلة نقهاء المالكية الذين قاموا بدور التعبئة الروحية والمعنوية للجيش الى جانب اشتراكهم في التتال ، انظر : الرقيق : ص 120 ، المالكي : ج 1 من 13 و 144 ° كما قام نساء القيروان بدور كبير في حض الرجال على الاستبسال نمضلا عن الشتراك بعضمين في القتال كذلك ، انظر : الرقيق : ص 120 ، ابن الاثير ج 5 من 71 .

<sup>(111)</sup> الرتيــق : صنحــة 117 -

Biquet : Op. Cit. P. 36 ، 71 س 5 ع مل (112)

<sup>(113)</sup> تاريخ المريتية والمغرب ص 117 \*

<sup>(114)</sup> نفس المصدر من 122 ؛ ابن عبد الحكم : من 299 ؛ ابن عذارى : ج 1 من 63 \*\*

<sup>(115)</sup> ابن عبد الحكم : ص 299 ، ابن عذارى : ج 1 ص 63 ،

<sup>(116)</sup> أخبار مجبوعة من 36 ، الباجي المسعودي : من 15 "

<sup>(117)</sup> يتضح ذلك من قول الليث بن سعد « ما من غزوة كنت أحب أن أشهدها بعد غزوة بدر أحب الى من غزوتى القرن والاصنام » \* أنظر : الرقيق : حس 122 ، أبسن الانيسر : ج 5 صفحة 71 ،

وأكد ننوذ الخلافة في المغرب الاوسط.

لكن النفوذ الاموى في بلاد المغرب ما لبث أن تداعى بضعف الخلافة الاموية على اثر وفاة هشام بن عبد الملك سنة 125 ه ( 743 م ) . ولعل من أبرز الاحداث دلالة على ضعف هيبة الخلافة بالمغرب تغلب عبد الرحمن ابن حبيب بن أبى عبيدة (118) على افريقية سنسة 127 ه ( 745 م ) ، وارغامه حنظلة بن صفوان على مغادرتها ، وتسليسم الخليفة مروان ابن محمد مضطرا بشرعية ولايته (119) .

والحق أن عبد الرحمن بن حبيب استطاع عن طريق الحيلة (120) والعنف معا تمع حركات الصغرية التي قامت في عهده ، فقضى على ثورة عروة بن الوليد الصدفي بتونس (121) ، كما بدد الائتلاف الصغرى الدى قام بين عبد الله بن سكرديد وثابت بن وريدون الصنهاجي في باجة (122) . لكن أمر الصغرية لم ينقطع من المغرب كما ذهب ابن خلدون (123) ومن أخذ عنه (124) ، بل ازدادت ثوراتهم شدة بعد موت عبد الرحمن بن حبيب . ووجدوا في الستغال الخلافة العباسية بمشاكلها (125) ، وفي الصراع حول الامارة بين آل بيت عبد الرحمن بن حبيب فرصة مواتية لاستئناف حركاتهم .

ومرة اخرى تزعمت نفزاوة هذه الحركات ، فقد استطاع عاصم بن جميل زعيم ورفجومة (126) - وهى من بطون نفزاوة - (127) أن يوحد سائر بطون التبيلة ، فانضم اليه رؤساء البطون وأيدوه ، ومنهم عبد الملك

<sup>(118)</sup> اشترك عبد الرحمن بن حبيب مع والده في موقعة بقدورة ، ونزح الى الاندلس ، مع بلج بن بشر ، وهناك وقع في صراع مع بلج وثعلبة بن سلامة ، علم يطب له المقام خصوصا في وجود أبى الخطار الحسام بن ضرار عامل حنظلة على الاندلس غفادرها الى تونس ، ودعى لنفسه مالتفت حوله اليبنية ، ثم دخل القيوان بعد انسحاب حنظلة منها سنة 127 ه ، وظل على ولائه الاسمى لبنى أهية حتى قامت الدولة المباسية سنة 132 ه ، ماعلن تبعيته للمنصور ، ثم خلع طاعته واستثل بالامر وظل يمارس نفوذا معليا في افريقية بمعزل عن الخلافة حتى اغتيل سنة 137 ه على يد أخيه الياس .

<sup>(119)</sup> ابــن خلنـدون : ج 4 ص 190 °

<sup>(120)</sup> ابسن عسذاری : ج 1 ص 65 °

<sup>(121)</sup> ابن خلدون : المرجع السابق من 190 ·

<sup>(122)</sup> الرتيق : من 126 ، ابن خلاون ج 6 من 111 '

<sup>(123)</sup> العبر : ج 4 صنصة 190 " (124) انظر : السلاوى : ج 1 ص 105 "

<sup>(125)</sup> ابن وردان : تاريخ الاغالبة ورقة 2 - مخطوط .

<sup>(</sup>ر 122) بين وردان : حري مر 115 ، ترمم المصادر السنية أنه كان كاهنا مدميا للنبوة . (126) ابن خلدون : ج 6 من 115 ، انظر : ابن الاثير : ج 5 من 117 ،

<sup>(127)</sup> الرقيق : من 140 ، أبن عذارى : ج 1 من 80 -

أبن أبى الجعد ويزيد بن سكوم (128) .

وبلغت نفزاوة الصغرية درجة من القوة جعلت عبد الوارث بن حبيب يلجأ اليها لمناصرته ضد ابن أخيه حبيب بن عبد الرحمن (129) . ووجد عاصم أبن جميل في ذلك الفرصة المواتية ، فرحب به ووقف معه في وجه خصومه ، ولم يعبأ بتهديدات حبيب عند ما طلب اليه تسليم عمه والتخلى عن مناصرته. والحق به الهزيمة عند ما عمد الى محاربته (130) .

ويبدو أن عبد الوارث بن حبيب في صراعه مع ابن أخيه اظهر الولاء لابى جعفر المنصور (131) . ولصلته بعاصم بن جميل ، اعتقد أهل القيروان أن عاصما أيضا من أنصار الخلافة العباسية .

وليس ببعيد أن يكون عاصم بدوره قد اظهـر الولاء لبنسى العباس ليكسب اهل القيروان ، والا لما أقدم أهل القيروان على استدعائه بعد أن أخذوا عليه العهود والمواثق والدعاء للمنصور » (132) . وبذلك جذب اعدادا غفيرة منهم ، فانضموا الى جيشه (133) .

أما حبيب بن عبد الرحمن فقد توجه لملاقاة الصفرية بعد أن استخلف على القيروان قاضيها (134) ، لكن عاصما تمكن هزيمته غفر الى قابس ، واتخذ عاصم طريقه نحو القيروان . وخرجت جماعة القيروانيين بزعامة القاضى أبى كريب للحيلولة دون دخوله المدينة ، لكن زملاءهم في جيشه أثنوهم عن عزمهم ودعوهم الى طاعته (135) ، فاستجابوا لهم وتركسوا. قاضيهم في جماعة تليلة من الفقهاء أجهز عليهم الصفرية (136) بظاهـر القيروان سنة 139 ه (137) ( 756 م ) ودخل الصغرية المدينة واستولوا

<sup>(128)</sup> ذهب ابن خلدون والسلاوى الى أنهما كانا من زعماء الاباضية ، لكن كتب الاباضية خلو من اى اشارة تؤكد ذلك ، بل تصورهما على أنهما من أعداء ابى الخطاب عبد الاعلى بن السبح الاباضي ، انظر : العبر ج 6 ص 115 ، الاستقصا ج 1 ص 109 \*

<sup>(129)</sup> الرتيق : ص 140 ، ابن مذارى : ج 1 ص 80 ، ابن الاثير ج 5 ص 117 ، ابن خليدون ج 4 صنحية 191 ،

<sup>(130)</sup> الرقيق : نفس المصدر والصحيفة ، ابن عذارى : نفس المصدر والصحيفة .

<sup>(131)</sup> ابـن الاثي: ج 5 ص 117 ،

<sup>(132)</sup> نفس المسدر والصحيفة -(133) الرتيق: ص 140 ، ابن عذارى: ج 1 ص 80 ،

<sup>(134)</sup> المالكسي : ج 1 صفحسة 110 . (135) الرتيــق : مندــة 140 ،

<sup>(136)</sup> نفس المصدر والصحيفة ، ابن عذارى : ج 1 ص 81 ، الدباغ : معالم الايمان ج 1 منمسة 171 ،

<sup>(137)</sup> المالكي : ج 1 ص 107 و 110 ·

عليها (138) .

ثم استخلف عاصم على القيروان عبد الملك بن أبى الجعد ليتفسرغ لملاحقة حبيب بن عبد الرحمن ، وتمكن من هزيمته عند قابس ، غفر السى الاوراس لائذا بأهله (139) فاتتفى عاصم أثره ، والتحم معه فى معركسة هزم فيها الصفرية ولتى حاتم حتفه (140) .

وحاول حبيب بن عبد الرحمن استرداد القيروان فزحف اليها بأنصاره ، لكنه هزم وقتله عبد الملك بن أبى الجعد سنة 140 ه (141) ( 757 م ) وبذلك قضى الصفرية على الفهريين في المغرب وأضحت لهسم السيطسرة الكاملة « على القيروان وسائر افريقية » (142) .

ويبدو أن الصغرية بعد أن اقتطعوا المغرب الاقصى والاوسط ودانت لهم الهريقية والقيروان ، أصبحوا خطرا على بلاد المغرب الادنى التى كانت الغلبة لهيها للمذهب الاباضى ، ولعل ذلك يفسر ما حدث من صراع بسين الاباضية والصغرية ، وقيام أبى الخطاب عبد الاعلى بن السمح المعافرى بالاستيلاء على القيروان واقصاء الصغرية عنها ، وتبدو وجاهة هذا القول أذا ما أدركنا حقيقة أهداف الاباضية فى انشاء دولة لهم ببلاد المغرب بعد نجاح دعوتهم بين بربر المغرب الادنى ، وقد سبق القول بأنهم شرعوا فسى ذلك على اثر عودة دعاتهم من البصرة سنة 140ه (757م) بعد اجماعهم الرأى مع فقهاء المذهب ومشايخه على ابتداء « أمامة الظهور » ، ولما كان نجاح الصغرية يشكل حجر عثرة أمام مشروعاتهم فى قيام دولة أباضية ، أصبح الاحتكاك بين القوتين الخارجيتين أمرا مؤكدا .

<sup>(138)</sup> تبالغ المصادر السنية في وصف فظائع الصغرية بالتيروان فتذكر أنهم « استطوا المحارم وارتكبوا الكبائر ، وسبوا النساء والصبيان » « وربطوا دوابهم في المسجد الجامع » والواتع أن ذلك محض المتراء ، انظر : الرقيق : من 140 ، ابن عذارى : ج 1 من 81 ، ابن الاثير : ج 5 من 117 وتضيف هذه المصادر أن شيوخ التيروان ولمتهائها استصرخوا الخلافة العباسية لتخليصهم من عسف الصغرية وما أصاب البلاد على أيديهم « من ظلم غاش وأمر تبيح » انظر : المالكي : ج 1 من 102 ، أبو العرب تهيم : طبقات علماء المريقة من 300 ،

<sup>(139)</sup> ابسن خلسدون : ج 4 من 191 -

<sup>(140)</sup> الرتيق : من 141 ، ابن مذارى : ج 1 من 81 ،

<sup>(141)</sup> نفس المصدرين والمستحتيث ، ابن الاثير ، ج 5 ص 117 ، السلاوى ، ج 1 ص 110

<sup>(142)</sup> ابسن خلسدون : ج 6 صنصة 112

وعلى ذلك غلا محل لتصديق ما تقدمه المصادر السنية والاباضية (143) على السواء من تعليلات غير مقنعة لتبرير خروج ابى الخطاب وحروبه مع الصغرية في القيروان ، اذ تذكر أن أبا الخطاب ما خسرج « الا غضبا للسه ولدينه » (144) استجابة لدعوة أهل القيروان لتخليصهم من عسف الصغرية.

قصارى القول — أن أبا الخطاب بعد أن بايعه أنصاره بالامامة توجه بجيشه نحو قابس محاصرها حتى سقطت ، مترك عليها عاملا من قبله وارتحل لمقاتلة الصفرية بالقيروان (145) ، وبث عبد الملك بن أبى الجعد مصائل من جيشه لتحول دون وصول الاباضية ، لكنها منيت بالهزيمة ، مخرج بنفسه على رأس الصغرية والتقى بأبى الخطاب خارج القيروان ، مهزم جيشه وقتل فى المعركة (146) ، ودخل أبو الخطاب المدينة سنة 141 همزم جيشه وقتل فى المعركة (146) ، ودخل أبو الخطاب المدينة سنة 141 هم رائس الخلافة التى انفذها المنصور ، وعين عبد الرحمن أبن رستم عماله على سائر اقاليم المريقية التى خلصوها من الصفرية (148)

ويخيل الينا أن انهزام الصفرية في المريقية ادى الى ارتفاع نجمهم مرة أخرى في بلاد المغرب الاوسط ، حيث نجح أبو ترة الصفرى في تكوين

<sup>(143)</sup> تجمع هذه المصادر على استبداد الصغرية بعرب القيروان وسومهم سوء العسذاب ، وعلى استدعاء القيروانيين أبى الخطاب لتحريرهم من ظلم الصغرية ، وتذكر في ذلك روايسات شتسى منهسا :

<sup>1 ---</sup> أن رجلا أباضيا دخل القيروان وشاهد بنفسه بعض الصفرية يعتدون تسرا على امرأة في المسجد الجامع ؛ غاعلم أبا الخطاب بالامر ، غخرج لينتقم منهم لاستباحتهم حرصة المسجد ، انظر : الرقيق : ص 141 -- 142 ، ابن الاثير : ج 5 ص 118 النويرى ج 22 ورقعة 16 ،

ب \_ أن أبا الخطاب قاتل الصغرية على اثر رسالة من احدى القيروانيات تعلمه غيها أنها أخفت وليدتها في حفرة تحت سرير خشية أن يفسدها الصغرية ، انظر ، أبو زكريا : ورقة 7 ، الدرجيني : ج 1 ورقة 12 ،

ج ـ أن احدى نساء القيروان خرجت من المدينة منادية « اغيثونى معاشر المسلمين » وفي رواية أخرى « اغتنى يا أبا الخطاب » ، نمد الله في صوتها وسمعه أبو الخطاب عاماب المجابها « لبيك يا اختاه » ، انظر : أبو زكريا : ورقة 7 .

وهذه الروآيات جبيعا تبيل الى المبالغة والطابع الاسطورى مما يشكك في صحتها . كذلك قمن المستبعد أن يكون خروج أبى الخطاب سببه دافسع اقتصادى كمسا ذهب الدكتور سمد زغلول عبد الحميد اعتمادا على قول للشماخي بأن عام 140 ه السذى خرج فيه أبو الخطاب كان عام جدب ، انظر : الشماخي : السير ص 127 ، سعد زغلول : المغرب العربي صفحة 310 .

<sup>(144)</sup> الشهاخي : السير صنعـة 127 ،

<sup>(145)</sup> أبو زكرياً: السيرة ورقة 8 ، الشماخي : السير ص 128 .

<sup>(146)</sup> نفس المصدر والصفحات ، ابن الاثير ج 5 ص 118 .

<sup>(147)</sup> ابن عدارى : ج 1 ص 82 ، السيلاوى : ج 1 ص 111 ،

Lewcki : Etudes Ibadites. P. 113. (148) أبو زكريا : ورقة 9 )

امارة مستقلة بنواحى تلمسان ، كما تمكن أبو القاسم سمكو بن واسول من أرساء دعائم دولة بنى مدرار في سجلماسة على اثر هزيمة الصغرية في القيروان سنة 140 ه .

انتتل اذن مركز الثتل في نشاط الصفرية من افريتية الى المفسرب الاوسط بعد تكوين ابو قرة الصفرى امارته الصفرية في تلمسان . والواتع أن الفهوض يكتنف أصل أبي قرة ، فهن المؤرخين من يرجع بنسبه الى قبيلة مغيلة ، ومنهم من ينسبهم الى بنى يفرن من زناتة (149) . ويرجع الخلاف الى العرف الثمائع عند البربر من انخراط القبائل تحت زعامة أكثرها توة ونفوذا . حقيقة أن بني يفرن « كانوا أشد قوة وأكثر جمعا » ، لكن مغيلة كانت « اشهر بالخارجية من بنى ينرن » (150) . ولما كانت التبيلتان متجاورتين (151) ، فقد حدث اللبس حسول اصل ابسى قسرة . ومهما كان الامر ، غان أبا ترة تزعم صغرية الغربين الأوسسط والاقصى بعد خالد بن حميد الزناتي (152) . واشترك في حصار القيروان الي جانب عبد الواحد الهواري سنة 124 ه ، ثم عاد ادراجه الى تلمسان على اثر هزيمة الاصنام . ويضيف الرقيق (153) أن عبد الرحمن بن حبيب هزمه هزيمة ساحقة سنة 135 ه ( 752 م ) فتت في عضده ، فلم يسهم في حركات صغرية نغزاوة ضد حبيب بن عبد الرحمن ، وتركها تتلقى سوء المصير على يد ابي الخطاب الاباضي سنة 140 ه . ولعل ذلك يفسر مبايعته بالامامة في وقت متاخر سنة 148 هـ ( 765 م ) ـ كما يذكر ابن خلدون (154) ـ بعد أن انضوى صفرية المغرب الادنى تحت زعامته نضلا عن صفرية الأجزاء الساحلية والغربية من المغرب الأوسط (155) .

<sup>(149)</sup> ذكر ابن خلدون في تاريخه أنه « من منيلة ، وهو الاصح في شانه » انظر : العبر ح 6 من 112 . لكنه في موضع آخر يقول « وقد قبل أن أبا قرة من مطباطة وهذا مندى صحيح ، ولذلك أخرت ذكر أخباره الى أخبار بنى يغرن من زنانة » · أنظر : العبر ج 6 من 125 . ونفس الخلط نجده عند السلاوى حيث ذكر على أنه « أبا قرة بن دوناس اليغرني » ومرة أخرى يدعوه « أبا قرة المغيلي » . أنظر : الاستقصاح ح 1 منحة 116 ·

<sup>(150)</sup> ابن خلدون : العبر ج 7 من 12 ٠

<sup>(151)</sup> نئس المصدر والصحيئة ،

<sup>(152)</sup> نفس المصدر والصحيفة ،

<sup>(153)</sup> تاريخ انريتيسة والمغرب من 130 ·

<sup>(154)</sup> العبــر ج 6 من 112 ؛ ج 7 من 12 · (154) العبــر ج 6 من 112 ؛ (155) البد تاريخية ... جمع برونسال من 49 ، محمد الشطيبي : الجمان ورقة 203 ·

وفى تلك الاثناء كان محمد بن الاشعث الخزاعي (156) يوطد نفسوذ الخلافة العباسية في افريقية (157) ، فاستطاع اقصاء الاباضية عن التيروان ، والحق بهم عدة هزائم دانت بعدها بلاد المغسرب وافريقية لسلطانه « واطفأ نار الفتنة فيها » (158) . وبديهي أن يتجه بعد ذلك الى محاولة استرجاع المغربين الاوسط والاقصى ، لذلك عول على انفاذ قائده الاغلب بن سالم التميمي على راس جيش لمحاربة ابي قرة والصفرية فسي تلمسان سنة 148 ه (159) ( 765 م ) . ويخيل الينا أن اضطراب الجند العربي وثورتهم على ابن الاشعث (160) حالت دون قيام هذا الجيش بما أزمع القيام به ، اذ لا تطالعنا المراجع (161) باخبار عن الصراع مع أبي قرة الا ابان ولاية الاغلب بن سالم في نفس العام . فقد « بعث اليه المنصور واشتغساليه بحسريه » .

على كل حال ـ وجد ابو قرة في ثورات الجند الخلافي في انريقية نوصة مواتية لاعداد قواته للقيام بالثورة واسقاط الحكم العباسي في القيروان (162) وادرك الاغلب خطورة الموقف نعول على الخروج اليه قبل أن تدهمه جيوش الصفرية في مقر الولاية (163) والتقى الخصمان في اقليم الزاب ، فآثر أبو قرة الانسحاب ، وقرر الاغلب اقتفاء اثره وضرب معقل قوته في تلمسان(164) وربما تجاوزت مطامحه تلمسان ذاتها ، فرني ببصره الى تحرير بلاد المغرب الاقصى كلها حتى طنجة (165) . وكان ذلك سببا في ثورة جنده عليه وانصرافهم عنه ، تلك الثورة التي انتهت بقتله سنة 150 ه (156) (767 م )، وقبع أبو قرة في تلمسان (167) يعد العدة لجولة آخرى .

<sup>(156)</sup> اخطأ ابن وردان حين ذكر أن الاشعث بن عقبة الخزاعى هو الذى اضطلع بهده المهمة وليس ابنه الذى أجمعت عليه المصادر ، انظر : تاريخ الاغالبة ص 1 مخطوط . Biquet : Op. Cit. P. 42.

<sup>(158)</sup> ابن خلدون : العبر : ج 6 ص 115 ·

<sup>(159)</sup> ابن خلدون : ج 4 من 192 ، ج 7 من 12 .

رودي) بن ـــون عبد المارية المارون ص 184 ·

 <sup>161)</sup> ابن الابار : الحلة السبراء ج 1 من 69 ، ابن الاثير : ج 5 من 217 .

<sup>(162)</sup> ابين الاثي : نفس المصدر والصحيفة ،

<sup>(163)</sup> ابــن عــذارى : ج 1 ص 86

<sup>(164)</sup> ابــن خلــدون : ج 6 ص 112 ·

<sup>(165)</sup> ايسن الاثير : ج.5 مس 217 -

<sup>(166)</sup> الباجى المسعودي: الخلاصة النتية ص 18 ·

<sup>(167)</sup> السـلاوى : ج 1 سنحـة 116 .

وفي هذا الوقعة كان عمر بن حفص والى القيروان قد رحل الى اقليم الزاب (168) وحصن طبنة باقامة سور حولها (169) ليحول دون هجوم الصغرية على القيروان وليتخذ منها قاعدة للانطلاق الى معقلهم في تلمسان ويبدو أن عمر بن حفص كانت الخلافة قد عهدت اليه بتصفية نشاط الخوارج في المغرب اباضية وصفرية (170) ولعل ذلك كان سببا في ائتلاف الصفرية والاباضية لاول مرة في بلاد المغرب فاجتمعوا على محاصرته بطبنة (171) فمن الاباضية اشتركت جيوش أبى حاتم الملزوزي وعبد الرحمن بن رستم والمسور بن هانيء في الحصار (172) ، كما أسهم رؤساء الصفرية كذلك ، فكان جيش أبى قرة أربعين الفا (173) ، ووصل عبد الملك بن سكرديد على رأس الفين من صفاحة (174) فضلا عن صفرية مديونة بزعامة جرير بن مسعود (175) ، وضرب الجميع الحصار حول طنبة وبها عمر بن حفص مسعود (175) ، وضرب الجميع الحصار حول طنبة وبها عمر بن حفص في خمسة عشر ألف من العرب سنة 153 ه (176) ( 770 ) .

وتجمع المصادر على ان عمر ابن حفص اغرى أبا قرة بالمال لينسحب هو واتباعه عن الصغرية . لكنها تختلف في ذكر التفاصيل ، فبعضها (177) يرجح أنه رفض الرشوة وقبلها أخوه الذي ارتحل بالمسكر ، فاضطر أبو قرة للانسحاب ، في حين يقرر البعض (178) الآخر أن عمرا استمال أبا قرة وليس أخاه . بينما نجد رواية ثالثة مؤداها (179) أن أبا قرة قبل الرشوة

<sup>(168)</sup> ابسن عسداری : ج 1 ص 88 -

<sup>(169)</sup> ابن الاثير : ج 5 ص 221 ، السلاوى : ج 1 ص 117 ·

<sup>(170)</sup> ذكر ابن الاثير أن انتقال عبر بن حفص الى الزآب وتحصينه طبنة كان ونقا لمشورة المنصور. الكابات ج 5 ص 221 ·

<sup>(171)</sup> السرتيسق : صفحسة 143 .

<sup>(172)</sup> ذكر ابن الاثير والنويرى أن عاصم السدراتي الإباضي أشترك في هصار طبنة على رأس ستة آلاف من الإباضية ، انظر : الكامل ج 5 ص 221 ، نهاية الارب ج 22 ورقة 21 ، وهو تول مردود لان عاصما مات مسموما سنة 140 ه ابان حروب أبى الخطاب مع ورفجومة ، انظر : أبو زكريا : ورقة 8 ، الشماخي : السير ص 128 ،

Fournel : Op. Cit. Vol. I. P. 371. (173) ابن عذاری : ج 1 مس 88

<sup>· 221</sup> ابن الاثير : ج 5 صفحة 221

<sup>(175)</sup> بديونة احدى بطون بنى غاتن من ضريسة البترية ، ومواطنها فى نواحى تلمسان · ابن خلدون : ج 6 صنصة 125 ·

ولا محل لتصديق رواية ابن خلدون القائلة بتشيع ورفجومة الصفرية لعبر بن حفص وتتالها الى جانبه ، انظر : العبر ج 6 من 115 ·

<sup>(176)</sup> ابن عبداری : ج 1 صفحة 88 ·

<sup>(177)</sup> ابن عذارى : ج 1 ص 89 ، ابن الاثير : ج 5 ص 222 ، النويرى : ج 22 ورقة 21.

<sup>(178)</sup> الرتيق : من 143 ، ابن خلدون : ج 6 من 112 ·

<sup>(179)</sup> ابن خلدون : نفس المصدر والصحيفة ، السلاوى : ج 1 ص 117 ·

هو وابنه وارتحل بقومه من الصفرية . وامام هذا الاختلاف نشكك في الرواية من أساسها . والراجح أن يكون انسحاب الصفرية نتيجة اختسلاف مسع الاباضية ، أذ أن تعاونهما في بلاد المغرب ليس مالسوفا ، والمعسروف أن الفرقتين الخارجيتين كانتا على خصومة وعداء كثيرا ما وصل الى درجة الصراع والتناحر ، وهذا يفسر قيام أبى حاتم بمحاصرة القيروان (180) من دون الصفرية (181) . بينما عاود أبو قرة قتال الحامية التى تركها عمر بن حقص بطبنة (182) بعد أن غادرها ليحول دون وقسوع القيروان في يسد الاباضية ، وفي عودة أبى قرة لمحاربة أتباع عمر بن حقص ما ينفى ما قيل عن قبوله الرشسوة .

على كل حال ـ تسبب الخلاف بين الصفرية والاباضية في فشـل حصار طبنة ، ونجح عمر بن حفص في هزيمة عبـد الرحمن بـن رستم الاباضي ، كما تمكن قائده المهنا بن المخارق بن غفار الطائى من هزيمة أبى قرة وردع الصفرية (183) . وعاد أبو قرة الى مقره في تلمسان .

ولم تقم للصفرية قائمة بعد ذلك ، فضعف شانهم ، حتى قضى عليهم يزيد بن حاتم الذى قدم الى المغرب سنة 155 ه ( 622 م ) على راس جيش كثيف أوغل به فى نواحى المغربين الاوسط والادنى (184) . كما كان الصراع بين الادارسة والرستميين حول تلمسان وما حولها من عوامل اختفاء الصفرية من المغرب الاوسط وتحول الكثيرين منهم فى تلك الجهات الى الولاء للادارسة واتباعهم من آل سليمان ، بينما هاجر جزء كبير ممن بقوا على مذهبهم الى سجلماسة التى اضحت ملاذا للصفرية فى بلاد المغرب .

اما عن صفرية افريتية والمغرب الادنى نقد بطش بهم يزيد بسن حاتم ايضا ، نقمعت حركة ورغجومة سنة 157 ه ( 774 م ) على يد ابنه

<sup>(180)</sup> ابسن خلسدون : ج 4 صفحة 193

<sup>(181)</sup> اختلط الامر على الطبرى مذكر ان أبا ترة اشترك في حصار عمر بن حفص في التيروان ذلك أن حصار التيروان الذي ضربه أبو حاتم الملزوزي حدث سنة 154 ه وليس سنة 153 ه ، وقد وقع في هذا الخطأ كثيرون ممن نقلوا عن الطبرى ، انظر : تاريخ الرسل والملسوك ج 8 ص 42 ، السلاوي : ج 1 ص 118 ، المينسي : عقد الجمان ج 13 ورقة 16 .

وَيَوْكِد جَعَظُمُ المُؤْرِخِينَ أَنِ الذَينَ حَامِرُوا عَبْرِ بِنَ حَمْصَ فَى القَيْرُوانَ كَانُوا جَبِيعاً من الإَبْاضَية ، انظر الرقيق : من 143 ، أَبِنَ عَذَارَى : ج 1 من 89 ، 90 ، أَبِنَ خُلُدُونَ ج 6 من 119 ، أَبِنَ الآثِيَّ : ج 5 من 222 ، النويرى : ج 22 ورقة 21 .

<sup>(182)</sup> الرتيق : مَن 143 ، ابن خلدون : ج 4 من 193 ، النويري : ج 22 ورقة 21 .

<sup>(183)</sup> السرتيسق : منصلة 143

<sup>· 159</sup> نئس المصدر : منصة 159

المهلب وتائده العلاء بن سعيد (185) . كما نشلت ثورة الصفرية فى بسلاد الزاب التى تزعمها أيوب الهوارى سنة 164 هـ ( 780 م ) بعد أن رماهم يزيد بن حاتم بالمخارق بن غفار الطائى (186) ومن بعده العلاء بن سعيد ، والى العلاء يعزى الفضل فى تمع الثورة وتتل تائدها والتنكيل بالصفرية أينها وجدوا فى افريقية (187) ، حتى أن بربر ورفجومة رأس صفرية افريقية انترض امرهم وصاروا أوزاعا فى القبائل (188) .

هكذا قدر ليزيد بن حاتم أن يبدد شمل الخوارج الصفرية في المريقية والمغرب الاوسط ، وتمكن الادارسة من تأسيس دولتهم في المغرب الاقصى على حساب نفوذ الصفرية ، وظلت دولة بنى مدرار بسجلماسة موئلا لصفرية بلاد المغرب ومركزا لتجمعهم ، فقد حققت هدفهم في قيام دولة صفريسة خالصة في بلاد المغرب .

<sup>(185)</sup> نفس الممدر من 161 ، ابن خلدون : ج 6 من 115 ، السلاوى : ج 1 من 118 ،

<sup>(186)</sup> ابسن خلدون : ج 4 صنعة 193 .

<sup>· 223</sup> الرتيق : ص 162 ، ابن الاثير : ج 5 ص 223 ·

<sup>(188)</sup> ابسن خلسدون : ج 6 ص 115 ·

## ثوراث الخوارج الاباضية

سبق القول بأن المذهب الاباضى غلب على بلاد المغرب الادنى فانتشر بين قبائله وخاصة نفوسة وهوارة . ويبدو أن الخوارج الاباضية لم يكونوا قد تهيئوا بعد لمرحلة الظهور حتى بداية العقد الرابع من القرن الثاني الهجرى أي حتى قيام ثورة أبى الخطاب عبد الاعلى بن السمح المعافري سنة 140 ه ( 757 م ) ، بينما سبق الخوارج الصفرية بزعامة ميسرة المطغرى إلى الظهور سنة 121 ه ( 739 م ) في المغرب الاقصى . ولعل السبب في تأخر ثورات الاباضية يكهن في قرب مواطنهم من القيروان مقسر الامارة ومركز الجند العربى . يضاف إلى ذلك قربها النسبي من عاصمة الخلافة الاموية وولاتها في مصر مما يجعل مهمة الخلافة وولاتها في مصر والمغرب في قمع ثورات الصغرية والمغرب الاقصى .

ويبدو ان نجاح حركات الصفرية في المغرب الاقصى اغرى أباضية المغرب الادنى بالتعجيل بالقيام بثورات مماثلة قبل ان يتهيئوا لها أو تتوالمر الظروف المناسبة التي تساعد على انجاحها ، وجدير بالذكر أن المصادر الاباضية تسقط من اعتبارها كل نشاط للاباضية في المغرب سابق علسى حركة أبى الخطاب عبد الأعلى سنة 140 ه ( 757 م ) فتعتبره أول الائمة ، وتؤرخ لثورته باعتبارها بداية « لمرحلة الظهور » (189) ، وإذا كانت ثورة

<sup>· 34</sup> س ك الدليل العلى المتول ج 3 مس 34

ابى الخطاب \_ حقيقة \_ تعد اول ثورة اباضية ذات طابع شامل وشكل منظم ، نقد سبقتها حركات اخرى لم تتمخض عن شيء سسوى اضعاف الحركة الاباضية قبل أن يشتد عودها ، وتأجيل ظهور الاباضية على المسرح السياسي في بلاد المغرب .

كانت هذه الثورات ثلاثا ، قامت أولاها سنسة 126 ه ( 744 م ) بزعامة عبد الله بن مسعود التجيبى الذى ترأس بربر هوارة فى منطقة طرابلس متحديا حكم عبد الرحمن بن حبيب ،واخمدت هذه الحركة دون عناء بعد أن قبض أخو عبد الرحمن وعامله على طرابلس على التجيبى « وضرب عنقسه » (190) .

ثم اجتمعت هوارة على اثنين من زعمائها هما عبد الجبار بن قيس المرادى والحارث بن تليد الخضرمى (191) ، وزحف الحارث وعبد الجبار الى طرابلس وضربا عليها الحصار حتى استسلم عاملها (192) ، واخذا بثار التجيبي واقتصا من قاتله (193) ، وانفذ عبد الرحمن بن حبيب ثلاثة جيوش لاسترداد طرابلس هزمها الاباضية جميعا (194) ، غلجا الى الحيلة واستمال احد شيوخ هوارة وبعثه «ليستألف الناس ويقطع عن عبد الجبار هوارة » (195) دون جدوى . فعقد العزم على الخروج بنفسه وقاد جيشا لاسترداد طرابلس وصل به حتى قابس ، ثم عاد ادراجه الى القيروان لا علم بتآمر اهلها على خلعه (196) ، لكن حادثا مفاجئا افضى الى مقتل الحارث وعبد الجبار سنة 131 ه ( 749 م ) كفى عبد الرحمن بن حبيب مئسونية قتيالهما .

<sup>· 43</sup> ابن عبد الحكم : من 301 ، أبوراس : مؤنس الاحبة من 43 ·

<sup>(191)</sup> تختلف المصادر حول كيفية اشتراكها في قيادة الثورة ، فذكر البرادى أنها « كانا مستركين في الملك » أما الشماخي فيرى أن أحدهما كان أماما والأخر وزيره ، ويفهم من رواية لابن عبد الحكم ـ وهي الارجح ـ أن عبد الجبار كان أمام الصلاة والحارث أمام الحرب ، انظر : البرادي : الجواهر المنتقاة ورقة 87 ، الشماخي : الدسير صل 125 ، ابن عبد الحكم : ص 302 ،

<sup>· 301</sup> ابـن عبـد الحكم : صفحـة 301

<sup>(193)</sup> نفس المصدر والصحينة ،

<sup>(194)</sup> من تفاصيل هذا الموضوع راجع : ابن عبد الحكم : من 301 ، 302 ، الرقيق : من 128 ، البرادي : الجواهر ورثة 87 ، .23 ، 128 ، البرادي

<sup>· 301</sup> ابسن عبسد الحكم : صفحة 301

<sup>(196)</sup> الـرتيــق : منحــة 128 ·

وتختلف المصادر (198) حول دوافع هذا الحادث . والراجح انهما اختلفا حول مسائل فقهية أو تنازعا حول الحكم (199) ، فاحتكما الى السيف فقتل كل منهما صاحبه . ومهما كان الأمر فقد تمخض الأمر عن حدوث الشقاق (200) بين جماعة الاباضية بالمغرب على غرار ما كان يحدث بين الخوارج المسارقة . ولم تجد نفعا نصائح فقهاء الذهب بالبصرة بالكف عن ذكر هذه المسالة ، فظلت تشغل أباضية المغرب حتى تولى أبو الخطاب الامامة سنة 140 ه (201) (757 م ) .

اما ثالث تلك الثورات فكانت من نصيب قبيلة نفوسة ، اذ بادر زعيمها اسماعيل بن زياد النفوسي بعد ان « عظم شأنه وكبر بيعه » (202) بالاستيلاء على قابس سنة 132 ه ( 751 م ) (203) . فخرج اليه عبد الرحمن بن حبيب وانفذ طلائعهمن الخيالة ليسبر غوره الكن عامله على طرابلس التحم بنفوسة الاباضية وقتلز عيمها واسر كثيرا من رجالها (204) . واصطحب عبد الرحمن بن حبيب اسرى الاباضية الى طرابلس وذبحهم وامتحن الناس بهم « لمكان يؤتى بالاسيم من البربر له أمر من يتهمه بتحريم دمه بقتله » (205) كما عهد الى عامله بطرابلس بتوزيع المغانم التى غنمها من الاباضية على جنده (206) ، واعاد بناء سور المدينة (207) لتحصينها من خطر الاباضية ،

<sup>(198)</sup> ذكر بعضى المؤرخين انهما اختلفا فاتتتلا ، فقتل كل منهما الاخر ووضع سيفه في جسد مساحبه ( ابن عبد الحكم : من 302 ، البرادى : الجواهر المنتقاة ورقة 87 ) وذكر تخرون أن عبد الرحمن بن حبيب حاربهما فقتلهما ( الرتيق من 129 ، ابن الاثير ج 5 من 116 ) ، بينها نجد في رواية ثالثة أن عبد الرحمن بن حبيب اغتالهما خفية ، وأومى المتلة بوضع صيف كل منهما في جسد الاخر اثارة للخلاف بين الاباضية ، انظسر : الدرجينى : ج 1 ورقة 12 ، على يحيى معمر : الاباضية في موكب التاريخ من 46 ، 47 ، Masqueray : Op. Cit. P. 23. (125)

<sup>(200)</sup> اختلف الإباضية في تحديد أيهما أخطأ في حق صاحبه ، ولم يلبث الخلاف أن تشمعب الى مسائل فتهية والسفية جوهرها « هل يدفع الشك اليتين أم اليتين يدفع الشك لأ» فتال البعض هما على ولايتهما حتى يتبين أمرهما ، بينما رأى البعض الاخر عدم البت في التضيلا ، في التضيلا ، في التضيلا ، في التضيلات المنافي ، من مزيد من التفصيلات راجع : البرادى : الجواهر المنتقاة ورقة 87 ، الشماخي : السير على 125 ، الدرجينى : ج 1 ورتة 11 ظهر ،

<sup>(201)</sup> أبسو زكريسا ، السيرة ورتسة 6 .

<sup>(202)</sup> ابان عبد الحكم : منحة 302

<sup>(203)</sup> اطنيش : الاسكسان صنصة 53 ·

<sup>(204)</sup> ابن عبد الحكم : سنصة 302 ،

<sup>(205)</sup> الرتبــق : صنحــة 128 ،

<sup>(206)</sup> ابـن عبـد الحكم صفحـة 302 ،

<sup>(207)</sup> الرقيق : ص 129 ، ابن الاثي : ج 5 م 116

ثم قفل عائدا الى القيروان في نفس العام .

ولا يخامرنا شك في أن جهود ابن حبيب وعماله على طرابلس في تمع حركات الاباضية قد فتت في عضدهم .

ويخيل الينا أن هذا هو ما دفع زعماء الإباضية في المغرب الادنى للرحيل الى البصرة للاسترشاد بمشايخ المذهب في الاعداد للثورة المنظمة الشاملة . وقد عادوا الى المغرب بعد أن مكثوا خمس سنوات بصحبة أبى عبيدة مسلم بن أبى كريمة وجماعة شيوخ المذهب وقد تذرعوا بالاساليب والوسائل الكفيلة بانجاح حركتهم . وحسبنا أن أبا عبيدة أشار عليهم باختيار أحد رجال المذهب من عرب المشارقة لزعامتهم لما له من دراية بأحوال المغرب ولحصافته ودربته بأصول السياسة وفنون الحكم (208) . ويبدو أنه أوصى أفراد الوفد المغربي بتعبئة قبائل الاباضية جميعا للاشتراك في الثورة ، فاشترط ضرورة حشد القوى المادية والبشرية للقيام بالثورة (209) كما تخصص بعض أفراد الوفد في مسائل الفقه والشريعة لمواجهة ما يعن لهم من مسائل تتعلق بالثورة ومعاملة الخصوم وادارة الاقاليم التي يتسنى لهم انتزاعها مسن الحكام العسرب (210) وأخيرا أوصاهسم بموافات بمطورات حركاتهم وضرورة مشاورته فيما يعن لهم من أمور (211)

وما أن عاد الوقد الى بلاد المغرب سنة 140 ه ( 757 م ) ، حتى بادر اعضاؤه بالاتصال بالقبائل وتهيئتها للقيام بالثورة ، ويذكر أبو زكريا (212) أن أبا الخطاب عبد الاعلى بن السمح المعافرى وهو الذى أشار أبو عبيدة بتقلده زعامة الحركة \_ أبدى نشاطا ملحوظا « فـى الكتمان » فاتصل بمشايخ القبائل للتشاور فى اعلان « امامه الظهور » . وقد كللت مساعيه بالنجاح ، فانضم اليه جمهرة الاباضية ، وكسب الكثير

<sup>(208)</sup> الشماخى : السير ص 125 ، يخرج ماسكراى من اختيار عربى لزعامة الحركة . بأن العامل الدينى حل محل عامل العصبية في اعطاء الحركة طابعها ؛ انظر : Chronique d'Abou Zakaria. P. 29.

<sup>(209)</sup> الشباخي نفس المصدر صفحة 124

<sup>(210)</sup> أبو عبيدة مسلم بن أبى كريمة : رسالة في أحكام الزكاة ورقة 114 ــ مخطوط .

<sup>(211)</sup> انظسر : ملحسق (1) ٠

<sup>(212)</sup> السيرة وأخبار الائمة ورتة 6 -

<sup>(213)</sup> اليمتوبى : تاريخه ص 118 ، البلاذرى : نتوح البلدان ص 275 ،

من الاتباع (213) ، وأجمع رؤساء المذهب على مبايعته بالامامة (214) . وأنضوت تبائل نفوسة وهوارة وزناتة وغيرها تحت لوائه (215) . وأستطاع أبو الخطاب مداهمة طرابلس على حين غفلة (216) ، وأرغم عاملها عمرو بن عثمان القرشي (217) على مفادرتها واستولى على بيت مالها (218) ، وأمن أهلها (219) .

وباستيلاء الاباضية على طرابلس اشتد ساعدهم ، فاتخذوها قاعدة للمذهب ، وبعثوا الى ابى عبيدة مسلم بالبصرة يعلموه « بظهور الامامة » ، فاغتبط لذلك ونصحهم بالتضامن واقتفاء اثر السلف الصالح (220) . وجنح أبو الخطاب الى التوسيع ، فاستولى على جزيرة جربة وجبل دمر سنة 140 هـ (221) ( 757 م ) ، كما ضم قابس في نفس العام (222) ، ودانت بلاد المغرب الادنى بطاعته ، فرنى ببصره صوب افريتية .

ثم كان استيلاء الصفرية على القيروان وخروج ابى الخطاب وصراعه مع الصفرية وهزيمتهم عند رقادة (223) ، ودخول المدينة بعد مقتسل عبد الملك بن ابى الجعد مقدم الصفرية ، ونجاح عامله عليها ـــ عبد الرحمن ابن رستم ـــ في بث نفوذ الاباضية في سائر جهات افريقية (224) ، بعد

<sup>(214)</sup> تذكر المصادر الاباضية أن رؤساء المذهب كانوا يجتمعون في مكان يقال لسه صياد سير غربي طرابلس سير بحجة اقتسام أرض اختلف القوم عليها ؛ أو المقاليف بين رجل اختلف مع زوجته ؛ مداراة لوالي طرابلس ، انظر : أبو زكريا ؛ ورقة 6 ؛ الدرجيني : ح 1 ورقة 11 . وتصور هذه المصادر أبا الخطاب على أنه نوجيء بعرض الاسامة عليه ؛ لكنه كسان في الواقع على علم بأنسه سيتقلدها منذ غسادر البصرة مع الوند المغربي وققا لمشورة أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة ، انظر : أبو زكريا ؛ ورقة 6 ؛ الدرجيني : ج 1 ورقة 11 .

<sup>(215)</sup> ابسو زكريساً : ورتسة 7 .

<sup>(216)</sup> تصور المصادر الاباضية ستوط طرابلس تصويرا روائيا اشبه ما يكون بستوط طروادة ، فذكرت أن الجيش الاباضى اختبا داخل جواليق يحملها الجمال التسى دخلت المدينة على أنها تنالة تجارية المها توسطت المدينة ، خرج الرجال شاهرين أسلحتهم صائحين « لا حكم الا لله ولا طاعة الا لابى الخطاب » .

انظر : أبو زكريا : ورقة 7 ، الدرجينى : ج 1 ورقة 12 . (217) الرتيق : ص 142 ، ابن عذارى : ج 1 ص 74 .

<sup>(218)</sup> ابـو زكـريـا : ورتـة 7 ٠

<sup>(219)</sup> نفس المصدر والصحيفة ، الدرجيني : ج 1 ورقة 14 .

<sup>(220)</sup> انظـر : ملحــق (1) ٠

<sup>(221)</sup> ابو راس : بؤنس الاحبــة صنحــة 45 · (222) ابو زكريا : ورتة 8 ، الشباخي : السير ص 128 ، الدرجيني : ج 1 ورتة 13 ·

<sup>(223)</sup> البكرى : المغرب صفصة 28 .

<sup>(224)</sup> أبو زكريا : ورتـة 9 .

مغادرة أبى الخطاب التيروان لمواجهة جيوش الخلافة التى بعثها المنصور لاستنقاذ افريقية (225) .

وقد انفذ المنصور محمد ابن الاشعث الخزاعي عسلى رأس جيش زاد عدده عن خمسين الف مقاتل الى بلاد المغرب سنة 142 ه ( 759 م ) . ومهما اختلف المؤرخون (226) حول دوافع ارسال هذا الجيش الضخم ، فلا شك أن مهمته الاساسية كانت استرداد نفوذ الخلافة وهيبتها في بلاد المغرب (227) بعد أن أضحت تسمة بين الصفرية والاباضية من الخوارج ويبدو أن ابن الاشعث هاله أمر الاباضية الذين سيطروا على المغسرب الادنى وافريقية ، فآثر البقاء بمصر ، وانفذ طلائعه بقيادة أبى الاحوص عمرو ابن الاحوص العجلى (228) إلى المغرب .

وهذا هو ما حدا بأبى الخطاب عبد الاعلى الى مغادرة القيروان على وجه السرعة للقاء أبى الاحوص ، غالتقى به فى مغمداس (229) بناحية سرت (230) وهزمه واحتوى عسكره ، فعاد أبو الاحوص الى مصسر مسدحسورا (231) .

ويخيل الينا أن هذه الهزيمة نتت في عضد أبن الاشعث ، نبعث المنصور اليه يستصرخه التعجيل بالتوجه الى المغرب بنفسه (232) ،

<sup>(225)</sup> ابن عذارى : ج 1 ص 82 ، ابن خلدون : ج 4 ص 191 ، الانصارى : المنهل العصارى : المنهل المنهل العصارى : ال

<sup>(226)</sup> ذكر مؤرخو السنة أن المنصور أنفذ الحملة استجابة لطلب متهاء القيروان لتخليصهم من عسف الصفرية .

راجع: المالكي: ج 1 ص 98 ، 102 ، أبو العرب تبيم: ص 30 · بينما ذهب مؤرخو الإباضية الى أن أرسال الحملة كان نتيجة الحاح أحد رجال أبى الخطاب ـ ويدعى جميل السدراتي ـ بعد أن خرج عليه ورحل الى بغداد .

راجع : أبو زكريا : ورتة 9 ، الدرجيني : ج 1 ورقة 15 ، الشماخي : ص 131 ،

<sup>· 275)</sup> البلاذرى : نتوح البلدان ص 275

<sup>(228)</sup> زعم ابن تفرى بردى أن أبا الاحوص أنقذ ألى المغرب من قبل وألى مصر حبيد بن تحطبة ، وأضاف أن حميدا خرج بنفسه للقاء أبى الخطاب بعد هزيمة أبى الاحوص فهزمه وتتله ثم عاد ألى مصر ، انظر : النجوم الزاهرة ج 1 ص 349 ، والثابت أن أبن الاشعث هو الذي قام بالمهمة . أبان ولايـة حميد بن قحطبـة لمصر ،

انظر : ابن عذاری : ج 1 مص 82 ٠

<sup>(229)</sup> البكرى : ڝ 7 ، ابن عذارى ، ج 1 ص 82 ،

<sup>0230)</sup> البكرى: تنس المصدر والصحينة ، السلاوى: ج 1 من 114 .

<sup>(231)</sup> ذكرت المسادر الإباضية أن أبا الخطاب كان قد هزم جيشا آخر لابن الاشعث بتيادة الموام بن هبد المؤيز البجلي قبل انتصاره على أبي الاحوص ، انظر الشماخي : السيسر صفحة 130 ،

<sup>(232)</sup> ابن مذارى : ج 1 من 83 ، ابن الاثير : ج 5 من 118 ·

وعول ابن الاشعث على الاستعداد الكامل تبل مغادرته مصر ، محشد في جيشه من القواد العظام ثمانية وعشرين قائدا (233) من بينهم الاغلب ابن سالم التعيمي والمحارب بن هلال الفارسي والمخارق بسن غفار الطائسي (234) .

واستعد ابو الخطاب للقاء ابن الاشعث ، غرابط بأرض سرت في سبعين الف (235) من الاباضية . لكن خلافا وقع في معسكره تمخض عن انسحاب اباضية لاعتقادهم بتحيزه السي هصوارة (236) . وبادر ابن الاشعث بالنزول بجيشه على موارد الماء بمكان يقال له تاورغا (237) ، ومنع عسكر أبي الخطاب من ارتياده (238) . فلما نشب القتال دارت الدائرة على الاباضية ، فقتل ابو الخطاب صع آلاف مسن رجاله (239) ، ونجى منهم نفر قليل لاذوا بالحصون والقلاغ "في الجبال (240) . وعول ابن الاشعث على استئصال شافة الاباضية ، فأرسل قائده اسماعيل بن عكرمة الخزاعي الي زويلة وودان فقتل من بها من الاباضية (241) . كما لقي أباضية طرابلس عنتا شديدا من عاملسه من الاباضية (241) . كما لقي أباضية طرابلس عنتا شديدا من عاملسه

<sup>(233)</sup> ابن عذارى : ننس المصدر والصحيغة .

<sup>(234)</sup> النويرى : ج 22 ورتسة 19 .

<sup>(235)</sup> أبو زكريا : ورقة 10 · ويبالغ ابن عذارى حين يذكر أن جيش أبى الخطاب بلغ مائتى ألف مقاتل ، انظر : البيان المغرب : ج 1 ص 82 ·

<sup>(236)</sup> ابن عذارى: ج 1 ص 83 ، ابن الاثير: ج 5 ص 118 ، النويرى: ج 22 ، ورتة 19 . وتذكر المصادر الاباضية أن العامة في جيش أبى الخطاب تخلوا عنسه حين تظاهر ابن الاشعث بالانسحاب الى الشرق رغم تحذير أبى الخطاب وتتجاهل تهاما ذكر انسحاب أباضية زناتة ، والحق ما ذهبت اليه المصادر السنية في تفسير الانشقاق داخل معسكر الاباضية ، يؤكد ذلك ما ورد بالمصادر الاباضية ذاتها من اشتراك نفوسة وهوارة وجريشة في معركة تاورغا الى جانب أبى الخطاب دون أن يرد بينها ذكر لزباتة ،

انظر : أبو زكريا : ورقة 10 ، الدرجينى : ج 2 ورقة 15 ، الشماخــى السير

<sup>(237)</sup> تقع بأرض سرت على مسيرة ثمانية أيام من طرابلس ، الدرجينى : ج 2 ورقة 16 · (238) أبو زكريا : ورقة 10 ·

<sup>(239)</sup> تقدر المصادر الاباضية عدد التتلى بما يتراوح بين اثنى الف واربعة عشر الف المادر السنية المسنية المسنية المسنية الذي يصل الى أربعين الف وراجع : أبو زكريا : ورتة 10 ، الشماخي : السير ص 132 ، النويرى : ج 22 ورتة 19 .

<sup>(240)</sup> أبو زكريا : ورتة 10 ، الدرجينى : ج 1 ورتة 16 ، Lewcki : Etudes Ibadites. P. 113.

<sup>. 19</sup> ابن عذارى : ج 1 ص 84 ، النويرى : ج 22 ورتة 19

المخارق بن غفار ، فقد أسرف في تقتيلهم وسبّى ذراريهم (242) . ولم يسلم الباضية زناتة من بطش ابن الاشعث على الرغم من خروجهم على أبسى الخطاب وعدم اشتراكهم في معركة تاورغا ، فقتل زعيمهم أبو هريرة الزناتي في ستة عشر الف من أصحابه (243) وعلى الرغم من هزيمة أحد جيوشه أمام اباضية زهانة (244) ، فقد التي الرعب في قلوب اباضية المغرب الادنى ، فهابوه ودانوا له بالطاعة (245) -

وهكذا وضعت معركة تاورغا سنة 144 هـ (761 م ) نهاية لامامة الظهور التي استمرت أربعة أعوام سيطر الاباضية ابانها على أغريقية والمغرب الادنى ، غلم يتو الاباضية بعدها على الظهور واضطروا الى العمل في تستر وكتمان وهو ما يعرف في اصطلاحهم « بامامة الدفاع » .

تولى المامة الدَّمَاع بعد مقتل أبي الخطاب يعقدوب بن حبيب المعروف بأبى حاتم الملزوزي (246) سنة 145 ه ( 762 م ) . ويختلف المؤرخون حول اصله ، فيذكر بعضهم (247) أنه من هوارة ، وقيل مسن سدراته (248) ، و في قول ثالث أنه من سغيلة (249) ونحن نرجح المرواية الاولى لان هوارة من اشد قبائل الاباضية قوة وأكثرها عددا ومشاركة في ثورات الاباضية . أما سدراتة فكان دورها ضئيلا في الحركة الاباضية بالمغرب ، بينما كانت مغيلة تدين بالذهب الصفرى ، ومضاربها بنواحي تلمسان اى انها بعيدة عن مسرح نشاط الاباضية في المغرب الادني وانريتية (250) .

على كل حال \_ بويع أبو حاتم بالامامة سنة 145 هـ (251) ( 762 م )، وظل مستترا طيلة أربع سنوات قضاها في جمع شمل جماعات الاباضية

<sup>(242)</sup> الشباخي : السير ص 134 ، النويري : ج 22 ورقة 19 .

<sup>(243)</sup> ابن الاثي : ج 5 من 118 ، ابن عدّارى : ج 1 من 83 · (244) الشباخــى : السيــر صنحــة 134 ·

<sup>(245)</sup> ابـن الاتيـر : ج 5 صفحة 118 ·

<sup>(246)</sup> أخطأ الدرجيني في تسمية أبي حاتم بيعتوب بن لبيب ، وكذلك البرادي الذي نقل عنه . راجع : طبقات الاباضية ج 1 ورثة 17 ، الجواهر المنتقاة ورقة 88 .

<sup>(247)</sup> الدرجيني : ج 1 ورقة 17 ، البرادي : الجواهر المنتقاة ورقة 88 .

<sup>(248)</sup> البلاذري : نتوح البلدان ص 75 ٠ (249) ابن خلدون : ج 6 ص 125 ، بروننسال : نبذ تاريخية ص 49 ·

<sup>(250)</sup> والصواب أن يَكون من «مليلة » وهي بطن من بطون هوارة راجع : أبسو زكريسا :

<sup>(251)</sup> نتل الشماخي عن الدرجيني خطأه في جعل تاريخ مبايعة أبي حاتم بالامامة سنة 154 هـ بدلا من سنة 145 ه \* انظر : طبقات الاباضية ج 1 ورقة 17 ، السير من 133 ،

التى تفرقت على آثر حروب ابن الاشعث . وكان خلالها يرسل الصدقات الى عبد الرحمن بن رستم (252) الذى كان يعد العدة لقيام دولة بنى رستم الاباضية فى المغرب الاوسط .

ويبدو انه في سنة 150 ه (253) ( 767 م ) آنس من نفسه توة « فأراد الخروج على جند طرابلس وعامل أبي جعفر » (254) .

ويبدو أن عامل طرابلس تنبه لذلك مُخرج اليه على رأس جنده وطلب من الاباضية الاذعان لطاعته والدعوة للخليفة العباسى (255) ، مُرفضوا ، مُاقتتلوا ، وأنتصر الاباضية ودخلوا طرابلس ، ونعتقد أن الاباضية المعنوا في البطش بأهل طرابلس من العرب للعرب على غير عادتهم لل تشفيا وانتقاما لما حل بهم من قبل (256) ، وظل أبو حاتم مقيما بطرابلس حتى وصل عمر بن حفص الى المريقية سنة 151 ه ( 768 م ) .

حاول عمر بن حفص استرداد طرابلس واقصاء الاباضية عنها ، فأنفذ ثلاثة جيوش لهذا الغرض هزمها الاباضية جميعا (257) . كان أولها بتيادة الجنيد بن بشار الازدى ، فدهمه أبو حاتم بقابس وضرب عليه الحصار ، فبعث الجنيد يطلب العون من عمر بن حفص ، فأنفذ اليه خالد أبن يزيد المهلبي على رأس أربعمائة فارس عدا الرجالة ، لكن أبا حاتم هزمه أيضا وحال دون دخوله المدينة . فعززه عمر بجيش ثالث بتيادة سليمان بن عبادة المهلبي ، طارده الاباضية فعاد من حيث أتى . وكان عمر قد غادر القيروان أذ ذاك الى طبنة في اقليم الزاب ، فلم يتوان أبو حاتم عن اقتفاء أثر سليمان بن عبادة (258) وضرب الحصار على القيروان

<sup>(252)</sup> أبو زكريا: ورتـة 11.

<sup>(253)</sup> بروننسال : نبذ تاريخية ص 49 ، محمد الشطيبي : الجمان ورقة 303 مخطوط .

<sup>(254)</sup> أبو زكريا: ورتـة 11 .

<sup>(255)</sup> الدرجيني : ج 1 ورقة 17 ، الشماخي : السير من 134 .

<sup>(256)</sup> ينهم ذلك من رواية لابى زكريا يقول نيها أن أبا حاتم لام أصحابه على تعديهم وأمرهم برد ما أخذوه من أسلاب 6 وهددهم بالتخلى عن الامامة ما لم يجيبوه . انظر : السيرة ورقعة 12 °

<sup>(257)</sup> النويسرى: ج 22 ورتسة 21 .

<sup>(258)</sup> من الملاحظ أن المصادر جميعا تضطرب وتختلط حين تسرد هذه الاحداث ، وقدد البتنا ما نمتقد أنه الصواب على هدى تلك الروايات المختلفة ، انظر : أبو زكريا ورقة 12 ، الدرجيني : ج 1 ورقة 17 ، الشماخي : السير ص 134 ، ابن مذارى ج 1 ص 88 ، ابسن الاثير : ج 5 ص 221 ، ابسن خلدون : ج 4 ص 193 ،

سنة 153 ه (259) ( 770 م ) .

ثم غادر أبو حاتم التيروان ليسهم في حصار عمر بن حفص بطبنة سنة 153 هـ ( 770 م ) ، ذلك الحصار الذي اشترك فيه الاباضية مسع الصفرية جنبا الى جنب لأول مرة . وقد اشترك أيضا عبد الرحمسن ابن رستم ومعه خمسة عشر الف فارس (260) ، والمسور بن هانيء الزناتي في عشرة آلاف فارس (261) ، فضلا عن جموع الصفرية بقيادة أبي ترة . لكن الحصار لم يستمر طويلا ، فقد حدث نزاع بين الاباضية والصفرية السفر عن فشله . وآثر أبو حاتم العودة لحصار القيروان ، بينما انسحب عبد الرحمن بن رستم برجاله الى تهودة . وهناك لحق به عمر بن حنص وانزل به هزيمة عاد بعدها الى تاهرت مدحورا (262) . أما المسور الزناتي فالراجح أنه لحق بأبي حاتم وانضم اليه في حصار القيروان (263).

شدد أبو حاتم الحصار ، وضيق على أهل القيروان بجيشه البالغ مائة وخمسين الفا (264) ، فاشتد الكرب بالمحاصرين ونفذ ما لديهم مسن المؤن والاقوات (265) ، واضطر كثيرون منهم الى الخروج من المدينسة والانضمام الى الاباضية (266)

ترك عمر بن حفص طبئة على وجه السرعــة لفك الحصار عـن التيروان ، وخرج الاباضية بأجمهم ليجهزوا عليه قبل قدومه ، لكنه أخذ

<sup>(259)</sup> تخطىء المصادر الاباضية حين تزعم أن أبا حاتم حاصر أبين الاشعث في التيروان وأرغهه هو وجنوده على الزحيل الى المشرق . قبن المعروف أن أبن الاشعث غادر التيروان سنة 148 ه بعد ثورة الجند الخلافي عليه . وجدير بالذكر أن هذه المصادر تتجاهل ولاية عبر بن حفص افريقية فتسقطها ، ولا تورد شيئا من ثم عن الصراع بينه وبين الإباضية ، راجع : أبو زكريا : ورقة 12 ، الدرجيني : ج 1 ورقة 18 '

<sup>(260)</sup> ابن خلدون : ج 4 ص 193 ، النويرى : ج 22 ورقة 21 ·

<sup>(261)</sup> ابــن الاثيــر : ج 5 صنحــة 221 ·

<sup>(262)</sup> ابن خلدون : ج 6 ص 112 ذكر الرتيق أن ابن رستم منتد في المعركة ثلاثمائة من رجاله بينها ذكر ابن عذارى أن عدد التتلى بلغ ثلاثة آلاف ، راجع : تاريخ الهريقية والمفرب من 143 ، البيان المغرب ج 1 ص 19 .

<sup>(263)</sup> ينهم ذلك من تول ابن الاثير بأن أبا حاتم « كثر جمعه » بعد أن غادر طبنة · راجع الكاب ل ج 5 صفحة 222 ·

<sup>(264)</sup> ابن عذاری : ج 1 من 89 وتبالغ بعض الروایات متذکر أن جیش أبی حاتم بلغ فضيمة وثبانین ألف مارس وثلاثبائة وخمسین الف راجل ، راجع : الطبری : ج 8 من 42 ، البرادی : الجواهر وردة 88 ، المینی : عقد الجمان ج 13 وردة 16 .

<sup>(265)</sup> ابـن الاثيـر : ج 5 صفحـة 222 · (266) الرقيق : ص 144 ، النويرى : ج 22 ورقة 21 ·

طريقا مغايراً ، فسلك طريق تونس بدلا من ألاربس (267) ، وبادر بشحن القيروان بالمؤن والاتوات والميرة والرجال وادوات الحصار (268) . وحفر خندقا على باب أبى الربيع جعل عسكسره من خلفسه مؤثسرا سياسسة السدفساع (269) .

وقد عادت هذه السياسة على ابن حفص بأوخم العواقب ، فلهم يتوان الاباضية عن قتاله ، واضطر للخروج لفك الحصار ـ الذي فرضه على نفسه \_ فهزم وارتد الى خندق ابى الربيع معتصماً به (270) . وتبعه أبو حاتم حتى جاوز مشارف الخندق ، كما وزع رجاله على سائر أبواب المدينة غمنع المحاصرين داخلها من الخروج ، وظلوا كذلك حتى نفدت أقواتهم (271) . وزاد الامر سوءا ، اختلاف قواد عمر بن حفص عليه وتقاعسهم عن القيام بمحاولة يائسة لفك الحصار (272) وحين وصله خبر قدوم يزيد بن حاتم لنجدته ، استنكف الانتظار وآثر الموت ، فظل ف يقاتل الاباضية حتى قتل (273) في منتصف ذي الحجة من سنة 154 هـ ( 771 م ) .

عقد أبو حاتم صلحا (274) مع جميل بن صخر ــ الذي تزعم الجند بعد مقتل أخيه لامه عمر بن حفص (275) - ثم دخل القيروان « فأحسرق أبوابها وثلم سورها » (276) واستخلف عليها عاملا من قبله . واتجه الى طرابلس حين علم بمقدم يزيد بن حاتم على راس جيش من الشرق لكنه اضطر للعودة الى تونس لقيام ثورات الجند العربي على عماله في الزاب ،

<sup>(267)</sup> ابن خلدون : ج 4 ص 193 ، والاربس احدى مدن المريقية تقسع غربسى القيروان بمسيرة ثلاثة أيام ، السلاوى : ج 1 ص 118 \*

<sup>(268)</sup> الرقيق: ص 144 ، ابن عذارى: ج 1 ص 89 .

<sup>(269)</sup> النويسرى : ج 22 ورتسة 21 .

<sup>(270)</sup> الرقيق : ص 144 ، النويري ج 22 ورقة 21 .

<sup>(271)</sup> الرتيق: ص 145 ، ابن عذاري : ج 1 ص 90 .

<sup>(272)</sup> الرقيق : نفس المصدر والصحيفة ، النويرى : ج 22 ورقة 21 .

<sup>(273)</sup> الرقيق : نفس المصدر ص 146 ، ابن عذارى : ج 1 ص 90 ، وقبة رواية لابن وردان تصور هرب عبر بن حلص الى جبل الاوراس وقتله غدرا أثناء نومه ، راجع : تاريخ الاغالبة ورتة 5 سـ مخطوط

<sup>(274)</sup> يبدو أن أبا حاتم كان يريد عقد الصلح على وجه السرعة ليتفرغ للقاء جيش يزيد بن حاتم ، ومن ثم اتسم الصلح بالتبساهل المفرط مع غريمه ، مقد نص ميه على الا يكره أحد من الجند على بيع سلاهه ودوايه وعلى أن كل دم أصابه الجند من البربر نهو هدر ، انظر : الرتيق ص 146 ، النويرى : ج 22 ورقة 22 .

<sup>(275)</sup> ابن الاثي : ج 5 ص 222 ، ابن خلدون : ج 4 ص 193 . (276) الرقيق : ص 147 ، ابن خلدون : ج 4 ص 193 .

منجح فى تفريق بعضهم (277) ، وعهد الى بعض تواده بمهمة القضاء على البعض الآخر (278) ومضى الى طرابلس لمواجهة يزيد بن حاتم (279) والواقع أن أبا حاتم كان فى موقف لا يحسد عليه ، مفضلا عن ضخامة حملة يزيد بن حاتم وحسن استعدادها (280) دب الخلاف داخل معسكره، مانحازت قبيلة مليلة الهوارية الى يزيد (281) ، وكذلك بعض رجال نفوسة الذين استرشد بهم فى الوقوف على عورات البلاد (282) .

على كل حال - تمكنابو حاتم بادىء الآمر من هزيمة طلائل عيش يزيد التى قادها سالم بن سوادة التميمى (283) عند مغمداس (284) وتتل منها اعدادا غفيرة (285) ، لكن لحسن بلاء يزيد وقيادته الجيش بنفسه (286) ، اضطر أبو حاتم الى الاعتصام بجبل نفوسة فى موضع حصين خلف خندق حفرة الاباضية على وجه السرعة (287) غير أن يزيدًا انسد خطته ، فتمكن من اجتياز الخندق ، والتحمت جيوشه بالاباضياة فهزموهم « وقتل أبو حاتم ومن معه من أهل البصائر » (288) فى المحركة .

<sup>(277)</sup> بدد أبو حاتم شمل جميل بن صخر وجنده عند تونس ، كما أرغم لمخارق بن غفار الطائي على مفادرة القيروان · انظر : الرقيق ص 148 ·

<sup>(278)</sup> بعث أبو حاتم جرير بن مسعود المديوني في أثر عمر بن عثمان الفهــرى الى أرض كتامة ، لكن جريرا هزم وقتل ، انظر : الشماخي : ص 135 ·

<sup>(279)</sup> الرتيق من 159 ، ابن عــذارى : ج 1 من 91 ، ابــن الاثير : ج 5 من 222 ، النــويــرى : ج 22 ورتــة 22 .

<sup>(280)</sup> تجمع المصادر على ضخامة الحملة نتدر مددها بما يتراوح بين تسعين الف ومائسة وعشرين الف ، نصفهم من الغرسان ، انظر : اليعقوبي : تاريخه ص 120 ، البلاذري : فتوح البلدان ص 275 ، الرتيق : ص 159 ، وابن الاثير : ج 5 ص 222 ، ابن عذاري : ج 1 مي 94 ، ابن خلدون : العبر ج 4 مي 195 ، العبني : ج 13 ورقة 16 ، الشماخي : السير ص 136 ،

<sup>(281)</sup> أبو زكريا : ورقة 12 ، الشماخي : ص 136 -

<sup>(282)</sup> أبو زكريا : ورقة 13 ، الدرجيني : ج 1 ورقة 18 .

<sup>(283)</sup> النويرى : ج 22 ورتـة 22 .

<sup>(284)</sup> مكان حصين بجبل نفوسة في نواحي طرابلس ، راجع : الرقيــق من 159 ، ابــن الانيــر : ج 5 ص 222 ،

<sup>(285)</sup> الرتيق : ص 160 ، النويرى : ج 22 ورقة 22 . يعتقد الدكتور سعد زغلول عبد الحميد ان أبا حاتم هزم في تلك المعركة على الرغم من اجماع المؤرخين اباضية وغير أباضية على انتصاره نيها ، انظر : سعد زغلول عبد الحميد : تاريخ المغرب العربي ص 232 ، ابن الاثير : ج 5 ص 222 ، النويرى : ج 22 ورقة 22 ، ابو زكريا ورقة 12 ، الدرجيني : ج 1 ورقة 18 ، الشجاخي : السير ص 139 .

<sup>(286)</sup> الرتيــق : صنحــة 160 .

<sup>(287)</sup> نفس المصدر والصحيفة ، ابن الاثير : ج 5 ص 223 ، النويرى : ج 22 ورقة 22 · (288) أبو زكريا : ورقة 13 ، الدرجيني : ج 1 ورقة 18 ، النويري : ج 22 ورقة 22 ·

كما قتل جمهور عظيم من الاباضية (289) ، بلغ ثــلاثين الغا (290) . واستبدت بيزيد شهوة الثار لعمه عمر بن حفص (291) « فطلب الاباضية في كل سمل وجبل » (292) وبطش بهم . ثم استعمل احد عمالــه على طرابلس ونهض الى القيروان سنة 155 هـ (293) ( 772 م ) .

والحق ــ أن تلك الضربة الماحقة التي الحقها يزيد بن حاتم بالاباضية تعد نهاية لنشاط الخوارج الاباضية في صورته الشاملة المنظمة حقيقة أن حركاتهم لم تحبط بصورة نهائية في عهد يزيد ، لكنها كانت تفتقر الى التنظيم. والشمول ، ومن ثم لم يجد أمراء آل المهلب في المريقية عناء في قمعها وردعها . فثورة هوارة بزعامة أبي يحيى بن قرياس سنة 156 ه ( 773 م ) بنواحى طرابلس انتهت بكارثة لاباضية هوارة على يد عبد الله بن السمط الكندى الذي قتل أبا يحيى وعامة أصحابه (294) . وحسبنا أننا لم نسمع عن أى نشاط للاباضية طوال حكم يزيد بن حاتم الـذى امتد حتى عـام 170 ه ( 786 م ) ، ولذلك حق لابن عذارى (295) أن يقسول « تهدنت أفريقية ليزيد بن حاتم » . و إذا كان يزيد بن حاتم قد قضى على ثورات الاباضية في شكلها الشامل المنظم ، مان خليفته داود بن حاتم تمكن من « حصد شوكتهم » (296) ، ففي عهده ثارت قبيلة نفزة الإباضية بجبال باجة بزعامة صالح بن نصير (297) ، ونجح في هزيمة قوات داود ، لكن سليمان بن الصمة أحد رجال داود تمكن من هزيمته (298) . كما حارب سليمان نفرة في معركة أخرى بشتنبارية (299) لم يقم لها قائمة من بعدها (300) . كما أحبطت ثورة أباضية هوارة سنة 180 ه ( 796 م ) بزعامة عياض بسن

<sup>(289)</sup> اليعتسوبسي : تاريخه س 12 .

<sup>(290)</sup> ابن خلدون : العبر ج 4 ص 193 ، ويبالغ النويرى نيذكر أن القطى من معسكر يزيد كانوا ثلاثة نقط والصحيح ما رواه الرقيق من أن عددهم بلغ « ثلاثة رهط » انظر : النويرى نهاية الارب ج 22 ، الرقيق : تاريخ المريقية والمغرب ص 160 .

<sup>(291)</sup> الرتيــق : صفحــة 159 ،

<sup>(192)</sup> نفس المصدر والصحيفة ، ابن عذارى : ج 1 من 194 ، ابن الاثير ج 5 من 223 . (293) نفس المصادر والصفحات .

<sup>(294)</sup> ابن عذاری : ج 1 ص 94 ، ابن الاثی : ج 5 ص 4 .

<sup>(295)</sup> البيان المغرب ج 1 صنحسة 94 .

<sup>(296)</sup> ابن خلدون : المبرج 6 ص 113 ، السلاوى : ج 1 ص 120 .

<sup>(297)</sup> ابن خلدون : العبر ج 6 ص 115 ، النويري : ج 22 ورقة 23 .

<sup>(298)</sup> الرتيق: ص 169 ، النويرى: ج 22 ورتة 23 .

<sup>(299)</sup> احدى كور الاربس بالريقية ، راجع الرتيق ص 169 .

<sup>(300)</sup> الرتيق : ص 169 ، ابن عذارى : ج 1 ص 99 ، ابن خلدون : ج 6 ص 113 ، النويرى : ج 22 ورتـة 23 .

وهب الهوارى (301) . أما أباضية نفوسة نقد استكانوا وغلبوا على . أمرهم بعد نشل حركة أبى حاتم ، وقبل ذلك كان أباضية زناتة قد بطش بهم أبن الاشعث سنة 144 ه ( 760 م ) ،

وهكذا تصدعت حركات الاباضية في المغرب الأدنى واغريقية ، بينما نجح عبد الرحمن بن رستم بمؤازرة أباضية المغرب الاوسط في تأسيس دولة بتاهرت سنة 161 ه ( 1977 م ) ، تلك الدولة التي امتد نفوذها غيما بعد لتضم أباضية المغرب جميعا بعد أن دانوا بالولاء والتبعية لائمتها ، وأتامت دليلا عمليا على نجاح ثورات الاباضية في تحقيق مراميها في تكوين دولة أباضية بالمغرب .

<sup>(301)</sup> ابن الاثي : ج 5 من 46 ، ابن خلدون : العبر ج 4 من 195 ، ابن تعزی بسردی : ج 2 منحسة 90 .

## ننائج ثورات الفوارج في بلاد المغرب

نخلص من هذا العرض لثورات الخوارج ــ صفرية واباضية ـ في بلاد المغرب بعدة نتائج منها أن هذه الثورات كانت تتأثر ــ ان ضعفا وان قوة ــ بموقف الخلافة في الشرق أموية وعباسية ، واهتهامها بشؤون بلاد المغرب أو انصرافها عنها . وحسبنا أن اندلاع ثورات الخوارج في المغرب واكب اضطراب الخلافة الاموية وانشغالها بالخصومات القبلية والصراعات حول السلطة بين أفراد البيت الاموى (302) . وازدادت هذه الثورات تأججا وغلبت على بلاد المغرب جميعا بعد موت هشام بن عبد الملك سنة موقع الاضطراب بافريقية » (304) وطرق الخالف ألفرب عناية خاصة ، الخلافة بالمشرق (305) . ويكفى أن عبد الرحمن بن حبيب اغتصب حكم المغربة بالمشرق (305) . ويكفى أن عبد الرحمن بن حبيب اغتصب حكم المؤربة وهو ما يعبر عنه ابن خلدون بتوله (306) « . . وأعضل والصفرية ، وهو ما يعبر عنه ابن خلدون بتوله (306) « . . وأعضل

<sup>(302)</sup> الحبيدى : جذوة المتبس ص 8 ، الضبى ، بنية الملتبس ص 14

<sup>(303)</sup> اخبسار مجمسوعسة ص 36 ·

<sup>(304)</sup> الحبيدى : المرجع السابق ص 8 ·

<sup>(305)</sup> الباجي المسعودي : الخلاصة النتية ص 15 .

<sup>(306)</sup> العبر : ج 6 مفصة 11 ·

أمر الخارجية ورؤسها » . ولم يكن ذلك الا « لانشىغال بنى أميسة عسن قاصيسة الثغسور » (307) ·

ومن الطبيعى أن تتفاتم ثورات الخوارج ويزداد خطرها بقيام الدولة العباسية التى اهتمت فى عهد السفاح بأمور المشرق اكثر من اهتمامها بأمور المغرب (308) ، فانتقال العاصمة من دمشق الى بغداد وسع الهوة بين بلاد المغرب ومتر الخلافة (309) ، ومن ثم خرج عن طاعته « ما بين تاهرت وطبئة الى بلاد السودان وجميع مملكة الاندلس (310) .

وقد تغير الموقف تماما في خلافة المنصور ، فكانت سياسته قائمسة على اساس الاحتفاظ بالمغرب وعدم التفريط فيه (311) ، فاختار ولاته من خاصته الاكفاء « من ذوى الرأى الاصيل والخطر الجليل » (312) ، كابن الاشعث وعمر بن حفص ويزيد بن حاتم ، كما انفق المال بسخاء في اعداد حملاته على المغرب مع ما عرف عنه من بخل وشع (313) ، وتغلب على مشكلة طول المسافة وبعد الشقة بين بغداد والمغرب بأن عهد الى ولاته بمصر بمسؤوليات اعداد الجيوش وقيادتها (314) ، واقتفى الرشيد نفس السياسة من الاهتمام بأمور المغرب (315) ، فقد حرص على اختيار ولاته من ذوى « الخداع والدهاء والغدر » (316) ، كما كان على صلق دائمة بهؤلاء الولاة ، وكثيرا ما ساهم في رسم سياساتهم ووضع خططهم في محاربة الخوارج (317) ، فاستطاع أن يحتفظ بافريقية بعد أن كادت تسقط في ايديهم (318) .

هذا وقد تأثرت ثورات الخوارج بشخصية الولاة وسياساتهم وما

<sup>(307)</sup> المترى : نفع الطيب ج 1 صفصة 222

<sup>(308)</sup> عن الطابع الشرقى للخلافة العباسية واهمال السفاح لشؤون المغرب انظر : محبود اسماعيل : الاغالبة ، سياستهم الخارجية عن 1 ، 2 ·

<sup>(309)</sup> عن الطريق البرية بين بغداد وبلاد المفرب انظر : قدامة بن جعفر : الخراج منحمة 220 - 225 ·

<sup>(310)</sup> السيوطى : تاريخ الخلفاء من 258 -

<sup>(311)</sup> ابن الاثير : ج 5 ص 221 ٠

<sup>(312)</sup> الرقيق : ص 151 ، ابن عذارى : ج 1 ص 98 ·

<sup>· 20</sup> البلاذرى : متوح البلدان ص 275 ، ابن تفرى بردى : ج 2 ص 20

<sup>(314)</sup> ابن تنری بردی : ج 2 ص 23

<sup>(315)</sup> ابـن الاثيـر: ج 5 ص 221 ·

<sup>(316)</sup> ابن طباطبا : الفخرى في الاداب السلطانية من 127

<sup>(317)</sup> ابن الابار: الحلة السيراء ج 2 ، ص 358 -

Mercier : Histoire de l'Afrique. P. 142. (221 من 221 من 318) ابن الاثير ج 5 من 221 (318) Muir : The Caliphate. P. 461.

هم عليه من توة أو ضعف ، وما لسياساتهم من آثار فى جمع شمل الجند أو بعثرتك . فقد أدى نشوب الصراع القبلى بصين القيسية واليمنية (319) الى ما حل بجيش كلثوم بن عياض القشيرى من كارثة على يد الصفرية فى موقعة بقدورة سنة 123 ه ( 740 م ) . واثبتت تلك الموقعة أن الخوارج كانوا يفيدون من انقسام الجند العربى ، وهى حقيقة يؤكدها سقوط القيروان واستيلاء الصفرية عليها ثم الاباضية بسبب الخلافات بين افراد الاسرة الفهرية (320) .

وكانت ثورات الخوارج تزداد تأججا ونجاحا حين كان الولاة يشعلون عنها بانقاذ حملاتهم خارج المغرب فكان الخوارج يجدون في غياب الجند العربي فرصة مواتية لتعبئة الجهود واعلان الثورة . وحسبنا أن أولي ثورات الخوارج التي تزعمها ميسرة قامت في الوقت الذي كانت فيه جيوش أبن الحبحاب تغزو في صقلية (321) . كما اندلعت هذه الثورات بصورة شاملة حيث « استشرى داء البربر واعضل أمر الخارجية » (323) في وقت انشعال جيوش ابن حبيب بغزو سردينية وصقلية (323) . وقد استطاع ابن الاشعث بفضل كفايته العسكرية (324) أن يضعف الخوارج وأن الن الاشعث بفضل كفايته العسكرية (324) أن يضعف الخوارج وأن لكن لم يقدر له النجاح في القضاء نهائيا على ثوراتهم بسبب شورة الجند العربي عليه وطرده من الولاية (328) . وكان القتل من نصيب الاغلب بن العربي عليه وطرده من الولاية (328) . وكان القتل من نصيب الاغلب بن سالم لعقده العزم على استئصال شافة الخوارج ومهاجمتهم في معاقلهم بتلمسان والمغرب الاقصى ، فقد ثار عليه جنده وقتلوه سنة 148 هـ (329) بتلمسان والمغرب الاقصى ، فقد ثار عليه جنده وقتلوه سنة 148 هـ (329) بتلمسان والمغرب الاقصى ، فقد ثار عليه جنده وقتلوه سنة 148 هـ (329) بتلمسان والمغرب الاقصى ، فقد ثار عليه جنده وقتلوه سنة قمة الصفرى .

كما ارتبطت هزائم الخوارج بكفاءة الولاة واستقرار أحوال الجنسد الخلافى ، ولا يخفى ما بلغه عمر بن حفص من شجاعة ودهاء وحسن

Biquet: Op. Cit. P. 42

<sup>(319)</sup> ابـن عبد الحكم : صنحـة 295

<sup>(320)</sup> ابسن خلسدون : العبسر ج 3 ص 190 ،

<sup>(321)</sup> الرقيسق : منحـة 109 ،

<sup>(322)</sup> ابسن خلسدون : ج 6 صفحسة 111 .

<sup>(323)</sup> ابــن الاثيــر : ج 5 صنحــة 116

<sup>(324)</sup> الطبرى : ج 7 صنصة 459 ،

<sup>(325)</sup> ابـن الأثيـر : ج 5 منحـة 118 ،

<sup>(326)</sup> البكرى : من 7 ، السلاوى : ج 1 من 115 .

<sup>(327)</sup> ابن عذاري : ج 1 ص 88 ، السيلاوي : ج 1 ص 115 ،

<sup>(328)</sup> ابن الاثير: ج 5 من 119 ، السلاوي: ج 1 من 115 ،

بصيرة ، ولعل في رحيله عن القيروان وتحصينه طبنة ما ينم عن ادراك واع لمكهن الخطر في نشاط الخوارج والهلاته من حصار خوارج المغرب أباضية وصفرية اضاف الكثير الى قدراته الفذة وفي نهايته البطولية وموته وهسو يقاتل الخوارج وحيدا ما جعل المؤرخين يطلقون عليه بحق بحق لقب «هزار مرد» (330) . كما استطاع يزيد بن حاتم ان يتصدى لثورات الخوارج ، وبفضل كفايته ومقدرته «سكن الناس في المريقية» (331) . واثمر هذا الهدوء في عهد خلفه روح بن حاتم (332) . ثم قدم هرثمة بن اعين الى المريقية سنة 179 ه ( 795 م ) ليقضى على ما بقى للخوارج فن رمق ، واعاد الحياة الآمنة الى بلاد المغرب (333) .

من ناحية اخرى ـ استفاد الخوارج من اخطاء عمال الخلافة بالمغرب ، وكانوا يتخيرون الوقت للخروج اعتمادا على تلك الاخطاء . نقد خرج ميسرة في الوقت الذي كان فيه جيش ابن الحبحباب في صقلية ، كما امتدت ثورات الخوارج وانتشرت ابان الازمات التي اصابت الخلافة في الشرق او اثناء الفتن القبلية بين الجند العربي قيسية ويمنية كالخصومة التي وقعت بين حبيب بن أبي عبيدة اليمني وبينكاثوم بن عياض القيسي ، او الصراع بين الجند العربي في افريقية وبين العناصر الفارسية والخراسانية في عهد ابن الاشعث والاغلب بن سالم . يضاف الي ذلك الصراع حول الولاية بين عبد الرحمن بن حبيب وبين حنظلة بن صفوان ، ثم الصراع الدموى بين عبد الرحمن بن حبيب وبين حنظلة بن صفوان ، ثم الصراع الدموى داخل اسرة بني حبيب ، فسنحت للخوارج الفرصة لتحقيق انتصاراتهم التي الشرنيا اليها .

كما تميزت حركات الخوارج في المغرب بالشمول وسعة الانتشار . وذلك بفضل الثورة الاولى التي قادها ميسرة المطغري سنسة 121 هـ (739 م) ، فقد كانت نموذجا اقتفاه ثوار المغرب الاوسط والادني من الصفرية والاباضية على السواء (334) . وجدير بالذكر أن هذا الطابع المنظم لحركات الخوارج ساعد على انتشارها في سائر ربوع المغرب في

<sup>(329)</sup> ابن خلدون : ج 6 من 112 ، السلاوى : ج 1 من 116) Muir : Op. Cit. P. 481.

<sup>(330)</sup> وتمنى بالفارسية « الف رجل » كتابة على شجاعته النادرة .

<sup>· 4</sup> م 5 م ابسن الاثيسر : ج 5 م 4

<sup>(332)</sup> نلس المصدر من 38 ، ابن خلدون : ج 5 من 194 ، 194 ، 38 ، ابن خلدون : ج 5 من 194 ، 121 ، (333) المصدر عن المصدر عن المصدر ال

<sup>(334)</sup> حسن محمود : تيام دولة المرابطين ص 14 ·

وقت واحد ، فما أن تظهر الثورة في ناحية حتى يمتد أثرها ألى ما عداها من اتاليم المغرب متجتاح البلاد من مشرقها الى مغربها (335) .

كما اشتهر الخوارج في حروبهم بالشجاعة والاستبسال شانهم في ذلك شان الخوارج في الشرق « فكانوا يحلقون الرعوس وترتفع أصواتهم بالتحكيم » (336) اذكاء للحماس الذي عوضهم عن نقص السلاح .

لقد كان العرب يعتمدون في خططهم على الفرسان بينما كانت جيوش الخوارج في الغالب من الرجالة ، ومع ذلك ابتكر الخوارج من الوسائل ما كانوا يرهبون بها حُيل العرب وفرسانهم ، فيوقفون تقدمهم برميها « بالاوضاف (337) وهي الجلود اليابسة فيها الحجارة » (338) . كما كانوا يعتمدون الى « الرمك الصعبة فيعلقون في اذنابها القرب والانطاع اليابسة ويوجهونها نحو الخيل فتنفر » (339) .

والى جانب الحماس والشجاعة تميزت ثوراتهم في كثير من الاحيان بالتنظيم المحكم الدقيق . وحسينا أن انتصارات ميسرة جاءت نتيجة أعداد وتخطيط ، فكانت جيوشه تهاجم معاقل العرب في وقت واحد (340) ، كما نجح خلفه خالد بن حميد الزئاتي في تطويق الجيش العربي رغم ضخامته وايقاعه في « كمين البربر » (341) ، وحصار القيروان من ناحيتين من قبل عكاشمة النفزاوي وعبد الواحد الهواري في محاولة للاطباق عليها (342) كان نتيجة تدبير محكم بين القائدين الصفريين ، ولم يحل دون نجاحهما الا مطنة حنظلة بن صفوان لخطتهما والمسادها ، ومن أسباب نجاح عاصم بن جميل في الاستيلاء على القيروان براعته في ايهام اهلها بأنه يوالي الخليفة المنصور (343) . وكان انسحاب أبو قرة الصفرى أمام جيوش الاغلب ابن سالم تخطيطا ذكيا لجره الى اقاصى المغرب في بلاد كان سكانها من

<sup>(335)</sup> مجهول : اخبار مجموعة من 29 ، ابن عذاري ج 1 من 88 ،

<sup>(336)</sup> اخبار بجبوعة مغصة 32 .

<sup>(337)</sup> ابان عبد الحكم منحة 295 · (338) أخبار مجموعة صنحة 33 ·

<sup>(339)</sup> نفس المسدر والصحيفة ،

<sup>(340)</sup> أخبار مجسوعة ، صنحسة 29 ،

<sup>(341)</sup> ابن الاثي: ج 5 منحـة 69 ، (342) نفس المصدر : صلصة 70

<sup>(343)</sup> نفس المسدر: منفصة 117

الخوارج الصغرية حتى يضهن القضاء عليها جميعا (344) ، وتغيض المصادر الاباضية بالكثير عن خطط الاباضية في اعداد الجيوش ومباغتة الخصوم اعتمادا على وسائل التمويه والخداع ، ومن أمثلة ذلك سياسة أبى الخطاب عبد الاعلى بن السمح في اعداد جيوشه خارج طرابلس ثم دخوله المدينة وجنوده « مستترين في جواليق يحملها الجمال » والاستيلاء عنيها في غفلة من أهلها (345) على غرار ما هو مشهور عن حرب طروادة. الا أن أبا الخطاب ذاته كان ضحية حيلة دبرها أبن الاشعث تمكن بواسطتها من هزيمة الاباضية ، على الرغم مما تسوقه المصادر الاباضية من حجج تدلل بها على غطنة التائد الاباضي لحيلة أبن الاشعث (346) .

وغضلا عن ذلك غقد اتسمت حركات الخوارج في المغرب بالاصرار المستميت على البقاء رغم ما حل بهم من نكبات وخاصة في عهدى المنصور والرشيد ، وحسبنا في هذا الصدد مذابح ابن الاشعث في الاباضية ، وما لاقاه الاباضية والصفرية على السواء في المجازر التي قام بها يزيد بسن حاتم وعماله .

حقيقة أن هذه الضربات أوهنت حركات الخوارج وفتت في عضدها ، لكنها لم تقض عليها قضاء تاما ، فكان الخوارج عقب تلك المحن يدابون على اعادة التنظيم ولم الشمل سرا بزعامة من سموه « بامام الدفاع » (347) ، فاذا ما انسوا من انفسهم قوة عاودوا الخروج وأعلنوا الثورة على الولاة ، وهذا يفسر استمرار هذه الثورات قرابة نصف قرن ، فلم تخب نارها حتى حققت أهدافها وقامت للخوارج دول ببلاد المغرب ذات طابع استقلالي قومسي .

ويتضح هذا الطابع القومى بشكل ظاهر فى قيادة ثورات الخوارج فباستثناء أبى الخطاب المعافرى الذى كان من أصل عربى الصدرت ثورات الخوارج قيادات من البربر بترا وبرانس ، فميسرة من مطغرة ، وخالد بن حميد الزناتى من زناتة ، وعكاشمة بن أيوب من نفزاوة ، وعبد الواحد

<sup>· 112</sup> ابسن خلدون : ج 6 صنحـة 112

<sup>(345)</sup> أبو زكريا : ورتة 7

<sup>· 132</sup> نفس المصدر ورقة 10 ، الشهاخي : السير ص 132 ·

<sup>· 133</sup> الشماخيي : صنحية 133

الهوارى من هوارة ، وعاصم بن جميل من ورنجومة ، وأبو قرة من مغيلة وكلهم من زعماء الصفرية . أما زعماء الاباضية ، نقد كان عبد الله بن مسعود التجيبى من هوارة ، وكذلك كان الحارث وعبد الجبار ، ومن نفوسة تولى اسماعيل بن زياد ، وكان أبو حاتم الملزوزى من هوارة . ولا شك أن تصدر هذه الزعامات لثورات الخوارج في بلاد المغرب تعبير حى عسن شخصية المفرب الاسلامى المستقلة وتجسيد لدوره الاسلامى بعد اعتناق البربر مبادىء الخوارج .

هذا ، ولم تسلم حركات الخوارج من نقائص وسلبيات ، ولعل أهمها أنه لم يكن هناك ثمة تعاون بين فرقتى الصفرية والاباضية ، وهي آفة موروثة عن خوارج المشرق . ولا نعتقد أنها كانت في المغرب من جسراء التجمعات القبلية التي اعتمد عليها كل غريق ، ذلك أن المذهبين الاباضي والصفرى انتشرابين البربر واعتنقت بعض بطون القبيلة الواحدة المذهب الصفرى في حين اعتنق بعضها الآخر المذهب الاباضي كما هو الحال بالنسبة لزناتة وهوارة . انها كان عدم التعاون مرده الى الخلاف الجوهرى بين عقائد كلتى الفرقتين وهو خلاف يحول دون التقائهما فلم يكن قدوم داعيتى الفرقتين المي المغرب على ظهر بعير واحد. يعنى تعاونا مشتركا أو توحيدا للجهود كما توهم البعض \_ وخاصة ابن خلدون \_ ممن خلطوا بين نشاط الاباضية والصفرية في المفرب ، بل اتخذت الفرقتان اتجاها مغايرا ، فبينما اتجه الاباضية الى الاقاليم الشرقية من بلاد المغرب ، يهم الصفرية وجههم شيطر الاجزاء الوسطى والقصوى منه . واذا كانت بطون زناتة المنتشرة في سائر جهات المغرب قسمة بين الفرقتين ، فلم يقدر لها أن تكون همزة الوصل بينهما ، بل لا نبالغ اذا قلنا أن أباضية زناتة كانوا معول هدم في حركات الاباضية ، وحسبنا دورهم المخرب في ثورة أبي الخطاب المعافري (348) . وليس من شك في أن ما حدث من صراع بين الاباضية والصفرية على القيروان سنة 140 ه ( 757 م ) كان حسن أهم أسباب اضعافهما ووقوعهما لقمة سائغة لجيوش ابن الاشعث فرقة بعد أخرى . وما يروى عن تعاون بينهما في حصار عمر بن حفص بطبنة سنة 153 هـ ( 770 م ) أمر مشكوك في صحته .

ومن عيوب خوارج المغرب أيضا ما حدث من خلافات وانشقاقسات

<sup>(348)</sup> ابــن عــذارى : ج 1 صنصــة 83 ·

داخل كل من الفرقتين ، ويخيل الينا انها كانت من ميراث المشاحنات القبلية التقليدية التى عرفها تاريخ المغرب فمثلا نعقد أن الخلاف على ميسرة واقصائه عن زعامة الصفرية وتولية خالد بن حميد الزناتى بدلا منه ، كان محاولة من زناتة لتزعم الحركة ، واقصاء مطغرة عن مركز الصدارة كان بسبب تلك النزعة الزناتية (349) . ومن المؤكد أن برغواطة اعتزلت النشاط الصفرى واتخذت عقائدها طابع التطرف من جراء ما حل بحليفها ميسرة المطغرى من اهمال ونكران (350) . وكذلك كان شأن الاباضية ، دب بينهم الخلاف والشقاق ، وقد سبقت الاشارة الى دور زناتة في تصدع حركة ابى الخطاب عبد الاعلى بن السمح وتخليها عنه في وقت عصيب لاسباب قبلية كامنة في التنافس بينها وبين هوارة . كما تخلى بعض رجال نفوسة (351) ومليلة (352) عن أبى حاتم الملزوزى وانضموا الى يزيد بن حاتم ، فأدى ذلك الى هزيمة الاباضية سنة 154 ه ( 770 م ) .

ويعاب على خوارج المغرب كذلك سطحية الفهم لمبادىء المذهب ، واسرافهم في تطبيق تعاليمه . لقد حضت مبادىء الخوارج على الثورة على الئمة الجور (353) ، لكن خوارج المغرب اعلنوا الثورة في كثير من الاحيان على الحكام العرب بغض النظر عن تعديهم وظلمهم أو عدلهم ونزاهتهم ، فلا شك أن بلاد المغرب حكمها ولاة مستنيرون دابوا على الاصلاح من أمثال عمر بن حفص ويزيد بن حاتم ، لكن ثورات الخوارج استهدفت الحكسم العربي عموما ، فلم يسلم هؤلاء الولاة من خطر الخوارج ، كما أسرف الصفرية بوجه خاص في استخدام العنف والقسوة فكانوا يقتلون الاطفال ويسبون النساء انطلاقا من تطرف المذهب الصفري في معاملة الخصوم .

وآفة ثورات الخوارج عموما فى المغرب عدم اتصالها وتنسيقها مع حركاتهم فى الشرق ، ولو أحكم مثل هذا الاتصال لكانت نتائجها أكثر نجاحا ، ولما قدر للخلافة أن تصفى نشاط خوارج الشرق بمثل السهولة التسى

<sup>· 359</sup> اليعتوبي : البلدان : صفحة 359

ل 224 د نص جديد من 224 مييد الله بن صالح : نص جديد من 350) Marcais : La Berberie Musulmane. P. 48.

<sup>(351)</sup> ابو زكريا : ورقة 13 ، الدرجيني : ج 1 ورقة 18 ،

<sup>· 136</sup> أبو زكريا : ورتة 12 ، الشماخي : السير ص 136

<sup>(353)</sup> البغدادى : الغرق بين الغرق 273

تمت بها (354) .

ومع ذلك كانت لثورات الخوارج آثار واضحة في تاريخ المغرب ، ذلك أن هذه الثورات احتوت سائر قبائل البربر بترا وبرانس ، ولم تكن حكرا على قبيلة زناتة كما يذهب جوتيه الذي نظر الى ثورات الخوارج على انها ثورات زناتة دون سواها ، الامر الذي جعلنا نقف عند رايه هذا محاولين أن نناقشه متبينين ما فيه من خطأ أو اسراف .

يقول جوتييه « ما هي مراكز الثورات ؟ وما هي القبيلة التي رفعت العلم الذي تركه كسيلة والكاهنة منكسا ، لقــد اختلف المؤرخون العرب كعادتهم حول هذا الامر وان اجمع معظمهم في اقتضاب على ذلك الشيء الواضح للعيان ، على زناتة . لقد تامت الثورة بادىء الامر في طنجة ، وما لبثت أن وصلت الاندلس على التو . . ثم انتشرت على طول الطريق من طنجة الى القيروان . . انتهت الثورة الاولى بمعركة الاشراف على وادى شلف ، والثانية على وادى سبو والثالثة في القرن على مشارف القيروان ، أما الرابعة فقد وقعت في الشرق بنواحي طرابلس . وهــذا يعنــي أن الاحداث البارزة في الفترة ما بين عامى 743 ، 755 م ( 125 ) ، 135 هـ) تركزت حول طرابلس وتونس وتلمسان . أما تلك التي وقعت في عامي تركزت حول طرابلس وتونس وتلمسان . أما تلك التي وقعت فريسة لورفجومة الصفرية . وقد تمثل رد الفعل العربي في حملة ابن الاشعث الذي هزم الخوارج في سرت واسترد القيروان لكنه اخفــق في اقصــاء الخوارج عن تلمسان التي كانت مركزا لحركة ابي قرة اليفرني سنــة الخوارج عن تلمسان التي كانت مركزا لحركة ابي قرة اليفرني سنــة الخوارج عن تلمسان التي كانت مركزا لحركة ابي قرة اليفرني سنــة الخوارج عن تلمسان التي كانت مركزا لحركة ابي قرة اليفرني سنــة الخوارج عن تلمسان التي كانت مركزا لحركة ابي قرة اليفرني سنــة 175 م ( 148 ه ) .

ثم استرد الخوارج طرابلس مرة اخرى ، ونصبوا الحصار حول القيروان ، ويجمع المؤرخون على حصارهم طبنة سنة 770 م ( 153 ه ) ثم القيروان حيث صرع عمر بن حفص سنة 771 م ( 154 ه ) اثناء الحصار .

<sup>(354)</sup> من أهم حركات الاباضية في الشرق والمعاصرة لثوراتهم في المغرب حركة أبي حمزة وطالب الحق باليبن وحضر موت ، وقد تم القضاء عليها سنة 134 ه وكذلك حركة الجلندي بعمان التي قمعت في نفس العام ، انظر ابن الاثير ج 5 ص 145 ، 169 . أما حركات الصفرية غائمهرها ثورة شيبان الحروري بالموصل التي أخمدت سنة 130 ه ابن الاثير : ج 5 ص 132 ، وحركة شيبان بن عبد العزيز سنة 134 ه ، وقد قتل ملى يد الجلندي الاباضي حين لجا اليه هربا مسن العباسيين : انظر ابن الاثير : ح 5 ص 130 وحركة ملبد بن حرملة الصفري سنة 137 ه ، وقد قتل في عهد النصور سنة 138 ه ، راجع : ابن الاثير : ح 5 ص 180 ، 181 .

وتمثل رد الفعل العربى فى حملة يزيد بن حاتم وجهوده غربى القيروان فى الاربس وطبنة والزاب . وبعد ذلك حلت غترة سلام امتدت بين عامسى 771 ، 778 م ( 154 ، 170 هـ ) . وعلى ذلك فان ثورات الخوارج قد شعفات النصف الاخير من القرن الثامن الميلادى . .

فها هو اذن الميدان الذى دارت فيه تلك الإحداث التاريخية ؟ لقد دارت في طنجة ووادى سبو وتلمسان ووادى شلف وهدنة وجنوب تونس وطرابلس ، وكلها تقع في سلسلة السهول والهضاب العالية التى تقطنها زناتة . لقد كانت روح زناتة اذن هى الدافع وراء هذه الاحداث . وليكن معلوما أن هذا الزلزال العظيم الذى اجتاح بلاد المغرب كان يحركه حضمن عوامل اخرى حامل مغربى خالص ظهر على الاتل في الثورات الاولى التي تنامت في طنجة . ويجب الا يفيب عن البال أن حركات الخوارج انطوت على عناصر تنتمى الى عالم الليفانت ( يقصد الفسرس والخراسانيين والعرب ) . . وعلى الرغم من اسهام بعض التبائل كصنهاجة وكتامة في ثورات الخوارج ، فمما لا شك فيه أن الزعامة في هذه الحركات كانت دائما لزناتة . وعلى نلك نسلم بداهة بأن ثورات الخوارج في المغرب ما هى الا ثورة زناتة ، وأن الدور الذى لعبته في هذا الصدد هو أولى أدوارها على مسرح التاريخ المغربي » (355) .

ويخيل الينا ان مكمن الخطأ في رأى جوتييه هو نظرته الى المناطق التى شهدت المعارك الكبرى بين الخوارج والعرب على انها مواطن قبيلة زناتة دون ان يفطن الى امرين : أولهما ، ان مواطن القبائل البدوية لسم تكن ثابتة ثبوتا قاطعا ، فهى دائمة الترحال والانتقال بقطعانها وراء المراعى ومواطن الكلا . وثانيهما ، ان قبيلة زناتة كانت منتشرة في بلاد المغرب من أدناها الى اقصاها مختلطة بغيرها من القبائل ، فمواطنها كما يتول ابسن خلدون (356) « في سائر مواطن البربر بافريقية والمغرب ، فمنهم ببلاد المنجيل ما بين غدامس والسوس الاقصى ، ومنهم قوم بالتلول بجبال طرابلس وضواحى افريقية وبجبل أوراس ، والاكثر منهم بالمغرب الاوسط، ومنهم بالمغرب الاقصى امم اخرى » . فالمعارك الكبرى اذن لم تقسع فى مواطن زناتة وحدها انها في « سائر مواطن البربر » .

Gautier : Les Siecles obscurs du Maghreb. P.P. 264 - 269. : داجست (355)

<sup>(356)</sup> العبر: ج 7 منصة 2 ،

ثم أن جوتييه بنى رأيه على أساس أن المؤرخين العرب القدامسى ذكروا أن زناتة وحدها تزعمت ثورات الخوارج وساعدت على قيامها . والحقيقة أننا لم نجد مؤرخا واحدا يشير الى مثل هذا الامر البتة . بسل نجد عندهم من الاشارات ما يدلل على عكس ذلك ، غابن خلدون (351) مثلا يقول عن ثورات الخوارج في عهد عبد الرحمن بن حبيب « . . غاستشرى داء البربسر ، وأعضل أمر الخارجيسة ورؤسها ، غانتفضوا من أطسراف البقاع ، وتواثبوا على الامر بكل ما كان داعين الى بدعتهم ، وتولى كبر ذلك يومئذ صنهاجة » .

ويكفى أن نشير الى ثورات الخوارج لنتبين هذا الاسراف فى القول . فأولى الثورات فى بلاد المغرب سنة 121 ه ( 739 م ) قامت بزعامة مطغرة أول الامر ، ثم تصدت زناتة بعد ذلك لقيادتها حين أقصى ميسرة وحل خالد أبن حميد الزناتي محله فى زعامة الثورة . واذا كانت زناتة قد برزت فى هذه الحركة فذلك لا يعنى أنها كانت وقفا عليها ، بل ساهمت فيها قبائل المغرب الاقصى برمتها ، وهذا يفسر قول ابن الاثير (358) بأنه: « شملت المسلمين والكفسار » .

واذا كانت زناتة قد تزعمت هذه الثسورة في مرحلتها الاخيرة مان صوتها قد خفت بعد ذلك ، ثم عادت الى الظهور في حركة أبى قرة الصفرى . أما الثورة الصفرية الثانية التى تزعمها عكاشة بن أيوب النفزاوى وعبد الواحد الهوارى سنة 124 ه ( 742 م ) مقد لعبت هوارة ونفزة (359) دور الصدارة فيها ، واشتركت فيها زناتة كحليف لعبد الواحد الهوارى (360). أما ثالث ثورات الصفرية التى مكنت الصفرية من القيروان سنة 139 ه أما ثالث ثورات الصفرية التى مكنت الصفرية من القيروان سنة 139 ه أما ثالث (360 م ) ، فقد قامت على اكتاف قبيلة نفزة بصفة عامة ورفجومة بصفة خاصة (361) ولم نسمع عن صوت لزناتة في ثورات الصفرية في اقليم خاصة (361) .

ولم يكن لزناتة دور يذكر في ثورات الاباضية ، نقد كانت الزعامة

<sup>(357)</sup> العبسر ج 6 صفحـة 111

<sup>(358)</sup> الكالل ج 5 منمة (358)

<sup>. 70</sup> مبد الحكم : ص 294 ، ابن الاثير : ج 5 ص 70 .

<sup>(360)</sup> ابن عبد الحكم: نفس المصدر والتيبة ٠

<sup>(361)</sup> الرقيق : ص 140 ، ابن عذارى : ج 1 ص 80 .

<sup>(362)</sup> ابن خلدون : ج 2 مس 193 ،

فيها لهوارة (363) . فحركة عبد الله بن مسعود التجيبي سنة 126 هـ (744 م) وثورة الحارث وعبد الجبار التي استمرت حتى عام 131 هـ (749 م) كانتا حكرا على اباضية هوارة في أحواز طرابلس (364) . بينما تزعمت نفوسة الحركة التالية بزعامة اسماعيل بن زياد النفوسي سنسة 132 هـ (750 م) (365) . ولا نجد لزناتة ذكرا الا في حركة أبي المطاب المعافري سنة 140 هـ (757 م) وهي حركة كانت هوارة مركز ثقلها بينما لعبت زناتة فيها دورا غير مشرف (366) . وثورة الاباضية العظمي التي تام بها أبو حاتم الملزوزي كانت ثورة هوارة أيضا ، وكان أبو حاتم نفسه من مليلة وهي بطن من بطونها (367) ، وظلت هوارة وحدها تائدة للحركات الاباضية التسي قام به الهرب الادني الي جانب ثورة نفزة بباجة التي تمعها داود بسن حاتم (360) ،

قصارى القول ـ أن زناتة أسهمت في ثورات الخوارج الصغريسة مع غيرها من القبائل ، وكانت القيادة في هذه الثورات متداولة بين مطغرة وزناتة ونفزة وهوارة ومغيلة على التوالى . بينما يعتبر اسهامها في حركات الاباضية ضئيلا للفاية ، فقد تصدرت هوارة دون منازع هذه الحركات من البداية حتى النهاية .

ومهما يكن من أمر فقد اسفرت ثورات الخوارج عن قيام دولتين ببلاد المغرب احداهما للصفرية سنة 140 ه (757 م) ومركزها سجلماسة والاخرى للاباضية وعاصمتها تاهرت سنة 161 ه (778 م)، وكذلك كان قيام دولة الاغالبة في افريقية سنة 184 ه (800 م) بمثابة رد الفعل العربي لقيام دول من البربر، فقد حرص الرشيد على ضمان استمرار نفوذ الخلافة في افريقية حتى ولو كان هذا النفوذ السميا، ومن ثم فقد أقر قيام الامارة الاغلبية لتحول دون زوال هذا النفوذ ولتقف حاجزا أمام خطر الدولسة الادريسية العلوية والدولتين الخارجيتين المدرارية والرستمية.

<sup>· 144</sup> م 6 م المصدر ع 6 من 144

<sup>· 302 ، 301</sup> من عبد الحكم : ص 301 ، 302 ، 304)

<sup>(365)</sup> نفس المصدر ص 302 ·

<sup>(366)</sup> ابن عــذارى : ج 1 ص 83 ·

 <sup>(367)</sup> ابو زکریا : ورتـة 12
 (368) ابن عـذاری : ج 1 حس 94

<sup>(369)</sup> ابسن الاثيسر : ج 5 ص 46 ·

<sup>· 23</sup> ابن خلدون : ج 6 من 110 ، النوبرى : ج 22 ورقة 23

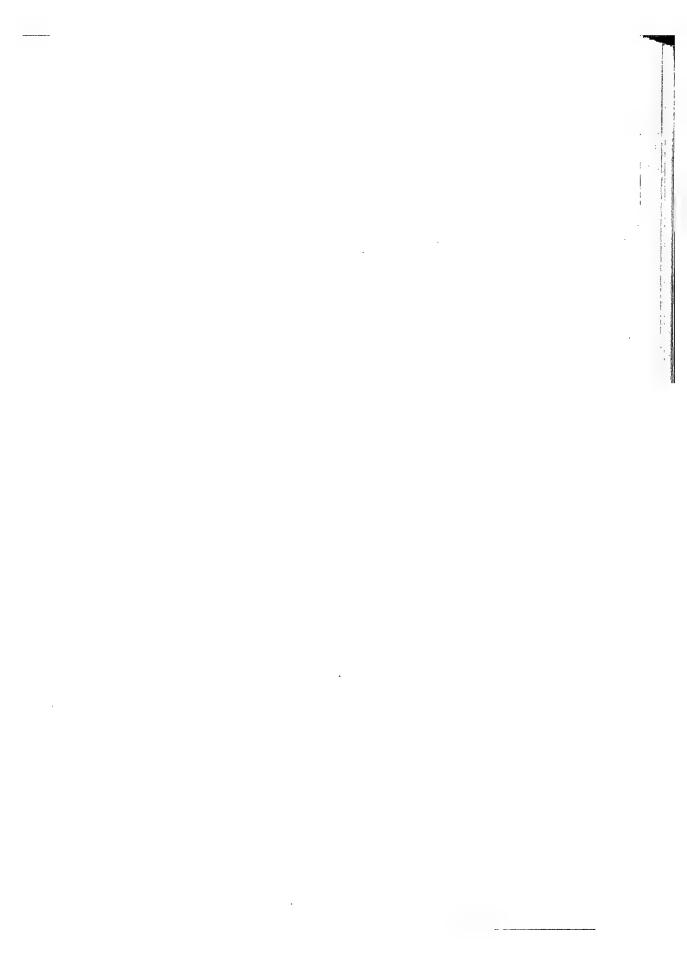

الباب الثالث

دول الخوارج في بلاد المغرب

كلت ثورات الخوارج الصفرية بالنجاح في المغرب الاقصى على يد ميسرة وخليفته خالد بن حميد الزناتي ، كما نجح الخوارج الاباضية فسى بسط نفوذهم على المغرب الادنى بعد قيام « امامة الظهور » على يد ابى الخطاب المعافري سنة 139 ه ( 756 م ) . غير أن نشاط الخوارج لازمه انفشل حين رنوا بأبصارهم صوب افريقية لسببين رئيسيين ، اولهما : التنافس بين الصغرية والاباضية على امتلاك القيروان واندلاع الحسرب بينهما سنة 140 ه ( 757 م ) ، الامر الذي اضعفهما معا ، فوقعوا لقمة سائغة لجيوش ابن الاشعث سنة 141 ه ( 758 م ) . وتسبب هذا التنافس ايضا في فشلهم في حصار عمر بن حفص بطبنة سنة 153 ه ( 770 م ) ، واسفر اختلافهم عن تنكيل يزيد بن حاتم بهم جماعة في اثر اخرى سنة 155 ه ( 772 م ) .

وثانيهما : صحوة الخلافة العباسية وحرصها على دعم نفوذها في الفريقية بانفاذ الحملات المتتابعة التي عهد بقيادتها الى قواد اكفاء من أمثال ابن الاشعث والاغلب بن سالم وعمر بن حفص ويزيد بن حاتم .

ولذلك استحال استمرار نشاط الخوارج في المريقية وخاصة بعد قيام حكم آل المهلب الاقوياء في القيروان وعدم توانيهم عن ملاحقة حركاتهم ومناهضتها . عندئذ اتخذت حركات الخوارج طابعا عمليا (1) ، له معزفوا عن مناطق النفوذ العربي نهائيا واتجهوا الى المناطق الصحراوية النائية بالمغربين الاقصى والاوسط حيث عول الصغرية على اقامة دولة في جنوبي المغرب الاقصى معقل الخوارج الصغرية كانت سجلماسة عاصمة لها . بينما آثر الاباضية اقامة دولتهم بالمغرب الاوسط حيث تضرب كثير من القبائل التي تدين بالمذهب الاباضي مثل زناتة ولماية وهوارة ولواتة وسدراتـة

Marcais, G: La Berberie Musulmane. P. 141. (1)

وغيرها (2) . واتخذوا من مدينة تاهرت عاصمة لها .

والواقع ان ظهور دولتى الخوارج يمثل نقلة هامة فى تاريخ الخوارج وتاريخ الفرب على السواء . فقد توجدت دعوتهم فى بحدد المفرب بتحقيق اهدافها فى اقامة دولة دولجية (3) بعد ان فشلوا فى تحقيق ذلك بالمشرق واتاح ذلك لهم ان ينعموا بالاستقرار السياسى بعد حروب استمرت ما يقرب من نصف قرن من الزمان . ومن ناحية اخرى فان قيام دولتى الخوارج كان بمثابة تعبير عن روح القومية والاستقلال عند المغاربة . فضلا عن الآثار الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التى شهدتها بلاد المغرب وهو ما سندرسه فيهسا بعدد مفصلا .

<sup>(2)</sup> التفسوسي : صنصة 4 ،

<sup>(3)</sup> ابـو زكـريـا: ورتـة 13 ،

## اولا :

# دولة بنى مدرار الصفرية

## أ ـ قيام دولة بني مدرار

كان الخوارج الصفرية سباةين الى انشاء دولتهم فى سجلماسسة سنة 140 ه ( 757 م ) ، كما كانت لهم الاسبقية من قبل فى المبادرة بالثورة سنة 121 ه ( 739 م ) ، غير أن المؤرخين الغربيين (4) درجوا على التقليل من شأن هذه الدولة فاعتبروها مجرد دويلة لا يعتد بدورها فى تاريخ بلاد المغرب ، ويخيل الينا أن الباعث على ذلك يكمن فى أمريسن أساسيين ، أولهما : أن دولة بنى مدرار كانت دولة داخلية صحراوية لم تسهم بدور مباشر فى التيارات السياسية العالمية \_ كدولة الاغالبة المعاصرة لها على سبيل المثال \_ واقتصر نشاطها على المشاركة فى حركة التجارة عبر الصحراء شمسالا وجنوبا ،

وثانيهما: ندرة المعلومات عن هذه الدولة بدرجة جعلت المؤرخيس يحجمون عن التاريخ لها ، فظل تاريخها يلفه الغموض والابهام (5) .

وعلى كل حال ـ استطاع الخوارج الصفريـة في سنـة 140 هـ ( 757 م ) أن يستنفذوا من اضطراب الاحوال في المريقية ويقيموا دولتهم

Gautier : Op. Cit. P. 292, Biquet : Op. Cit. P. 47

<sup>(5)</sup> انظسر المتسديسة ،

في سجلماسة على وادى ملوية (6) ، معمال الخلامة في المغرب شعلوا Tiذاك عن الاتاليم الغربية والجنوبية بتدعيم نفوذها في المغرب الادنسى والمريقية (7) ، موجد الصفرية في ذلك مرصة مواتية لتأسيس دولتهم في مامن من نقمة الخلافة وعمالها .

وينم اختيارهم اقليم تافيللت بأقصى الصحراء الكبرى عن حكمة وذكاء ، ذلك أن هذا الامليم النائي من بلاد المغرب يمثل نهاية العمران من ناحية الجنوب والغرب (8) والطريق اليه غاية في الوعورة اذ يمتد خلال متاهات من القفار والرمال ، ولذلك فهو في حماية طبيعية أتاحت لبربر مكناسة ان يتخذوا من تصبته سجلماسة (9) عاصمة لهم .

ومكناسة هي العصبية التي ارتكزت عليها دولة بني مدرار (10) وليست زناتة أو نفوسة (11) ، ومواطنها على وادى ملوية (12) - حيث تقع سجلماسة في اعلاه \_ هذا الوادي يصب في البحر المتوسط ، وكذلك تقطن بعض بطونها في نواحي تازا وتسول بالمغرب الاقصى (13) . وبربر مكناسة من البتر وبطونهم كثيرة منها « صولات وبوحات وبنو ورفلاس وقيصارة وورقطنة وورصطف » (14) وكلهم من سكان الصحراء (15) .

واسمهمت عناصر اخرى غير مكناسة في قيام الدولة ، ولعل من ابرزها بربر صنهاجة وزويلة وزناتة وزنسوج السودان وأهسل الربض الاندلسيين ، ويفهم هذا من قول اليعقوبي (16) بأن عناصر شتى استقرت

<sup>(6)</sup> البكسري صنحـة 149 ، Mercier : Histoire de l'Afrique Septentrionale, Vol. I. P. 243.

<sup>(7)</sup> ابسن عــذارى : ج 1 منحــة 73 ، . 35 ابسن عــذارى : ج 1 منحــة 73

البكـرى : ص 143 ، الاستبصار ص 200 ، التلقشندى : ج 5 ص 163 .

<sup>(9)</sup> الاصطخرى: المسالك والممالك ص 34 ، Marcais, G: La Berberie Musulmane. P. 143.

كولين : بهادة سجلهاسة ـ دائرة المعارف الاسلامية من 298 · (10) ابن خلدون : ج 6 من 129 ، 67. Gautier : Op. Cit. P. 292. Bel : Op. Cit. P. 167.

<sup>(11)</sup> انظر : ابن الخطيب : أعمال الاعلام ج 3 ص 137 ، عبد الرحمن بن زيدان : اتحاف املام الناس ج 1 من 62 ، مؤنس : ثورات البربر من 187 ·

<sup>(12)</sup> وهو نهر زيز كما يسميه اليعقوبي ، انظر : البلسدان ص 359 ، كسولين : المرجسع

السابسق صنحسة 298 Fournel: Op. Cit. Vol. I. P. 351. (13) ابن خلدون : ج 6 ص 129 ،

<sup>(14)</sup> ابن خلدون : نفس المصدر والصحيفة .

<sup>(15)</sup> ننس المصدر والصحينية ،

<sup>(16)</sup> البلدان : صنحة 359

في سجلماسة ، فتبائل صنهاجة اللثام من مسوفة ولمتونة كانت تضرب في الحواز سجلماسة على طول المفازة بينها وبين غانة السودانية (17) ويبدو انهم كانوا من الكثرة بالمدينة حتى ان البكرى وصف سكانها بأنهم «كانسوا يلتزمون النقاب» (18) و و و نعلم ان عنصر السودان اسهم في قيام دولة بنى مدرار ، فكانت جماعات منهم تقيم باقليم تافيلات بعد اعتناقهم المذهب الصفسرى على يد أبى القاسم سمكو بن واسول (19) . وحسبنا ان اول من تولى الامامة في الدولة كان سودانيا يدعى عيسى بن يزيد الاسود .

وكان اشتغال بربر زويلة \_ وصواطنهم جنوبي سجلماسة \_ بالوساطة التجارية ومرافقه القوافل عبر المفاوز ما بين سجلماسة وبلاد السودان سببا في اعتناقهم المذهب الصفري ومشاركتهم صفرية تافيللت في انشاء دولة بني مدرار (20) .

وعلى الرغم من استبعاد الرواية القائلة بتاسيس ربض الاندلس مدينة سجلماسة وأن أول أئمة الدولة كان منهم (21) ، فلا شك في أنهم قاموا بدور وأضح في تدعيم الدولة بعد نزول أعداد غفيرة منهم بسجلماسة واعتناقهم المذهب الصفرى (22) ، وخاصة فيما يتعلق بالنواحى المهنيسة والعمرانيسة .

على ان الفضل يعزى الى مكناسة فى جمع شمل هذه العناصر جميعا فى نظام سياسى واحد بعد ان كانت تضرب فى اقليم تافيلات دونما صلة أو رباط يجمعها (23) ، فتمكن زعيمها ابو القاسم سمكو بن واسول من تجميعها حول المذهب الصفرى وضمها فى كيان واحد ، ويعزى دور مكناسة القيادى هذا الى اسبقيتها فى اعتناق المذهب الصفرى ، فقد وصلها فحسى وقت مبكر اذ تلقاه المكناسيون « عن ائمتهم ورؤسهم من المغرب » (24) فكان زعيمهم ابو القاسم سمكو على صلة بعكرمة منذ وصوله الى القيروان، وهو من اشهر دعاة الصفرية فى بلاد المغرب على الاطلاق ، وبعد نشره

<sup>(17)</sup> مجهول : الاستبصار من 201 ، حسن محبود : تيام دولة المرابطين من 231 .

<sup>(18)</sup> المفارب منصلة 148 ،

<sup>(19)</sup> نفسه : صفحة 149

<sup>(20)</sup> الاصطخرى : من 34 ، الاستبصار من 201 ، المتدسى : احسن التقاسيم من 231 · (21) ابــن خلــدون : ج 4 صفحــة 126 ·

<sup>(22)</sup> أبو العرب تبيم : طبقات علماء انريتية ص 80 .

<sup>(23)</sup> النفوسى : الازهار الرياضية ج 2 ص 93 .

<sup>(24)</sup> ابن خلدون : ج 6 ص 130 ، 292. (24)

المذهب بين قومه من مكناسة ، عكف على بثه بين سكان اقليم تانيالت ، وهذا يخالف قول صاحب الازهار الرياضية (25) بأن المذهب الصفرى انتقل الى مكناسة عن طريق اهل تانيللت فى وقت متأخر اثناء شروعهم فى اقامة دولة بنى مدرار . اذ الثابت ان بربر مكناسة وزعيمهم ابى القاسم سمكو اشتركوا فى ثورة ميسرة المطغرى سنة 121 هـ (26) ( 739 م ) .

ولم نقف على دور لابى القاسم فى ثورات الصفرية بعد ميسرة ، ويبدو أن سيطرة زناتة على الحركة ، وتولى من هم اقل منه مكانة وسابقة فى المذهب زعامتها ، جعله يعزف عن المشاركة فيها ، أو لعله زهد فى السلوب الثورة وآثر الانقطاع لنشر المذهب فى الاصقاع الجنوبية تمهيدا لانشاء دولة للصفرية هناك ، فتوجه الى تافيللت حيث تضرب جماعات من السودان وبعض بطون صنهاجة وهم غالبية سكانها (27) . وجدير بالذكر أن هذه الجماعات «كانوا أهل بادية وحواضر وحراثات » (28) ، فكانوا أن هذه الجماعات « (28) الى جانب التجارة (30) كما عرفوا بالتدين وحب العلم والرغبة في طلبه الى جانب شدة الباس والنجدة وقوة العريكة ، وحرار (30) سمكو — المقب بمدرار (32) سمناته المنشودة ، فكانوا أعونا له على انشاء الدولة التي نسبت اليه .

نزل ابو القاسم ارض تافيللت سنة 138 ه (33) ( 755 م ) واشتغل

<sup>(25)</sup> النسوسي : صنصة 93 ،

<sup>(26)</sup> ابن خلدون ج 6 ص 130 ، 130 ابن خلدون

<sup>(27)</sup> اليعقوبي : البلدان صفحة 359 .

<sup>(28)</sup> اسماعيل حامد ( جامع ) : نبذة في تاريخ الصحراء القصوى من 7

<sup>(29)</sup> ئنسە : مستحة 3

<sup>(30)</sup> جهسول : الاستبصار صفحة 200 -

<sup>(31)</sup> اسماعيل حامد : المرجع السابق ص 7

<sup>(32)</sup> نرجع أن مدرارا كان لقب ابى القاسم كما يذهب ابن الخطيب ، وليس اسم جده كما اعتقد ابن عذارى ، أو اسمه هو حسبما ذكر صاهب كتاب الاستبصار ونجد في رواية اخرى لابن الخطيب خلطا بين شخص أبى القاسم سمكو وبين عيسى بن يزيد ، نينسبه دور أبى القاسم الى عيسى ولا يورد للاول ذكرا ، أما البكرى نينسب الفضل في قيام الدولة المدرارية الى جهود أبى القاسم لكنه يشير الى لقبه ، وجدير بالذكر أن رواية البكرى عن دولة بنى مدرار أصح الروايات وأكثرها صدقا ، وقد نفذ بها كبار الدارسين مثل نورنل ومرسييه ، انظر : ابن الخطيب : أعمال الاعلام ج 3 هم 138 ، 140 مثل مؤرنل ومرسييه ، انظر : ابن الخطيب : أعمال الاعلام ج 3 هم 138 ، 140 مثل مثل نورنل ومرسييه ، انظر : ابن الخطيب : أحمال الاعلام ج 3 من 138 ، 140 مثل مثل مدران ومرسييه ، انظر : ابن الخطيب : أحمال الاعلام ج 3 من 140 مثل مثل مثل مدران ومرسييه ، انظر : ابن الخطيب : أحمال الاعلام ج 3 من 140 مثل مثل مثل مثل مدران ومرسييه ، انظر : ابن الخطيب : أحمال الاعلام ج 3 من 140 مثل المثل المثل

ابن عذارى : ج أ ص 215 ، الاستيصار ص 201 ، البكرى : ص 149 ، البكرى المستوصات Mercier : Histoire de l'Afrique : P. 243.

Fournel: Op. Cit. Vol. I. P. 352.

<sup>(33)</sup> ابن الخطيب : أعبال الاعلام ج 3 من 138

بالرعى وأخذ يتصل بغيره من الرعاة الذين كانوا ينتجعون بقطعانهم موضع سجلماسة ، ويعلمهم أصول المذهب الصفرى (34) ، واصبحت خيسة أبى القاسم بمثابة مجمع يلتقى به انصاره (35) ، ولما اشتد ساعده وكثر أتباعه نصبوا خيامهم الى جواره (36) ويذهب بعض المؤرخين (37) الى ان أبا القاسم شرع في اعلان قيام دولته سنة 140 ه ( 757 م ) لما بلغ عدد أنصاره أربعين رجلا ، « فعندئذ بايع بالامامة عيسى بن يزيد الاسود وحمل قومه من مكناسة على طاعته » .

على كل حال \_ كانت مبايعة عيسى بن يزيد الاسود بالامامة (38) وهو من موالى العرب (39) \_ وانصياع صفرية مكناسة لبيعته بعد أن حملهم أبو القاسم على الاعتراف بامامته (40) ، تطبيقا عمليا لرأى الخوارج في الامامة ولما كان عيسى بن يزيد الاسود لا يرقى الى منزلة أبى القاسم سمكو من حيث السابقة في المذهب أو الافضلية في العلم ، فأن اختياره

Fournel: Op. Cit. Vol. I. P. 523.

<sup>(34)</sup> لا اعتبار لما يقال عن أن أبا القاسم كان أبانسيا ( الازهار الرياضية ج 2 ص 93 ) أو أنه كان أباضيا صفريا كما ذهب أبن خلدون ( العبر ج 6 ص 130 ) ، فنحن نعلم أن أبا القاسم كان من دعاة عكرمة مولى أبن عباس و « مقدم الصفرية » انظر : بروفنسال : نبذ تاريخية ص 48 ، الشطيبى : الجمان ورقة 203 ·

Fournel: Op. Cit. Vol. I. P. 352. (35) من 130 من 130 ابسن خلسدون : ج 6 ص

<sup>(36)</sup> البكرى : من 149 ، ابن خلدون : ج 6 من 130 .

<sup>(37)</sup> نفس المصدرين والصفحتين ؛ ابن عذّارى : ج 1 ص 215 ؛ الاستبصار عس 201 ؛ Fournel : Op. Cit. Vol. I. P. 352.

<sup>(38)</sup> التقسوسي : صفصة 93 ،

<sup>(39)</sup> ابسن خلسدون : ج 6 صفحة 130 .

<sup>(40)</sup> ينفى هذا ما ذهب اليه بل من التفاف بربر مكناسة حول عيسى بن يزيد ومبايعته طائعين مختارين . La religion Musulmane. P. 176. والواقع أن الفضل يعزى الى أبى القاسم سمكو في تقديم عيسى بن يزيد ، ولعل ذلك كان سببا نيما درجت عليه بعض الروايات من الخلط بينهما ، أذ تذهب الى أن الذي تولى الإمامة شخصا اسود يدعى مدرارا ، وتزعم أنه كان حدادا قدم من الاندلس بعد موقعة الربض ، انظر :البكرى : من 409 ، الاستهمار ص 201 ،

Fournel: Op. Cit. Vol. I. P. 523. ومن المعروف أن أهل الربض رحلوا عن ترطبة سنة 198 ه بينما تامت دولة مدرار سنة 140 ه ، انظر : ابن خلدون ج 4 مع 126 ،

ومع ما تنطوى عليه تلك الرواية من اخطاء غلا شك في اهية مغزاها لما تبرزه من نزوح اعداد غليرة من الاندلسيين بعد حادث الربض الشهير الى سجلماسة ، واستيطانهم بها حلى غرار ما فعلوه بغاس حد واسهامهم في عمارتها واشتفسالهم بالحرف والصناعات كالحدادة واعمال البناء وغيرها ، انظر : ابن خلدون : ج 3 بالحرف والصناعات كالحدادة واعمال البناء وغيرها ، انظر : ابن خلدون : ج 3 مفحمة 126 ، 126 ، 126 معد زغلول عبد الحميد : تاريخ

المغرب العربى صفحة 405 ) .

للامامة يدل على ثتل وزن عنصر السودان ورجحانه على سائر العناصر الصفرية باقليم تاغيللت . ومما يؤكد ذلك أن غالبية بربر مكناسة لم يكونوا قد انتقلوا بعد من مواطنهم الاولى ليستقروا في اقليم تافيللت ، غلم يحدث هذا الا بعد اختطاط سجلماسة ، يؤيد ذلك قول ابن خلدون (42) « . . وبعد أن اختطوا سجلماسة سنة 140 ه دخل سائر مكناسة من أهل تلك الناحيـة في دينهم » .

أجمع الصفرية اذن على مبايعة عيسى بن يزيد بالامامة (43) سنة 140 ه ( 757 م ) . وفي نفس السنة شرعوا في اختطاط سجلماسة (44) لتكون حاضرة للدولة (45) . وقد أصبحت سجلماسة مركزا للامارة (46) ومقرا للمذهب الصفرى .

وقد حرص الصفرية على انشاء هذه العاصمة في مكان حصين ، فأقاموها في « موسطة الصحراء » (47) جنوبي تلمسان بعشرة مراحل ، وفي موضع التقاء غرعى نهر ملوية (48) . وأسس الصفرية حصنا في وسط المدينة أسموه العسكر ، كما أسسوا المسجد الجامع ودار الامارة (49) . ثم أتبل الناس على بناء دورهم حول الحصن (50) ، غاتسع العبران جتى جاوزت المدينة فرعى نهر ملوية (51) . وقد أسهم في بنائها معماريو الاندلس

Fournel: Op. Cit. Vol. I. P. 351.

<sup>(41)</sup> العبــر ج 6 ص 130 ، النفوسي : ص 93 ،

<sup>· 93</sup> العبر ج 6 ص 130 ، النفوسي : ص 93

<sup>(43)</sup> لم يرد بالمصادر ذكر تقلد أمراء بنى مدرار الخلافة أو الامامة باعتبارهم رؤساء روحيين وسياسيين كما يقهم من لقب الامام أو الخليفة ، ونعتقد أن سبب ذلك يمكسن في أن تواريخ الصغرية لم تصل الينا ، وكل ما وصلنا عنهم مستهد من المصادر المعادية لهم ٠٠ عن ألقاب الامامة والخلافة ، انظر : حسن الباشا : الالقاب الاسلامية ص 60 .

<sup>(44)</sup> الثابت أن مدينة سبطماسة استحدثها بنو مدرار ولم يكن لها وجود من قبل على عكس ما قيل من أن الاستخدر ذو الترنين أسسمها لتكون موطنا للعجزة والرضى من جنوده ، نتلك رواية استطورية ، وما ذكره الحسن الوزان من أن أحد تواد الرومان أسنسها باست عتب احدى انتصاراته ، انظر : كولين : مادة سجلماسة Sigillm mese ... دائرة المعارف الاسلامية ... ص 298 ·

<sup>(45)</sup> المتدسى : صفحة 219 ·

<sup>(46)</sup> كان يتبع سجاماسة عدد من الحصون والمنازل والترى كدرعة وتدانقوست وأثر ايلا وحصون النحاسين وهلال وغيرها ، انظر : البعقوبسي : البلدان ص 359 ، المتدسى : صفحـة 219 ·

<sup>(47)</sup> المراكشي : المعجب صنصة 357

<sup>(48)</sup> ابن خلدون : ج 6 مس 129 ، (49) المتحدي : صفحة 231 ،

<sup>(50)</sup> الاستبصار : صفحة 201 ·

<sup>(51)</sup> الادريسسى : صنحـة 60

**<sup>- 117 -</sup>**

فضلاً عن اليهود الذين استقروا بها لاستغلال التبر (52) . كما أسس سورها سنة 208 ه ( 823 م ) في عهد اليسع بن ابى القاسم ، وبه من الأبواب اثنتى عشر بابا (53) . « منها الباب القبلى والباب الغربى وباب غدير الجزارين وباب زناتة » (54) . ويصف ابن حوقل (55) — الذك زارها في النصف الثانى من القرن الرابع الهجرى — أبنيتها بأنها « شاهقة كأبنية الكوفة » . لأنها بنيت بالصخر فبقيت قائمة عدة قرون حتى وصفها ابن مقديش (56) بأنها « مسنة » .

ولما كانت سجاماسة محصورة بين فرعى نهر ملوية ، فقد توفرت لها المياه ، لهذا عمل عيسى بن يزيد على تنظيم الافادة منها ، فشق القنوات « وصرف الى كل ناحية قدرها من مائة » واستكثر من غرس النخيل (57) ، وهذا يعنى ان تأسيس سجلماسة ارتبط به تحول في حياة السكان مسن الرعى والبداوة الى الزراعة والاستقرار (58) ، ولا غسرو فقد فسدت سجلماسة مدينة النخيسل والاعنساب والفاكهسة (59) ، وقسد أفساض الجغرافيون (60) والرحالة في وصف غروسها التى غطت مساحة قدرها أربعين ميلا ، والى جانب الفاكهة تنوعت المحاصيل « حسب زروع مصر أبعين ميلا ، والى جانب الفاكهة تنوعت المحاصيل « حسب زروع مصر في الفلاحة » (61) مما حدا بالادريسي (62) الى ان يصف المدينة بانها « كثيرة الخضر والنبات » . وبفضل هذه المنتجات المتعددة قدر لها ان تلعب دورا تجاريا هاما في بلاد المغرب (63) والسودان حتى اضحى سكانها دورا تجاريا هاما في بلاد المغرب بالمخبر والنظر » (64) .

ولا شك في أن هذا الازدهار الاقتصادي الذي واكب انشاء سجلماسة

<sup>(52)</sup> الاستبصار منحـة 202 ،

<sup>(53)</sup> نفس المسادر : صفحسة 201 ،

<sup>(54)</sup> التدسى : صنصة 231

<sup>(55)</sup> المسالك والمسالك . مستحسة 65 .

<sup>(56)</sup> نزمة الإنظار صفحة 11 ،

<sup>• 139</sup> من الخطيب : اممال الاملام ج 3 من 139

Juliene : Op. Cit. P. 339. . 201 : منصة (58)

<sup>(59)</sup> البكري : صنعة 148 ،

 <sup>(60)</sup> انظر : البكرى من 148 ، ابن حواتل : من 65 ، التلتشندى : ج 5 من 164 .

<sup>(61)</sup> ابن حوتل : ص 65 ؛ سميد بن متديش : ص 10 ٠

<sup>(62)</sup> صلحة الملرب ' صلحة 60 -

<sup>(63)</sup> نئس المسدر والصحياسة ،

<sup>(64)</sup> ابن حوتل : حس 65 ، التلتشندي : ج 5 مس 164 .

ساعد على تدعيم دولة بنى مدرار ، فقد غدت قبلة للخوارج الصغرية فى بلاد المغرب بأسره ، وقصدها جموع الصغرية من كل صوب لائذين هربا من انتقام ولاة بنى العباس من آل المهلب ، وكان لذلك أثره فى تقوية الكيان السياسى لدولة كانت تعانى من نقص فى السكان (65) ، كما أدت هذه الهجرات بدورها الى نتائج سياسية غاية فى الأهمية فى التطور السياسى لدولة بنى مدرار ، اذ هجرت بقية بطون مكناسة مواطنها الأصلية ، واستقرت بالمدينة الجديدة ، وغدت أكثر العصبيات وأقواها ، وأهلها ذلك للزعامة السياسية والتطلع لمنصب الامامة .

ثم انتقلت الامامة بالفعل الى أبى القاسم سمكو ، حين سخط صفرية مكناسة على الامام عيسى بن يزيد ونحوه ، وولوا زعيمهم أبا القاسم سمكو مكانه . وما يسوقه المؤرخون من أسباب في هذا الصدد تتسم بالابهام وتفتقر الى التحديد ، اذ ذكر بعضهم (66) «أنهم نقموا عليه كثيرا في أحواله»

وثمة رأى ثالث ساقه البكرى (68) . حيث قال أن « أبا الخطاب قال يوما لاصحابه في مجلس عيسى ، السودان كلهم سراق حتى هذا ، وأشار على عيسى . فأخذوه وشدوه وثاقا الى شجرة في رأس جبل وتركوه كذلك حتى قتله البعوض » . كما يذهب ابن الخطيب (69) الى أن الصفرية – بعد قتل عيسى بن يزيد – « ولو على انفسهم أبا الخطاب الصفرى » . ويرجح الدكتور سعد زغلول عبدا لحميد (70) أن يكون أبو حاتم الاباضى أو عبد الرحمن بن رستم هو الذى أمر صفرية سجلماسة بعزل امامهم وقتله .

ولحق — أن البكرى ومن أخذ عنه قد جانبهم التوفيق وليس أدل على ذلك من أن مقتل عيسى بن يزيد حدث سنة 155 ه ( 772 م ) (71) أي بعد أن ظل أماما لمدة خمسة عشر عاما (72) ، بينما قتل أبو الخطاب المعافرى سنة 144 ه ( 761 م ) في معركة تاورغا . كما أن المصادر الاباضية — على وفرتها — لم تشر ألى مثل هذا الامر ، فلم يكن من المألوف تدخل

<sup>(65)</sup> البكرى: ص 149 ، ابن عذارى: ج 1 ص 215 ، مجهول: الاستبصار ص 201 .

<sup>(66)</sup> ابن خلدون : ج 6 من 130 ، الاستبصار : من 112 ·

<sup>(67)</sup> ابن عذارى : ج 1 من 215 ، ابن الاثير : ج 6 من 3 .

<sup>(68)</sup> المفرب صنصة 149

<sup>· 139</sup> أعمال الأعالم ج 3 صفحة (69)

<sup>(70)</sup> تاريسخ المفارب العاربى صفحة 401 · (71) ابن الاثير: ج 6 ص 3 / التلتشندى: ج 5 ص 165 ، السلاوى: ج 1 ص 112 ·

<sup>(72)</sup> البكرى: صنصة 148 -

الاباضية والصفرية بالمغرب في شؤون بعضها البعض (73) ، الامر الذي يشكك في هذه الرواية من اساسها .

ومع ذلك يستفاد منها أن عيسى بن يزيد انحرف عن خط المذهب ، وأسرف في تطبيقه واشتط في احكامه . كما أن نقمة الصفرية عليه وتعذيبه وقتله بطريقة قاسية تنم عن تطرف الخوارج الصفرية وميلهم الى العنف (74) لكن الذى نؤكده أن الدافع الاساسى للثورة عليه هو ازدياد قوة مكناسة بعد قدوم بطونها من مواطنها الاصلية الى سجلماسة ، وتطلعها السي الحكم والسلطة .

على كل حال ـ آلت الامامة الى ابى القاسم سمكو ، وظلت مسن بعده حكرا على صفرية مكناسة التى اختصت باختيار الائمة من آل بيت أبى القاسم واخذ البيعـة لهم مسن جمهـور الصفريـة في سجلماسـة وتوابعهـا (75).

وعكف ابو القاسم طيلة امامته ( 155 ـ 168 ه ) (76) ( 774 ـ 784 م ) على ارساء قواعد دولته ، عازفا عن المشاركة في ثورات الصفرية في العصر العباسي الاول ، ولعل هذا يفسر قول ابن خلدون (77) ومن أخذ عنه (78) أن أبا القاسم « خطب في عمله للمنصور والمهدى مسن بنسي العباس » . والواقع أن أبا القاسم لم يسهم في حركات الصفرية الاخيرة لا لكونه تابعا للخلافة العباسية ـ كما يذهب ابن خلدون ـ ولكن لاحساسه بعدم جدوى هذه الحركات التي اتخذت شكل ثورات غير منظمة ولانشغاله من ناحية أخرى بمشاكل دولته الجديدة . وليس ببعيد أن يكون قد اضطر امام هذه المشاكل الى مسالمة الولاة العباسيين في المغرب ومن المحتمل أن يكون قد وعدهم بتبعية اسمية ليضمن سلامة دولته التسي لم تكسن قسد

<sup>(73)</sup> انظر : بنو مدرار والرستميين ،

<sup>(74)</sup> الشهرستاني : ص 121 ، Cit. P. 299. ( 121 م)

<sup>(75)</sup> ابن عذاری : ج 1 ص 215 ، ابن خلدون : ج 6 ص 130 ، Fournel : Op. Cit. Vol. I. P. 553, Bel : Op. Cit. P. 167.

<sup>(76)</sup> ابن عسداری : ج 1 صنعـة 215

<sup>(77)</sup> العبسر ج 6 صلحـة 130 ·

<sup>(78)</sup> السلاوى : ج 1 منصة 112 .

استقرت بعد ، وأن كان من الراجع أن دولة بنى مدرار تمتعت باستقلال سياسى تام عن سلطة الخلافة وعمالها .

وهكذا ــ استطاع أبو القاسم سمكو بن واسول المكناسى « مقدم الصغرية » (79) بالمغرب الاقصى تحقيق أهداف الخوارج الصغرية باقامة دولة لهم فى بلاد المغرب توارثها بنوه من بعده .

<sup>(79)</sup> يخلط ابن خلدون بين الاباضية والصغرية ، غيذكر أن أبا القاسم كان « أباضيا صغريا "٤ وهو قول سبق تخطئت لان أن أئهة بنسى مدرار جبيعا كانوا مسن الخوارج الصغرية ، أنظر : العبر ج 6 ص 130 · ومن خطأ ابن خلدون انظر : ابن حزم : نقط العروس حس 76 ، كولين : دائرة المعارف الاسلامية سيطهاسة حس 289 ·

### ب ـ سياسة بني مدرار الداخلية

تأثرت سياسة بنى مدرار الداخلية ـ بدرجـة كبيرة ـ بعـاملين اساسيين ، العامل العنصرى والدينى ، فتعيين الامراء وعزلهم ، وقيام الثورات والفتن ، واحتدام المنازعات بين المراد البيت المدرارى ، واتساع الدولة وتقلصها ، وقوتها وضعفها ، كل ذلك كان مرتبطا اشد الارتباط بالصراع القبلى او الخلاف المذهبى .

وقد تمثل العامل العنصرى القبلى في تباين الكيان الاجتماعي فسى سجلماسة واختلاف عناصر سكانها ما بين بربر وسودان واندلسيين ، فضلا عما هو معروف من انقسام البربر الى بتر وبرانس . ولئن كسان المذهب الصغرى اطارا جمع هذه العناصر جميعا وخفف من حدة النعرات العنصرية والتناحر القبلي داخل الدولة المدرارية ، الا اننا لا نعدم وجسود اقليات دينية لعبت دورا واضحا في احداث الدولة . كان هناك اليهود الذين هيمنوا على مصائر البلاد الاقتصادية باحتكارهم استغلال مناجم الذهب والفضة في درعة (80) . والمعتزلة « الذين كانوا يبعثون بزكاة أموالهم الى رئيسهم بتاهرت يصرفها حيث شاء » (81) . كما وجد بسجلماسة اقلية من الخوارج الاباضية كان لها دورها البارز في تطور الاحوال السياسية داخل دولة بني مدرار (82) .

والحق أن المصادر لا تهدنا بمعلوسات وغيرة عن السياسية الداخلية (83) ، ومع ذلك يمكن القول بأن الصراع العنصرى ظهر واضحا

<sup>(80)</sup> الاستيصار . صفحة 202

<sup>(81)</sup> البرادى : الجواهر المنتقاة ورقة 93 - مخطوط -

<sup>(82)</sup> النفوسى : ج 2 مفصة 94 ،

<sup>(83)</sup> انظر : المتسدسة .

في الاحداث المتعلقة بقيام الدولة . فنعام أن تقليد عيسى بن يزيد الاسود المامة الصغرية كان مرتبطا بتفسوق عنصر السودان على سائسر العناصر الاخرى القاطنة باقليم تافيللت . كما كانت هجرة مكناسة الى هذا الاقليم سببا في سيطرتها على مصائر الدولة واحتكارها الامامة وتفوقها على سائر العناصر والقبائل الاخرى التى اختفى صوتها تماما فيما حدث من صراع على الامامة بين افراد بنى مدرار المكناسيين .

اما العامل المذهبى غيظهر بوضوح فى نشاط الاباضية بسجلماسة ، ومما يؤكد دورهم فى تاريخها السياسى ما درج عليه بعض المؤرخين من الخلط بين ائمتهم وبين امراء سجلماسة الصفريين ، واعتبار بعضهم بعض امراء آل مدرار من الاباضية ، فابن الخطيب (84) يذهب الى أن الصفرية بعد قتلهم عيسى بن يزيد الاسود « ولوا عليهم أبا الخطاب الصفرى » الذى احتضن أبا القاسم سمكو وعقد له الامر من بعده ، وقد سبق أن فندنا تلك الرواية واثبتنا أن أبا القاسم سمكو المكناسى تولى الامامة على اثر مقتل عيسى بن يزيد سنة 155 ه ( 772 م ) واحتفظ بها حتى وفاته فى سنسة عيسى بن يزيد سنة 784 ه ( 778 م )

ولم نقف على دور للاباضية في عهد الياس بن ابى القاسم الملقب بابى الوزير (86) ، ذلك لان المصادر لا تمدنا بأية اخبار عن احوال الدولة في عهده الذي امتد حتى عام 174 ه (87) ( 790 م ) . ويبدو أنه كان خاملا ماتر الهمة مما جعل الصفرية ينقمون عليه حكمه « فانتفضوا عليه وخلعوه وولوا كانه اخاه اليسع » كما يذهب ابن خلدون (88) ولا يبعد أن يكون الخوه دبر أمر خلعه واقصائه ليظفر بالامارة لنفسه حسبما ذكره البكرى (88)

<sup>(84)</sup> أعمال الأعالم ج 3 صفحة 141 .

<sup>(85)</sup> ذكر ابن الخطيب \_ خطأ \_ ان وغاة ابى القاسم سمكو حدثت سنة 199 ه ، راجع : اعبال الاعالم ج 3 صفحة 142 ·

<sup>(86)</sup> البكرى : ص 149 ، ابن مذارى : ج 1 ص 215 ، ابن الخطيب : ج 3 ص 140 ، وفي روايـة أخرى لتب بـ « الوزيـر » ، انظر : ابــن خلــدون : ج 6 ص 130 ، الســـلاوى : ج 1 ص فحــة 112 ،

<sup>(87)</sup> البكرى : من 150 ، القلتشندى : ج 5 من 165 . وهذه الرواية اكثر ثقة من غيرها التى تضطرب في تحديد مدة هكمه وسنة خلعه ، نابن عذارى يذكر أنه خلع سنة 170 ه ، وابن خلدون يجعل ذلك سنة 194 ه ، اما ابن الخطيب غيتول بأن امارته لم تتجاوز سنة 1شهر خلع بعدها ، انظر : البيان المغرب ج 1 من 215 ، العبر ج 6 من 130 ، اعبال الاعلام ج 3 من 142 .

<sup>(88)</sup> العبورج 6 صنعة 130 ٠

<sup>(89)</sup> المفسرب منحة 150 ٠

ومع ذلك نعتقد أن غتن الاباضية قد تفاتمت في عهده ، وهذا يفهم من جهود خليفته اليسع بن أبسى القاسم الملقب بأبسى المنصور (90) ( 174 — 208 ) (91) ( 90 — 823 م ) في قمعها ، غقد طمعوا في تقلد الامارة بعد استقلالهم بنواحي درعة الشهيرة بمعادنها (92) ، غير أن اليسع عمد الى تعبئة الجند والانصار (93) الى أن تسنى له اعداد جيش قوى تمكن به من اخماد الفتنة « وظفر بمن عانده » (94) .

ويبدو انه اسرف في البطش بخصومه حتى وصف بأنه « كان جبارا عنيدا ، فظا غليظا » (95) . لقد تضى على الفتنة في مهدها ، وأظهر مذهب الصفرية (96) بعد أن « قاتل عليه » (97) في حروب انتصر فيها جميعا حتى قيل بأنه « دوخ المغرب » (98) . وأسفرت هذه الحروب عن مد نفوذ الدولة حتى درعة ، وفرض الخمس على ما يستخرج بها من معادن (99).

ويبدو أن هذه الحروب الطويلة التي خاضها احدثت أضرارا بسجلماسة وتخريبا بعمائرها وسورها ، ولعل جموع الاباضية بالمدينة لعبوا دورا في هذا الصدد . وهذا ما يرجحه اقدام أبى المنصور اليسع على اخلاء المدينة وأعادة تخطيطها ، فتخبرنا المراجع (100) أنه أمر التبائل

<sup>(90)</sup> ابن خلدون : ج 6 من 130 ، التلتشندى : ج 5 من 165 ، وقد لقبه البكرى « بأبى المنتصر » وكذلك ابن عذارى ، انظر : المغرب من 149 والبيان المغرب ج 1 من 215 ، ومما بؤكد خطأ تلك الرواية ما ذكره البكرى في مكان آخر بأنه لقب « بأبى المنصور » ، انظر : المغرب من 150 ، أما لقب « أبى المنتصر » مقد كنى به ابنه نيما بعد .

<sup>(91)</sup> أجمع المؤرخون على وفاة أبى المنصور اليسع سنة 208 ه . أنظر : البكرى : ص 149 ، ابن طارخون على وفاة أبى المنصور اليسع سنة 208 ه . أنظر : البكرى : ص 143 ، ابن الخطيب : ج 3 ص 143 ، ابن الخطيب : ج 5 ص 165 ، ابن الخطيب : ج 5 ص 165 ، لكنهم اختلفوا في تقدير سنى حكمه ، غابن عذارى يذكر أنه قضى في الحكم عذارى يذكر أنه قضى في الحكم أربعة عشر علما ، وابن الخطيب يحدد مدة حكمه بثمانية أعوام ، وسبب هذا الاختلاف يرجع الى اختلافهم حول تاريخ تقلده الامارة ، غابن عذارى يجعله سنة 170 ه وابن يرجع الى اختلافهم حول تاريخ تقلده الامارة ، غابن عذارى يجعله سنة 170 ه وابن الخطيب يذكر أنه تولى الامارة سنة 200 ه . فلدون يحدد في البكرى من أنه تولى الامارة سنة 174 ه وظل بها أربعة وثلاثين عاما . انظر : نفس المصادر والصفحات .

<sup>(92)</sup> ابن الغتيه : مختصر كتاب البلدان عبي 80 .

<sup>(93)</sup> النفسوسي : ج 2 صفحــة 94 -

<sup>(94)</sup> البكـرى: صغصـة 150 -

<sup>(95)</sup> نئس المصدر والصحينة ، ابن الخطيب : ج 3 ص 142 .

<sup>(96)</sup> ابن عذاري : ج 1 ص 215 ، ابن خلدون : ج 6 ص 130 ،

<sup>(97)</sup> البكرى : ص 150 ، ابن خلدون : ج 6 مس 130 .

<sup>(98)</sup> ابسن خلسدون : ج 6 صفحسة 130 ٠

<sup>(99)</sup> البكري : من 150 ، ابن الخطيب : ج 3 من 142 .

<sup>(100)</sup> التلتشندي : ج 5 من 165 ، النفوسي : ج 2 من 94 .

بهبارحة سجلماسة وسكنى الصحراء . ثم أعاد بناء مسجدها الجامسع واختط بها المسانع والقصور حتى استردت بهاءها وزينتها (101) وشرع في تحصينها ببناء سور جديد أنفق فيه أموالا طائلسة بذلها مسن مالسه الخاص (102) . وقد بنى أسفله بالحجارة وأعلاه بالطوب (103) وجعل به أثنتى عشر بابا صنع معظمها من الحديد (104) . ولما أنتهى من أتمام تعمير سجلماسة ، أعاد تقسيم خططها بين القبائل بما يكفل له الهيمنة على سائر أجزائها والسيادة على كافة سكانها (105) . بذلك استطاع أبسو المنصور اليسع أن يحقق أهدافه وأصبح لا ينازعه في الإمامة منازع . ومن هنا يمكن اعتبار حكمه عصر الازدهار والاستقرار في تاريخ دولة بنى مدرار.

يؤكد ذلك تطلع جيرانه من بنى رستم الاباضية الى كسب وده ليأمنوا جانبه من ناحية ، وليضمنوا الاستقرار والامن لاخوانهم فى المذهب بسجلماسة من ناحية اخرى ، يفسر ذلك تزويج عبد الرحمن بن رستم احدى بناته لاحد ابناء أبى المنصور اليسع ويدعى مدرار ولبط الدولتين الخارجيتين بصلة المصاهرة (106) . وقد اثمرت تلك المصاهرة ، فاستكسان الاباضية بسجلماسة لحكم أبى المنصور ودانوا بطاعته حتى وفاته سنة 208 ه (823 م) .

لكن ثوراتهم اندلعت من جديد في عهد مدرار بن ابى المنصور اليسع الذي خلف أباه وتلقب بالمنتصر (107) ، اذ ما لبث الصراع بين الاباضية والصفرية في سجلماسة أن وجد طريقه الى البيت المدرارى .

وتجمع المصادر (108) على أن المنتصر مدرارا كان له ولدين يدعى كل منهما ميمونا ، أحدهما من زوجته الرستمية والآخر من زوجة أخرى تدعى

<sup>· 112</sup> ابن خلدون : ج 6 ص 130 ـــ 131 ، السلاوى : ج 1 ص 112

<sup>· 143</sup> ابن عذارى : ج 1 من 216 ، ابن الفطيب ج 3 من 143

<sup>(103)</sup> ابن عذارى : ننس المصدر والصحيفة ،

<sup>(104)</sup> البكري : صنصة 148 -

<sup>(105)</sup> نفس المصدر والصحيفة ، السلاوى : ج 1 ص 112

Bel: Op. Cit. P. 168. ، 94 ص 2 ج 2 ص 106)

<sup>· 165</sup> ابن عذارى : ج 1 ص 216 ، التلتشندى : ج 1 ص 165 ·

<sup>· 216</sup> البكرى : ص 150 ، ابن عذارى : ج 1 ص 216

بقية فعرف ابنها بميميون بن بقية (109) . وتضيف أن المنتصر كان يؤثر أبن الرستمية على أخيه حتى أنه عهد اليه بولاية عهده (110) . وكان ذلك بداهة انتصارا لاباضية سجلهاسة ، فازر صفريتها ميمون بن بقية ، ودخل الطرفان في صراع استمر ثلاثة أعوام ( 221 — 224 ه ) (111) ودخل الطرفان في صراع استمر الاثة أعوام ( 221 — 838 ه ) كان المنتصر النها سليب الارادة . ثم أقدم المنتصر على خرق تقاليد الامامة فخلع نفسه وولى ابن الرستمية مكانه بعد طرده ابن بقية من سجلهاسة (112) . وأغضب هذا التصرف شيوخ الصفرية بالمدينة لانتهاكه تعاليم المذهب من ناحية ، ولخوفهم من وقوع البلاد تحت سيادة الاباضية (113) من ناحية أخرى ، فصمموا على خلع ابن الرستمية ، وتم لهم ما أرادوا . ويذكر النفوسي (114) أن ذلك تم بتحريض من ميمون بن بقية لرؤساء الصفرية ومقدميهم . غير أنهم حين عرضوا عليه الامامة أبي واكتفى بطرد أخيه ابن الرستمية الى درعــة (115) ، فأعــادوا أبــاه مدرارا للامامــة (116) .

لكن المنتصر ما لبث أن بعث في طلب أبنه أبن الرستهية من درعة ليوليه الحكم مرة أخرى ، وعندئذ أرغمه الصغرية على التنحى وبايعـوا ميمون بن بتية سنة 224 هـ (117) ( 838 م ) ولتبوه بالامير (118) . وبادر ميمون الامير بطرد أبيه من سجلماسة الى بعض القرى (119) ، غظل بها حتى وغاته سنة 253 هـ ( 867 م ) (120) .

<sup>(109)</sup> ثمة تحريف ببعض المراجع في السمى زوجتى المنتصر ، نمن المعروف أن الرستميسة تدعي « أروى » والأخرى تسمى « بقية » لكن ابن الخطيب يطلسق على الأولى « هنسو » والثانيسة « تقيسة » . كما نجد عنسد ابن خلدون والسلاوى تحريفا لكلمة « بقية » الى « بفى » والصواب ما ذكره البكرى وابن عذارى ، أنظر : اعمسالاعلام ج 3 من 143 ، العبر ج 6 من 131 ، السلاوى : ج 1 من 112 .

<sup>(110)</sup> النفسوسي : صفحة 295 ٠

<sup>(111)</sup> ابسن عسداری : ج 1 صنصة 216 ·

<sup>(112)</sup> البكرى : ص 150 ، ابن عذارى : ج 1 ص 216 ·

<sup>(113)</sup> النفسوسي : صفحة 95 -

<sup>(114)</sup> الازهار الرياضية : ج 2 صفحة 95 .

<sup>(115)</sup> ابسن خلسدون : ج 6 صفحـة 131 ·

<sup>(116)</sup> البكرى : ص 150 ، ابن عذارى : ج 1 ص 215 ، التلتشندى : ج 5 ص 165 ،

<sup>(117)</sup> البكـرى : صنحـة 150 .

<sup>(118)</sup> ابن خلدون : ج 6 ص 131 ، السلاوى : ج 1 ص 112 ،

<sup>· 139</sup> ابسن عسداری : ج 1 صفحسة 139

<sup>(120)</sup> ابن خلدون : ج 6 م 131 ، التلقشندي : ج 5 م 166 .

وبتى ميمون أميرا حتى توفى سنة 263 ه (121) ( 877 م ) . ولا نعلم شيئا من أخباره الا ما ذكره ابن خلدون (122) من أنه كان مستبدأ في حكمه وكان مضطرا الى ذلك ليواجه غتن الإباضية ومؤامراتهم . ويبدو أن جمهورهم هجر سجاماسة الى درعة لاستجماع تواهم ومناصرة ميمون الامير الرستمية على الظفر بالامارة ، وهذا ما حدا بمحمد بن ميمون الامير أن يقتفى أثرهم ويناهض حركاتهم ، أذ يخبرنا ابن الخطيب (123) بأنه « غزا وطهر بلاد القبلة » . ويبدو أنه استأصل شأغة الاباضية في هذه الاصقاع ، غلم نسمع عن حركات لهم طوال حكمه وقد توفى سنة تخلصت من مشاكلها الداخلية وحقت الامن والهدوء في سائر ربوعها ، تخلصت من مشاكلها الداخلية وحقت الامن والهدوء في سائر ربوعها ، فانصرفت الى التوسع خارج حدودها وقد اضطلع بتلك المهمة خليفة الامير محمد بن ميمون ويدعى اليسع بن ميمون بن مدرار بن اليسع بن أبسى القاسم (125) الملقب بالمنتصر (126) .

وبديهى ان يتطلع اليسع الى ضم صفرية مطغرة لدولته ويوحد صفرية المغرب الاقصى تحت لوائه ، وجدير بالذكر ان مطغرة اذ ذاك كانت تحت حكم الادارسة الذين اسرفوا فى اضطهاد الصفرية داخل دولتهم ، وحسن المحتمل ان يكون شيوخها قد اتصلوا بالعاهل المدرارى لتحريرهم باعتباره امام الصفرية ببلاد المغرب ، ويذكر ابن الخطيب (127) أن اليسع المنتصر عقد العزم على الاضطلاع بتلك المهمة ، فشرع فى تجنيد الجيوش لهسذا الغرض، ولم يثنه عن عزمه سوى مداهمة الخطر الشيعى سجلماسة نفسها .

منى عهده وقعت حادثة الغزو الشيعى لسجلماسة التى انتهت بقتل اليسمع وسقوط الدولة المدرارية سنة 297 ه ( 911 م ) وهو ما سنغصله في الباب الرابع .

وهكذا ... لعبت الخلافات العنصرية والتبلية والمذهبية دورا موجها في سمياسة دولة بني مدرار الداخلية .

<sup>(121)</sup> البكرى : ص 150 ، ابن عذارى : ج 1 ص 216 ·

<sup>(122)</sup> العبر : ج 6 صنحـة 131 ·

<sup>· 144</sup> عبال الاعالم : ج 3 صنحة 144

<sup>· 145</sup> نفس المصدر صنحة 145

<sup>(127)</sup> البكري من 150 ، ابن عذاري : ج 1 من 216 ·

<sup>(126)</sup> ابسن عسداری : ج 1 صنصة 216 ·

اعمال الاعالم : ج 3 منصة 145

### ج \_ علاقات بني مدرار الخارجية

كانت دولة بنى مدرار دولة داخلية صحراوية ، غلم تسهم بدور كبير في احداث عصرها ، بل انصرف هم امرائها الى الحفاظ على استقلالها السياسى ، ومذهبها الدينى ، ومصالحها الاقتصادية . لكنها مع ذلك لم تكن بمناى عن التيارات السياسية فى العالم الاسلامى عموما وفى بسلاد المغرب بوجه خاص ، فكان على امرائها أن يتخذوا موقفا — أن وديا وأن عدائيا — حيال القوى الاسلامية الكبرى أو ما يدور فى فلكها من السدول الصغرى ببلاد المغرب . حقيقة أن دورهم كان سلبيا على وجه العموم ، ونادرا ما بادروا بالخروج عن دائرة العزلة السياسية التى فرضتها طبيعة بلادهم الجغرافية ، ومع ذلك يمكن أن نشير إلى علاقاتهم السياسية بطابعها الودى أو العدائى ، وبجوانبها السلبية أو الايجابية مع كافة التوى الاسلامية المعاصرة فى بلاد المغرب ، فضلا عن الدولة العباسية والاندلس وبلاد السودان (128) .

على كل حال ــ كانت سياسة بنى مدرار الخارجية تسير فى اتجاهين بارزين ، عاتات عدائية تجاه الخلافة العباسية ودولة الاغالبــة ودولــة الادارسة ، ثم علاتات ودية مع بنى رستم والامويين بالاندلس .

#### ا ـ الملاقات المدائيـة:

#### 1) بنو مدرار والعباسيون:

اتخذت علاقات بني مدرار بالخلافة العباسية وعمالها في المفسرب

طابعا عدائيا . حقيقة أن هذا العداء لم يصل الى درجة قيام الحروب بين المهة سجلهاسة وأمراء القيروان ، فقد شغل كل منهم بمشاكله الذاتية عن مناجزه خصومه ، وحالت الظروف السياسية والعوامل الجغرافية دون تفاحرهم ، فانصرف هم الخلافة وعمالها الى الاحتفاظ بافريقية واسقطوا القاصى بلاد المغرب من حسابهم بعد أن انسلخت تماما عن نفوذهم . كمسا آثر الأمراء المدراريون حياة الهدوء والموادعة داخل بلادهم النائية بعد ما تعرضت له حركات الخوارج على ايدى ولاة بنى العباس منذ ولاية محمد ابن الاشعث حتى عهد هرثمة بن اعين ، ومن ثم قنع العباسيون باستخلاص المريقية وحمايتها من اخطار الخوارج ، كما زهد أمراء سجلماسة فسى مناجزة ولاة القيروان ، ولم يكلفوا أنفسهم مشقة اعداد الجيوش بسجلماسة في اقصى الجنوب لخوض حروب غير مأمونة العواقب في اقصى الشمال ، وانصرفوا لمواجهة المشاكل الداخلية في دولتهم ، فضلا عسن الاهتمام بمصالحهم التجارية كوسطاء في حركة التجارة عبر الصحراء شرقا وشمالا وجنوبا .

وقد ادى هذا الى ان بعض المؤرخين اعتبروا امراء سجلماسة عمالا المعباسيين بسبب عزوف الطرفين عن محاربة بعضهما البعض ، فيذكر مرسييه (129) ان « بنى مدرار كانوا يعترفون بالتبعية للعباسيين » امسا فورنل (130) فيقرر « ان امراء سجلماسة كانوا يدعون لبنى العباس » وكذلك بل (131) فانه يقول « وليس غريبا ان يدخل امراء سجلماسة فى علاقات التبعية للعباسيين رويدا رويدا » . وربما كان بروفنسال (132) اكثر انصافا فى قوله « كان المدراريون فى كثير من فترات حكمهم يتبعون بغداد اسميا » . ويخيل الينا ان هؤلاء المؤرخين قد اعتمدوا على نصين عند ابن خلدون ، ذكر فى احدهما (133) ان ابا القاسم سمكو بن واسول « خطب فى عمله للمنصور والمهدى من بنى العباس » ، وفى الآخر (134) ان « الشماكر لله اعلن ولاءه لبنى العباس عندما قام بحركته ضد الفاطميين » كما اعتمدوا ايضا على رواية اخرى مشكوك فيها تغيد ان اليسع بن مدرار

Histoire de Constantine P. 92. (129)

Les Berberes, Vol. 2. P. 22.

La religion musulmane. Vol. I. P. 168. (131) Histoire de l'Espagne Musulmane. Vol. I. P. 249. (132)

<sup>· 112</sup> المبر ج 6 من 130 ، السلاوي : ج 1 من 112

<sup>(134)</sup> ئلس آلمسدر صنحسة 131 ·

امير سجلماسة اودع عبيد الله المهدى السجن على اثر رسالة من الخليفة انعباسي يامره نيها بالقبض عليه .

واذا صمع ما ذكره ابن خلدون من خطبة أبى القاسم سمكو للمنصور والمهدى في سجلماسة ، غانه قد فعل ذلك خومًا من عمال الخلافة في المغرب من امثال يزيد بن حاتم وخلفائه ممن عرفوا بالقسوة والبطش في ملاحقسة حركات الخوارج . واقدام ابى القاسم على هذا العمل يدخل في اطار « مبدأ التقية » الذي تجيزه تعاليم المذهب الصفرى (135) تحاشيا لاخطار محدقة بدولته وهي لم تزل في المهد .

أما مناداة الشاكر لله بالدعوة لبني العباس ، ممن المعتقد أنها كانت لهدف سياسي هو تاليب اهل السنة ببلاد المغرب ضد الفاطميين الشيعة > وهو ما فعله أبو يزيد مخلد بن كيداد في ثورته على الفاطميين .

وحسينا أن الشاكر لله ضرب العملة باسمه - من دون الخليفة العباسى (136) - كما لقب نفسه « الهير المؤمنين » (137) ، بما يؤكد صدق قول القلقشندي (138) « فدعا لنفسه مموها بالدعاء لبني العباس ».

اما عن الرواية المتواترة عن حبس اليسع بسن مسدرار للمهسدى بسجلماسة وفقا لشيئة الخليفة العباسي فالمعتقد انها مشوبة بالخلط والاضطراب الامر الذي يشكك في صحتها . يقول ابن خلسدون (139) « . . ولحق عبيد الله الشيعى وابنه ابو القاسم بسجلماسة لعهده ، وأوعز المعتضد اليه في شانهما \_ وكان على طاعته \_ فاستراب بهما وحبسهما » بينما يذكر في مقدمته (140) أن « المعتضد أوعز الى الاغالبة أمراء المريتية بالقيروان وبنى مدرار بسجلماسة بأخذ الآغاق عليهما ( المهدى وابنه ) واذكاء العيون في طلبهما ، معثر اليسع صاحب سجلماسة من آل مدرار على خنى مكانهما ببلدة واعتقلهما مرضاة للخليفة » . وفي رواية ثالثة (141)

<sup>(137)</sup> مبح الاعشى : ج 5 ص 167 ،

Lane-Poole : Catalogue of the collection of Arabic coins. P. 328.

<sup>(138)</sup> تنس المصدر والصحينة ،

<sup>(139)</sup> البير : ج 6 صنعة 131 · (140) متدمسة ابن خلسدون : ج 1 صفحة 240 ٠

<sup>(141)</sup> العبر: ج 3 صفحة 363 .

يقول ابن خلدون « وذهب عبيد الله الى سجلماسة وبها اليسع بن مدرار فأكرمه ثم جاء كتاب زيادة الله ، ويقال كتال كتاب المكتفى بأنه المهدى الذى داعيه في كتامة فحبسه » .

ولا يمكن أن تكون هذه الروايات المضطربة ذريعة للقول بأن العلاقات كانت ودية بين بنى مدرار وبين العباس كما ذهب بل (142) ، والاكثر غرابة أن يقال أن « أمير سجلماسة كان سنيا » (143) ،

ومكهن الاضطراب في روايات ابن خلدون قوله في أولى رواياته أن الخليفة المعتضد هو الذي أوحى إلى ابن مدرار بالقبض على المهدى ، بينما يذكر في روايته الثالثة أن ابن مدرار استجاب لطلب الخليفة المكتفى وليس المعتضد . فضلا عن ذلك فان هذه الروايات لا تحدد ما أذا كان الخليفة العباسي أم الامير الاغلبي هو الذي بعث بكتبه ليستحث اليسع بن مدرار القبض على المهدى ، ومهما كان الامر فان عبيد الله المهدى كان معروفا لدى أمير سجلماسة الذي كان يجله ويكرمه (144) ، وكان المهدى يغدق الهدايا والصلات على حكام البلاد الذي مر بها أو أقام فيها ، « فمنهم من المه يعرفه وأكرمه لذلك ، ومنهم من عرفه وترك التعرض له لما كان منسه اليه ، ومنم من عرفه وقدره » (145) . ولم ينكر المهدى نسبه وأنه « يدعو الى الرضى من آل محمد » حين سأله ابن مدرار ، بل كتم عنه صلته بداعيته أبي عبد الله الشيعي ونغى معرفته له (146) .

ويخيل الينا أن ابن مدرار حين قبض عليه وحبسه لم يقصد بذلك « مرضاة الخليفة » أو لانه « كان على طاعته » كما ذهب ابن خلدون ، بل اقدم على ذلك حين علم « بأنه هو الذي يدعو الى بيعته أبو عبد الله الشيعى بالمريقية » (147) ، الذي كان خطرا على سائر دول المغرب هددها بالزوال (148) ، وقد نمى ذلك الى علمه « من جهات كثيرة » (149)

La religion musulmane en Berberie. P. 156. : نظـر (142)

<sup>(143)</sup> انظر : حسن ابراهيم : تاريخ الدولة الفاطمية ص 54 ·

<sup>(144)</sup> شرح الأخبار من 31 ، أبن الآثير : ج 8 من 13 ، 4 . (144) Fournel : Op. Cit. Vol. 2. P. 70, Mamour : Op. Cit. P. 107.

<sup>(145)</sup> شـرح الاغبار : صنعة 32 ٠

<sup>(146)</sup> نفس المصدر والصحينة · (147) إن خاكات أرفيات الإصان عال ص. 2

 <sup>(147)</sup> ابن خلكان : ونيات الاعيان ج 1 ص 272 .
 (148) شــرح الاخبار : صفحة 32 .

<sup>(149)</sup> نفس المصدر والصحيفة ،

وليس عن طريق الخلافة العباسية وحدها .

قصارى القول أن واقعة المهدى بسجلماسة لا تدل على تبعية آل مدرار لبنى العباس بقدر ما تدل على خوف الاصير المدرارى على دولته من الخطر الشيعى الجديد . فالقول بتبعية الاسرة المدرارية للخلافسة العباسية أمر يتعارض والظروف السياسية التي قامت فيها دولة بنى مدرار ، كما لا يستقيم مع طابعها الدينى المذهبي المتطرف ، وواقع صلاتها السياسية بالقوى المعادية لبنى العباس .

فقيام دولة بنى مدرار بسجلماسة كان على حساب النفوذ العباسى في بلاد المغرب ، فاقتطع هذا الجزء نهائيا عن سلطان الخلافة ، واستتل به أمراء بني مدرار « عن ولاة القيروان والعرب » (150) « وخلعوا طاعة الخلفاء » (151) . ولما كانت دولة بني مدرار بمثابة مجمع للخوارج الصفرية اساسا ، فقد غلب عليها الطابع الديني المذهبي ، وجدير بالذكر أن مذهب الخوارج عموما لا يعترف بامامة بنى العباس باعتبارهم مغتصبين للخلافة « وكلهم يجب الخروج عليهم ومقاتلتهم وعزلهم ان امكن او قتلهم » (152)، واذ لم يكن بمقدور صفرية المغرب الاقدام على ذلك ، غلا اقل من مناصبتهم العداء وانكار شرعية امامتهم . وليس من المقبول أن يدين صفرية سجلماسة لبنى العباس في الوقت الذي كان اخوانهم في المذهب يعانون من سطوة الخلافة بالشرق ، نفى السنوات 162 هـ ، 161 هـ ، 171 هـ ، 178 هـ ( 779 ، 786 ، 788 ، 895 م ) عمد العباسيون الى استئصال شأنسة الخوارج الصغرية في تنسرين وارض الموصل والجزيرة وأرض السواد ، مأبادوا جموعهم وقتلوا زعماءهم وبطشوا بجيوشهم (153) . واستمرت تلك السياسة طوال القرن الثالث الهجرى حتى ضعفت شوكة الخوارج الصغرية في الشرق الاسلامي (154) . ولا غرابة بعد ذلك أذ أضمر أمراء بنى مدرار بسجلماسة العداء للخلافة العباسية وعمالها في المغرب واقدموا على مشايعة الد اعدائها وهم بنو أمية بالاندلس .

<sup>(150)</sup> ابن خلدون : ج 6 ص 130 ، السلاوى : ج 1 ص 112 ، كولن : مادة سجلماسة بدائرة المعارف الاسلامية : ص 289 ·

<sup>(151)</sup> التلتشندي : ج 5 صنصة 164 ·

<sup>(151)</sup> البغدادى : الفرق بين الفرق : من 273 ، أحبد أمين : ضحى الاسلام ج 3 من 337 ) Bel : Op. Cit. P. 168.

<sup>· 178 ، 171 ، 169 ، 162</sup> من 162 ، 171 ، 178 ، 178 ، 178 ، 178 .

<sup>(154)</sup> ننس المصدر : ج 7 من 61 ، 67 ، 74 ، 75 ، 119 ، 155 ، 156 ، 156 ، 157 ، 156 ، 157 ، 156

#### 2 \_ بنسو مسدرار والاغالبسة:

من الطبيعى أن تكون علاقات الاغالبة ببنى مدرار امتدادا لعلاقات بغداد بسجاماسة ، غدولة الاغالبة التى قامت باغريقية سنة 184 هـ (800 م ) كانت تدين بالولاء السياسى والتبعية الاسمية للخلافة العباسية على الرغم مما تمتعت به من استقلال ذاتى ، وحسبنا أنها كانت تمثل البقية الباقية لنفوذ الخلافة في بلاد المغرب وقاعدتها لاسترداد سلطانها المفقود في هذه الجهات ولا غرو فقد سمح الرشيد بقيام هذه الدولة حرصا منه على استمرار نفوذه في افريقية من ناحية واسترداد هذا النفوذ في الاجزاء التى انسلخت عنه من ناحية اخرى لو استطاع الاغالبة الى ذلك سبيلا (155) ومن ثم عادى الاغالبة أعداء الخلافة في المغرب ومنهم بنو مدرار .

لكن الذى لا شك فيه أن هذا العداء لم يبلغ حد التناحر والصراع بين الدولتين، فانصرف الاغالبة عن مشاكل المغرب لتحقيق اهدافهم التوسعية في حوض البحر المتوسط ، وربما كان وجودهم وسطحشد من الاعداء (156) دافعا لهم على تولية الظهر للقارة والاتجاه الى البحر ، وبديهى أن يخفف هذا الاتجاه من حدة عدائهم لبنى مدرار وخاصة أن الاخيرين كانوا بعيدين عن متناول خصومهم ،حيث قامت الدولة الرستمية حائلا بين الطرفين (157) وتعرضت بذلك للاحتكاك مع الاغالبة .

واذا كانت دولة بنى مدرار قد سلمت من مناجرة أمراء القيروان وتطاولهم ، فذلك لا يعنى انتفاء عداوتهم ، أو بمعنى آخر لم يكن عدم قيام الحروب بين سجلماسة والقيروان دليلا على الود المتبادل كما ذهب فورنل (158) . والحقيقة أن كلا من الطرفين لم يعبأ بالآخر طالما لم يكن بوسعه أن يسير الجيوش لقتاله ، ومن ثم اتخذت عداوتهما طابع الاغفال وعدم الاكتراث .

ومن الخطأ أن يفسر ذلك على أنه استكانة من جانب بنى مدرار

Vonderhey den : Op. Cit. P. 8. ، 37 ص : الاصطفرى : من 155)

<sup>(156)</sup> كانت دولة الاغالبة محاطة بعديد من القبائل المعادية سياسيا ومذهبيا ، وهدذه (156) كانت دولة الاغالبة محاطة بعديد من القبائل هي بنو يفرن الصغرية وأوربة الادريسية ، ولماية ونغوسة الاباضية الوهبية ، القبائل هي بنو يفرن الصغرية الخلفية ، وكتامة الشيعية الاسماعيلية ، انظر : وهوارة النكارية ، وزواغة الخلفية ، وكتامة الشيعية الاسماعيلية ، انظر : Masqueray : Op. Cit. P. 195.

انظر الفريطية ، (157) انظر الفريطية ، (158) Les Berberes Vol. 2. P. 22. : (158)

وقناعة منهم بالتبعية للاغالبة ، نقد ذهب ابن ابى دينار (159) الى أن « اليسع بن مدرار كان يحكم سجلماسة لبنى الاغلب » . ويخيل الينا انه استنتج هذا القول من حادثة القبض على عبيد الله المهدى بسجلماسة على اثر رسالة بعثها الامير زيادة الله بن الاغلب ونقا لرواية بعض المصادر (160) او أرفقها برسالة اخرى للخليفة العباسى في رواية أخرى (161) . وقد سبق أن ذكرنا أن الامير المدرارى أقدم على سجن المهدى اتقاء للخطور الشيعى الذي هدد دولته . لقد كان قبض اليسع على المهدى وسجنه بسجلماسة من قبيل التوافق غير المقصود بين اهداف الخلافة والامارة وبين مصالح الاسرة المدرارية التي تهددها خطر الشيعة ، ولا يعني هذا الحدث وجود أدنى نفوذ للاغالبة على أمراء بني مدرار .

لقد كان الخلاف السياسى والمذهبى بين الامارتين الاغلبية والمدرارية يحول دون أدنى تقارب بينهما ، ولا غرو فقد هادن بنو مدرار جيرانهم الرستميين كيما يتفرغوا لمواجهة الاغالبة عدوهم المشترك . كما التقوا بأموى الاندلس للوقوف أمام اطماع الاغالبة في المغرب والحيلولية دون تسربهم الى ما وراء حدود افريقية . ولعل من أهم ما يبرز أسباب الجفوة والعداء بين المدراريين والاغالبة ما تعرض له الخوارج الصفرية من بطش واضطهاد في القيروان ، فقد كان اعتناق المذهب الصفرى تهمة تصم صاحبها بالمروق والعصيان والزندقة (162) . وعلى الرغم مما يقال (163) عن تسامح الاغالبة مع أهل المذاهب الاخرى بالقيروان ، فقد تعرض الصفرية مبوجه خاص للمنطهاد شديد بعد ولاية سحنون قضاء القيروان للمنقد حظر عليهم الاجتماع والصلاة في المسجد الجامع (164) ، وبسددت حلف خلف ذلك لمزيد من البطش والتعنيف (167) ، وتعرض من خالف ذلك لمزيد من البطش والتعنيف (167) .

<sup>(159)</sup> المؤنس في أخبار المريتية وتونس ص 49 .

<sup>(160)</sup> انظر شرح الاخبار ـ ملحق (1) ص 32 من كتاب:

الامان : العمان : عنان : عنا

<sup>(162)</sup> أبو العرب تميم : طبقات علماء المريقية : ص 80 ٠

<sup>(163)</sup> انظر : حسن حسني عبد الوهاب : ورقات عن الحضارة العربية : ج 1 ص 58 ·

<sup>(164)</sup> أبو العرب تبيم : المرجع السابق ص 102 ·

<sup>(165)</sup> المالكي : رياض النفوس ج 1 ص 276 -

 <sup>(166)</sup> الدباغ: بعالم الايمان . ج 2 ص 55 .
 (167) ابسو العسرب تبيم صفحة 102 .

كل ذلك تمين بأن يذكى العداء بين بنى مدرار والاغالبة ، وينفسى بشكل قاطع أى قول بوجود علاقات ودية بينهما ، كما يدحض الزعم القائل بتبعية أمراء سجلماسة لبنى الأغلب .

#### 3 ـ بنو مدرار والادارسة:

تحفل المراجع بكثير من القرائن والشواهد (168) التى تؤكد طابسع المعداء الصارخ بين بنى مدرار والأدارسة ، فقسد قامت دولة الأدارسة بالمغرب الاقصى سنة 172 ه ( 789 م ) على حساب نفوذ الخوارج الصفرية ، اذ نعلم أنهم اقتطعوا هذه الجهات عن نفوذ الخلافة وولاتها بالقيروان منذ ثورة ميسرة سنة 121 ه ( 739 م ) . فلما نجح ادريس الاول فى اقامة دولته ، ذوى شأن الصفرية فيها وتعرضوا للبطش والاضطهاد من جانب آل ادريس ، وزاد هذا العداء (169) حدة بسبب الخلاف الذهبى ، فالادارسة من الشيعة الزيدية ، وبنو مدرار من الخوارج الصفرية ، ولا يخفى العداء التقليدي بين الشيعة والخوارج .

لا ننكر وجود حاجــز جبلى يفصل بين الدولتــين ، وأن الطبيعــة الجبلية في المغرب الأقصى شكلت نوعا من الحماية لكلتى الدولتين (170) الى حد كبير ، لكن ذلك لم يكن عائقا دون امكانية غزو احداها للاخرى . فثمة طريق ممهد يبدأ من « فاس الى صفرو فقلعة مهدى فتادلة فوادى شعب الصفا » ثم يمر عبر الجبل الكبير الى الجنوب حيث توجد سجلماسة (171) . وكانت القوافل ترتاد هذا الطريق فتخرج « من باب الغوارة بفاس الى مدينة سجلماسة » (172) حيث تتوافر الزروع والمياه في اقليــم أغمــات الموجود على يساره (173) . بل لا يخالجنا شك فيما ذهــب اليه جورج

<sup>(168)</sup> ذهب بعض الدارسين الى صعوبة تتبع علاقسات بنى مسدرار بالادارسسة بسبب ندرة 1 للعلومات ، انظر : حسن عبد العواد : دولة الادارسة ص 250 ، Basset : Op. Cit. P. 333.

<sup>(169)</sup> أخطأ البعض حين انتهى الى أن « حسن الجوار كان العلاقة السائدة بين دولسة الإدارسية ودولية سجلساسية » ، انظر : حسن عبد العواد : دولة الادارسية صنحية 253 ،

<sup>(170)</sup> ابن نضل الله العبرى : مسالك الابصار ج 5 تسم 2 ورقة 17 ــ مخطوط .

<sup>(171)</sup> الادريسي : صنصة 76 ،

<sup>· 53</sup> ابـن أبـى زرع : صنعـة 53

<sup>· 65</sup> ابسن حوتسل : صفحة 65

مارسيه (174) بأن « ادريس الاول وخلفائه كانوا عازمين على استئصال شافة صفرية تافيلالت ». ويخيل الينا أنهم عزفوا عن تحقيق ذلك بسبب صراعهم الحاد مع الاغالبة الذين نجحوا في اثارة القلاقل وحيك المؤامرات في وجه أئمة فاس ، فاغتالوا ادريس الاول (175) والثانسي (176) ، ومولاهما (177) راشد والبوا وزراءهم وكبار دولتهم عليهم ، واستمالوا بعضهم الى جانبهم (178) . كذلك كان ضعف الدولة بعد موت ادريس الثاني ونشوب الخلافات بين افراد الاسرة الادريسية (179) من اسباب تقاعس الادارسة عن غزو سجلماسة ، واكتفائهم بتصفية نفوذ الصفرية داخل دولتهم ، فضلا عن استقطاع بعض اطراف الدولة المدرارية .

اما عن بنى مدرار ، فلم يكن بوسعهم - امام مشاكلهم الداخلية - الشروع فى تدبير غزو بلاد الادارسة خاصة فى عهدى ادريس الاول والثانى ، وحين اتيح لهم القيام بهذا الدور فى عهد اليسع بن مدرار ، دهمه الخطر الفاطمى الذى قضى على بنى مدرار والادارسة معا . لكن بنى مدرار لم يعدموا وسائل الكيد والدس لجيرانهم ، واثارة القلاقل فى دولتهم عن طريق صنائعهم من الصفرية فى الدولة الادريسية .

وقد اتخذ هذا العداء السياسى بين غاس وسجلهاسة مظاهر من الفعل ورد الفعل ، كان الادارسة يهسكون فيها بزمام المبادرة ، بينما لاذ بنو مدرار ازائها بالصمت حينا وتصدوا لمواجهتها حينا آخر .

وتجلت مظاهر العداء فيما قام به ادريس الاول من حملات لاستئصال شافة صفرية تلمسان من بنى يفرن الزناتيين (180) بعد أن بايعته القبائل الصفرية الاخرى قسرا 6 ومن بينها بعض بطون مكناسة (181) .

نفى منتصف رجب من عام 173 ه ( 790 م ) توجه ادريس على

La Berberie Musulmane et l'orient. P. 124. (174)

<sup>(175)</sup> ابن ابى دينار : المؤنس : ص 99 ، اطليش : الامكان ص 81 .

<sup>(176)</sup> ابن الابار : الحلة السيراء ص 200

<sup>(177)</sup> ابان خلدون : ج 4 صنعة 13

 <sup>(178)</sup> النويسرى : ج 22 ورتة 28 ·
 (179) البكسرى : صنصة 123 ·

<sup>(180)</sup> اطنيش : الامكنان . صنعة 57 -

<sup>· 44</sup> الدر السنية : من 14 م محمد على النسنوسي : الدرر السنية : من 44 ·

رأس حملة إلى تأمسان وأخضع أهلها دون عناء (182) ، وظل متيماً بها حتى عام 174 ه ( 791 م ) ليوطد نفوذه فيها . ثم أسند حكمها إلى أخيه سليمان (183) ، وعاد إلى وليلى . وهكذا قدر له الاستيلاء على كل معاقل الصغرية في بلاد المغرب الاقصى فيما عدا سجلماسة . غير أن اغتياله المفاجىء شبجع صفرية تأمسان على الانتفاض ، وظلسوا خارجسين على الادارسة حتى عام 197 ه ( 813 م ) حين عول ادريس الثاني على اعادتهم الى طاعته ، فأعد الحملة التي جهزها « لمحو آثار دعوة الخوارج الصفرية » (184) في تلك السنة واستمر يحاربهم طيلة ثلاث سنوات (185) الى ان ادعنسوا لطاعته (186) .

ولم يستطع صغرية سجلماسة مديد العدون الأخوانهم بتلمسان واستنقاذهم من ضربات الادارسة ، ويعزى ذلك الى استحالة الاتصال بين سجلماسة وتلمسان الاعبر اراضى الدولة الادريسية ، مكان الطريق اليها يمر بدرعة واغمات وتادلا وماس ومنها الى تلمسان (187) .

وعول خلفاء ادريس الثانى على اقتطاع الاجزاء المجاورة لدولتهم والتابعة لبنى مدرار ، فتهكن عبد الله بن ادريس ــ الذى تولى أغهات والسوس الاتصى وبلاد نفيس ــ من مد نفوذه على صنهاجة اللثام الضاربة حول سجلماسة واستولى على بعض الحصون التابعة لبنى مدرار (188) . كما اقتطع يحيى بن ادريس بلدة تامدلت ــ قرب درعة ــ وهدد بحرمان بنى مدرار من مناجم درعة الغنية بالذهب والفضة (189) .

وتمثل رد الفعل من جانب بنى مدرار في تحريض الصفرية في فاس

Fournel: Op. Cit. Vol. I P. 475. 425 من أبى زرع القرطاس ص 22 على (182)

<sup>(183)</sup> نئس المسدر والصحيفة ،

<sup>(184)</sup> ابن خلدون : ج 4 من 13 ، عبد الرحمين بين زيدان : اتصاف اعالام الناس : ج 2 من 19 ·

<sup>(185)</sup> ابـن أبـى زرع : من 69 ، أبـن الخطيب : أعبـال الاعــلام ج 3 من 198 ، السنوسي : الدرر السنية ، من 59 ،

Masqueray Op. Cit. P. 172. ( المليش : الامكان : ص 57 ) (186)

<sup>· 81</sup> الأدريسي : مستحسة 187)

<sup>(189)</sup> اليعتسوبسى: نفس المصدر والصحيفة .

على الثورة ضد الامير على بن عمر بن ادريس . وبالفعل نجح أحد صنائعهم ويدعى عبد الرزاق الصفرى في لم شمل صفرية مديونة وغياثة ومكناسة وغيرهم ، واستولى على مدينة صفروى حد جنوبى فاس حد وبايعه كافة الصفرية في نواحيها ، ثم اتجه بجموعه الى فاس وهزم على بن عمر ابن ادريس الذى فر لائذا بقبيلة اوربة ، وتمكن عبد الرزاق من دخسول العاصمة ، وخطب له على منابر عدوة الاندلسيين . لكن حركته لم تستمر طويلا ، فقد استدعى أهل عدوة القروبين يحيى بن القاسم بسن ادريس المعروف بالعدام وبايعوه بالامامة . وتمكن العدام من طرد عبد الرزاق الصفرى من عدوة الاندلسيين ، وظل يقاتل الصفرية في عدة وقائع حتى فل شوكتهم وقتل زعيمهم سنة 293 ه ( 707 م (190) ) ونحن نرجح ما ذهب اليه جورج مارسيه (191) من أن حركة عبد الرزاق الصفرى هذه كانت من تدبير بنى مدرار في سجلماسة ، ومما يرجح ذلك قيامها في المناطق المجاورة للامارة المدرارية وامتدادها الى الشمال حتى وصلت الى قصبة دولة الادارسة .

ولعل ما احدثته تلك الحركة من تصدع فى دولة الادارسة ، ومسا وصلت اليه دولة بنى مدرار من قوة واستقرار على عهد اليسع بن مدرار هو ما جعل الأمير المدرارى يعد العدة لبسط نفوذه على اخوانه فى المذهب المقيمين داخل الدولة الادريسية . فعول على تجهيز جيش يغزو به دولة الادارسة لتحقيق هذه الغاية ، لكن جهوده فى هذا الصدد لم تتم بسبب تعرض بلاده للخطر الشيعى (192) . . وهكذا غلب طابع العداء على العلاقات السياسية بين سجلماسة وفاس .

#### ب ـ العسلاقسات الوديسة:

#### 1) بنو مدرار والرستميون:

اتخذت علاقات بنى مدرار ببنى رستم طابعا وديا ، تمثل فى سياسة حسن الجوار التى حرص كل منهم على مراعاتها ، ومن ثم انعدمت الحروب

La Berberie Musulmane. P. 126. (191)

 <sup>145</sup> من 145 : ج 3 من 145 .

بينها على الرغم مما كان بين الصفرية والاباضية من تنافر وصل الى درجة الصراع ابان ثورات الخوارج في بلاد المغرب .

وفى تقديرى أن هذا التقارب مرتبط بالظروف السياسية القاسيسة التى واجهتها حركات الخوارج فى المغرب على اثر الحملات الضخهة التى عكف بنو العباس على انفاذها لقمع ثورات الخوارج فى المغرب ابتداء بحملة ابن الاشعث سنة 141 ه ( 758 م ) ، تلك الظروف الصعبة التى احدثت تحولا عمليا فى سياسة الخوارج فى المغرب حيث لجأوا الى أقاصى الجنوب ، واقاموا دولتين متجاورتين احداهما للصفرية فى سجلماسة سنة 140 ه ( 777 م ) والاخرى فى تاهرت للخوارج الاباضية سنة 162 ه ( 779 م ) .

فوحدة الظروف السياسية المتبثلة في العداء لبنى العباس وعمالهم بالقيروان وكذلك الادارسة ومصادقة أموى الاندلس ، ووحدة الظروف الجغرافية والتثنابه في نمط الحياة القائمة على البداوة واختلاط القبائل وانتقالها بين الدولتين المتجاورتين ، فضلا عن وحدة المصير ، كل ذلك حدا بينيي مدرار وبني رستم الى الموادعة وتحاشى الشقاق والخلاف وكل ما يوجب الخصومة والعداء (193) . لكن الثابت أن العلاقة بينهما لم تتعد مجرد تجنب الخصومة والعداء ، فلم تتطور الى مرحلة التحالف أو حتى التعاون المشترك بسبب الخلاف المذهبي والعداء التقليدي بين الصفرية والاباضية في المغرب . وعمدت الدولتان الى تجنب الحروب وتحاشى التدخل في الخلافات التي كانت تنشب بين الاقليات الاباضية في سجلماسة وبين أمراء بني مدرار ، أو تلك التي حدثت بين صفرية تاهرت وبين أئمتها (194)، فقد صم حكام كل دولة آذانهم عما تعرض له اخوانهم في المذهب داخل الدولة الاخرى حرصا على السلام .

فالمعروف أن عدة آلاف من الاباضية أقاموا بدولة بنى مدرار (195) ، وقد سبقت الاشارة الى دورهم فى مناهضة أمراء بنى مدرار ، وطمعهم فى السلطة ، وما قام به أمراء سجلماسة من قمع حركاتهم والبطش بهم وحسبنا انهم كانوا موالين لرؤسائهم من مشايخ المذهب بتاهرت أكثر من ولائهم للدولة التى كانوا يعيشون فى كنفها ، فقد درجوا على ارسال زكاة

<sup>(193)</sup> النفوسي : ج 2 صنصة 94 .

<sup>· 52</sup> ابــن الصنيــر : صنحــة 52

<sup>(195)</sup> النفسوسي : ج 2 منصة 94 .

أموالهم الى مشايخهم بتاهرت ليصرفوها حيث شاؤا (196) . ولا مراء فى أن مشكلة الاتلية الاباضية فى دولة بنى مدرار كانت أهم المشاكل التى واجهها أمراء سجلماسة على الاطلاق .

كذلك لم تخل تاهرت من وجود اقلية من الخوارج الصفريسة لهسا وزنها (197). وقد استقرت غالبيتهم في حصن « تالغمت » المشرف على المدينة (198) وبديهي أن يسهموا في احداث الدولة الداخلية ويقفوا موقف المعارضة من أئمة تاهرت ، فيخبرنا ابن الصغير (199) انهم لعبوا دورا بارزا في الثورة على أبي حاتم يوسف بن محمد ، حيث انضموا لاهل تاهرت من غير الاباضية ضد الامامة الرستمية .

وقد حرص حكام سجلماسة وتاهرت على تحاشى التدخل في هذه الفتن ، فاحجموا عن اذكائها أو تشجيعها ، ولولا تغاضيهم عنها ؛ « لكانت الحروب بينهم متوالية والفتن متتابعة » ع حيث يطلب كل فريسق منهم الانضمام الى امام مذهبه ويظهر التظلم حقا أو باطلا من مخالفة في المذهب الحاكم عليه » (200) بل بادر بعضهم الى توثيق أواصر الود بين الدولتين عن طريق المصاهرة ، فطلب اليسع بن ابى القاسم سمكوا من عبد الرحمن ابن رستم تزويج ابنه مدرارا من أروى ابنة عبد الرحمن (201) مؤمسلا تعضيد حكمه في سجلماسة بجيرانه الرستميين وقبل الامام الرستمى « رغم اعتراض المعترضين والمنكرين » مستهدفا توثيق علائق الوداد بين المملكتين فلا يطرقه منهم طارق سوء ، ولا يأتيه من قبلهم ما يكدر راحته أو يوجب له خلفا أو خللا في داخليته (202) » .

وعلى الرغم من تصور هذه المصاهرة عن تحقيق اهدانها في ايجاد حل لمسكلة الاقليات المذهبية داخل الدولتين ، الا انها ادت الى حرص المدراريين والرستميين « على تحقيق التضامن والوئام بين دولتي الخوارج »

<sup>(196)</sup> ابن الصغير: ص 46 ، البرادى: الجواهر المنتقاة ورقة 93 .... مخطوط ،

<sup>(197)</sup> النفوسى : ج 2 صنصة 94 ،

<sup>(198)</sup> نئس المسدر : صفحة 69 ،

<sup>· 52 ، 51</sup> تاريخ الائمة الرستميين ص 51 ، 52 ·

<sup>(200)</sup> النفوسى : صنحسة 94 .

<sup>(201)</sup> ابـــن خلــدون : ج 6 صفحــة 131 ، Provencal : Op. Cit. P. 249, Bel : Op. Cit. P. 168.

<sup>(102)</sup> الناسوسي : ج 2 صنصة 94 ،

\_ كها ذهب جوتييه (203) \_ واهجام كل منهما عن التدخل في الامسور الداخلية نقد مارس حكام كل من الدولتين سيادة كاملة على سائر الاتليات المذهبية داخل دولتهم « من الاباضية والصفرية والواصلية » (204) جميعا، ولم يتساعوا من وجود صلات بين هذه الاتليات وبين شيوخها سواء نسى تاهرت او سجلماسة (205).

#### 2 \_ بنو مدرار وأمويو الاندلس:

لم يحل الاختلاف المذهبي بين بنى مدرار وأموى الاندلس ، ولا البعد الجغرافي بين سجلماسة وترطبة دون وجود صلات ودية بينهما ، مقسد جمعهما العداء المشترك للخلافة العباسية والاغالبة والادارسة . وقد سبق أن وقننا على أسباب الجفوة بين سجلماسة وبغداد والقيروان وماس .

ولا يخفى العداء التقليدى بين قرطبة وبغداد ، فحسبنا أن قيسام الدولة الاموية بالاندلس تم على حساب النفوذ العباسى هناك ، ولما كان الاغالبة على ولاء لبنى العباس (207) ، فقد ورثوا عداوتهم لاموى الاندلس ، وازداد هذا العداء حدة بسبب التنافس البحرى بينهما في وسط وغرب البحر المتوسط ، بل أن نجاح الاغالبة في هذا التنافس البحرى وتهديدهم النفوذ الاموى في جزر البليار كان من العوامل التى دفعت عبد الرحمن الثانى ( 206 – 238 ه ) (208) ( 201 – 853 م ) الى توثيق صلاته مع المارات المغرب ، وأذا كانت الامارة الاموية في قرطبة قد أخفقت في توطيد صلاتها بالادارسة (209) ، الا أنها نجحت في أقامة علاقات طيبة مع بنى رستم وبنى مدرار الذين التقوا في مصالحهم السياسية مع أهداف الامارة الاندلسية ، ذلك أن المصالح السياسية سمت على الاختسلاف المذهبى بين بنى مدرار الصفرية وبنى أمية السنة ، كما أن وحدة المصير تغلبت على الاحتاد القديمة بين الخوارج والامويين ، ولم تحل شقة البعد

Les Siecles obscurs. P. 293. : انظـر (203)

<sup>(204)</sup> ابن خلدون : ج 6 من 121 ، البرادى : الجواهر ورقة 93 ، أطليش : الامكان من 57 ، ياتوت : معجم البلدان ج 3 من 815 .

<sup>(205)</sup> الشبافي : السي منحة 223 ، 224 ·

رون ( 206 ) النويسرى : ج 22 ورتة 26 ، 27 ·

<sup>(207)</sup> ننس المصدر والورتات .

<sup>(208)</sup> ابن عبد ربه : المتد الغريد · ج 4 من 493 . (209) ابن عدارى : ج 2 من 106 · ، (209)

بينهما دون المكانية الاتصال ، حقيقة لم يكن لبنى مدرار موانىء على ساحل الاطلنطى البحر المتوسط (210) ، لكنهم لم يعدموا وجود منافذ على ساحل الاطلنطى كانت على صلة دائمة بموانىء الاندلس كاشبيلية وشاطبة ( 211) ، ومن ثم غليس من المستغرب أن تحفل مدن الاندلس فى ذلك الحين بعناصر صفرية من سجلماسة (212) كما غصت سجلماسة بالكثيرين من أهل الاندلس (213).

والواقع أن المؤرخين لا يقدمون معلومات وغيرة تساعد على تتبع هذه الصلات الودية قبل عهد الامير محمد بن عبد الرحمن بن الحكم ( 238 حـ 273 هـ) و لكنه من الراجح انها ترجع الى عهد عبدالرحمن الداخل ( 138 حـ 172 هـ) (215) ( 755 حـ 788 م ) المعاصر لامراء بنى مدرار الاوائل والذى استقل بالاندلس فى ظروف مماثلة لتلك التى اقام غيها بنو مدرار دولتهم بالمغرب ونعتقد أن نجاحه فى ذلك شجع بنى مدرار على الاقدام على اقامة حكمهم المستقل بسجلماسة .

ويبدو ان هذه العلاقات الودية قد تكدرت اواخر عهد الحكم بن هشام ( 180 ــ 206 هـ) ( 797 ــ 821 م ) على اثر ثورة الربض بقرطبة ونزوح اعداد غفيرة منهم الى سجلماســـة (216) . لكن الجفــوة لم تدم طويلا فسرعان ما استعادت العلاقات طابعها الودى فى عهد الخليفة عبد الرحمن الثانى الذى وثق صلاته ببنى مدرار ، وخاصة بعد استفحال الخطر الاغلبى فى البحر المتوسط . ومن المحتمل ان يكون ميمون بن مدرار الملقب بالامير قد آزر صديقه الاموى عبد الرحمن الثانى فى مواجهة القحط الذى حل ببلاد الاندلس سنة 232 ه ( 847 م ) ، فبعث اليه ما توافر لديه مسن الحنطة والسكر والتمر (217) ، وازدادت صلات الود فى عهد الامير محمد ابن عبد الرحمن بن الحكم الذى السياسى (218)

<sup>(210)</sup> اليعقسوبسى : البلسدان صفحـة 359 .

<sup>(211)</sup> الحبيرى : منة جزيرة الاندلس : ص 21 ، ابن الدلانـــى : نصوص بن الاندلس . Provencal : Op. Cit. P. 248. ( 19 ، 18 منحــة 18 ، 19 ، 18

<sup>(212)</sup> ابن بشكوال : الصلة َ ج 2 ص 418 ، ابن الفرضى : تاريخ العلماء والسرواة ج 1 صفحة 123 ·

<sup>(213)</sup> آبسن خلسدون : ج 4 صفحسة 126

<sup>(214)</sup> ابن عبد ربه : ج 4 صنصـة 493 ،

<sup>(215)</sup> نفس المسدر : صفحـة 488 -

<sup>(216)</sup> ابسن خلسدون : ج 4 صفحسة 126 .

<sup>(217)</sup> جغرانية المامون ورقبة 197 ، التلتشندى : ج 5 من 164 ، Conde : Op. Cit. Vol. I. P. 291.

<sup>(218)</sup> ابن عبد ربه : ج 4 ص 494

في الوقت الذي نعم فيه امراء سجلماسة بالامن والهدوء في عهد ميمون الامير واليسع المنتصر ، حتى ادى ذلك الى أن يعتبر المؤرخون الامير الاندلسي صاحب سيادة فعلية على امراء سجلماسة . يقول ابن عــذارى (219) « . . وكان الامير محمد مأمولا محبوبا في جميع البلدان ، وكان محمد بـن الملح صاحب تاهرت لا يقدم ولا يؤخر في أموره ومعضلاته الا عن رايه وامره ، وكذلك بنو مدرار بسجلماسة » ، كما يضيف ابـن الخطيب (220) « . . وخدمتــه ملوك البلاد المغربيــة واعترفت بطاعته بتاهــرت وسجلماسة » . ولا شك أن هذا القول ينطوى على مبالغة لا سند لها من الواقع ، فليس ثمة ما يشكك في الاستقلال التام الذي تمتعت به دولتي بني مدرار وبني رستم .

كان من البديهى ان تتوطد صلات المودة والصداقة هذه وتزداد رسوخا بظهور الخطر الشيعى في بلاد المغرب وتطلعهم الى الاندلس اذ اهتم امويو الاندلس بمتابعة اخبار الدعوة الفاطمية عن طريق اصدقائهم فسى سجلماسة وتاهرت ، وخاصة بعد الانتصارات المتوالية التى احرزها داعيتهم ابو عبد الله الشيعى على دولة الاغالبة (221) . ولا شك ان بنى مدرار ارتاعوا بدورهم لهذا الخطر ، ومن المحتمل ان يكونوا قد بذلوا جهودا للاشتراك مع اموى الاندلس في مجابهته . لكن هذه الجهود لم تسفر عن شيء ، فقد سقطت دولة بنى مدرار سنة 297 ه ( 909 م ) في يد الشيعة دون ان يحرك امير الاندلس ساكنا ، ولم تقم قرطبة بجهود لمناوءة الفاطميين في المغرب الا في عهد عبد الرحمن الناصر (222) . وهكذا لم تتمخض صلات الود والصداقة بين سجلماسة وقرطبة عن نتائج سياسية ذات بال .

والخلاصة أن علاقات بنى مدرار الخارجية تأثرت بظروفها السياسية ومصالحها الاقتصادية وطبيعتها الجغرافية ومذهبها الدينى .

<sup>(219)</sup> البيان المغارب ج 1 صفحة 116 ·

<sup>· 22</sup> منحـة 22 اعبـال الاعـالم ج 2 منحـة

<sup>(221)</sup> ابن عذارى : ج 1 ص 150 ، حجود يكى : التشيع في الاندلس من 111 . (222) عول الناصر على مناهضة الفاطميين في بلاد المغرب لشغلهم عن التنكير في غنزو الاندلس واستطاع بالفعل ان يستحوذ على بعض معاقل العدوة كسبته وطنجة . ولعل حرص الحكم المستنصر من بعده على معرفة طبيعة بسلاد المفسرب واحسوال سكانها كان تمهيدا لمد نفوذه فيها واقصاء الفاطميين عنها ، انظر : مجهول : اخبار مجموعة ص 155 ، الضبى : بغية الملتمس من 131 .

### ثانيا ،

# دول بني رسنم الاباضية

### أ ـ قيام دولة بني رستم

يرتبط تيام دولة بنى رستم بمؤسسها عبد الرحمن بن رستم الفارسى الاباضى ، فاليه يعزى الفضل فى تأسيس دولة للخوارج الاباضية كان حكمها فى أسرته من بعده ، وليس غريبا أن يرضخ بربر المغرب الاوسط لزعامة أمام من غير البربر ، فان كافة الدول التى قامت ببلاد المغرب حتى قيسام الدولة الفاطمية اعتمدت على شخصيات من غير البربر تمتعت بمنزلة دينية خاصة (223) فى معظم الاحيان .

وغنى عن الذكر ان المصادر جميعا تتفق على انتماء عبد الرحمن بن رستم الى الفرس ، وتجمع على نسبته لطبقة الحكام الاكاسرة ، لكنها تختلف في التفاصيل . مابن خلدون (224) يذكر انه « من ولد رستم أمير الفرس بالقادسية » والبكرى (225) ينسبه الى « سابور ذى الاكتاف الملك

<sup>(223)</sup> ينطبق هذا القول على دول بنى مدرار وبنى رستم والادارسة والاغالبة والفاطميين وكذلك اسارة برفواطــة ·

<sup>(224)</sup> المبر ج 6 من 121 . وهي رواية خاطئة لان رستم هذا قتل سنة 16 ه ، وتوفى عبد الرحمن سنة 168 ه فيكون قد عمر اكثر من مائة وخمسين عاما .

<sup>(225)</sup> المغـرب: منحـة 67

الفارنسي » ، بينما ترجح تواريخ الخوارج (226) صلته « بكسرى أنسو شروان ملك الفرس » .

وتضطرب تواريخ الاباضية حين تتحدث عن نشأة عبد الرحمن وتورد من الروايات ما يشير الى أن أمر المغرب سيؤول الى الفسرس (227) ، وتصور رستم والد عبد الرحمن على أنه كان يدرك هذه النبوءة التي سوف تتحقق على يد ذريته ، مانتتل الى العراق ومنها الى مكة على أمل الرحيل الى المغرب لتحقيق نبوءته . ورواية ابن عذارى (228) عن نشأة رستم وابنه عبد الرحمن بالحجاز اكثر تبولا ، فهو يذكر أن بهراما والد رستم كان من موالى عثمان بن عفان ، ولما مات رستم والد عبد الرحمن تزوجت امه من احد الحجاج المغاربة الذي اصطحبه معهما الى بلاد المغسرب . والراجع أن وصول عبد الرحمن الى المغرب حدث في اواخر الترن الاول الهجرى (229) ، منعلم انه كان شابا يامعا عند ما قدم سلمة بن سعيد يدعو للمذهب الاباضى في بلاد المغرب ، ويخبرنا الشماخي (230) عن لقاء عبد الرحمن بسلمة وشمغفه بتعاليمه « وتعلق قوله بقلبه » .

ثم توجه عبد الرحمن بن رستم الى البصرة وانضم الى اخوانه المغاربة في حلقة ابي عبيدة مسلم بن ابي كريمة سنة 135 ه ( 752 م ) 6 حيث تضى خمس سنوات في حضرته يتلقى اصول المذهب وغروعه ويعد مع اخوانه « حملة العلم المغاربة » مع مشايخ المذهب في البصرة لاقامة « امامة الظهور » عقب عودتهم الى بلاد المغرب .

ولما عادت بعثة المفاربة الى المغرب سنة 140 هـ ( 757 م ) وتولسي أبو الخطاب المعافري الامامة ، اختار عبد الرحمن بن رستم قاضيا على طرابلس (231) . وعند ما اتصى أبو الخطاب الصغرية عن القسيروان ودخلها سنة 141 هـ ( 758 م ) تولى عبد الرحمن بن رستم حكمها نيابــة

<sup>· 138</sup> أبو زكريا : ورقة 5 ، الدرجيني : ج 1 ورقة 9 ، الشجاخي : السير ص 138 ·

<sup>(227)</sup> تنيض هذه المصادر بذكر احاديث منتطة ومأثورات عن كبار الصحابة \_ مشكوك نيها \_ تبين غضائل الغرس وعظيم شمائلهم وغضلهم على الأسلام ، وتنبىء عن قيامهم باعادته الى سيرته الاولى ، عن طريق اتامة دولة لهم في بلاد المغرب، انظر : أبو زكريا : ورتــة 2 ، 5 ، الدرجينــى : ج 1 ورتــة 9 .

 <sup>(228)</sup> البيان المفرب : ج 1 ص 277 .

ينفي هذا ما تاله ابن خلدون من أن عبد الرحمن تدم الى المريقية « مع طوالع الفتح » انظـر : العبـر : ج 6 ص 121 •

<sup>(230)</sup> السيسر : مشحسة 123

<sup>(231)</sup> النفوسي : ج 2 منصة 84 ·

عنه (232) في حين توجه أبو الخطاب لملاقاة جيوش ابن الاشعث ، فكان عبد الرحمن لذلك « خليفته على افريقية » (233) .

وقد خرج عبد الرحمن بجيش القيروان لنجدة امامه حين دهمته جيوش ابن الاشعث ، لكنه توقف عند قابس عند ما وصلته أنباء قتلسه وهزيمة جيوشه ، واضطر للعودة الى القيروان لثورة أهل قابس عليه ، لكنه أسرع بمبارحتها عند ما علم بثورة أهلها على نائبه فيها (234) . وتخطىء تواريخ الاباضية (235) حين تزعم أن عبد الرحمين بين حبيب استولى على القيروان اذ ذاك وانه ظفر بابن رستم وهم بقتله لولا شنفاعة بعض القيروانيين ميه ، فأطلقه ابن حبيب على أن يغادر القيروأن توا ، لان هذه الاحداث وقعت سنة 144 ه ( 761 م ) بينما قتل عبد الرحمن ابن حبيب سنة 137 هـ (236) ( 754 م ) ، وانتهى حكم أسرته بمقتل ابنه حبيب على ايدى الصفرية سنة 140 هـ (237) ( 757 م ) ٠

والمعقول أن يكون عبد الرحمن قد نزل القيروان في محاولة لجمع شمل الاباضية فيها ، ثم اسرع بمغادرتها لثورة اهلها على الاباضية من ناحية ولوصول ابن الاشعث وجيوشه اليها من ناحية أخرى (238) .

وبديهى أن يتجه عبد الرحمن الى المغرب الاوسط لائذا بالتبائل الإياضية هناك . وكانت رحلته هذه شامة وعسيرة ، اذ آثر المسير نسى الطريق الجنوبي المار بقسطيلية ـ وهو طريق وعر وطويل ـ الى أن وصل الى جبل سومجج (239) ماتخذ منه ملاذا لمناعته (240) . ثم أخذت جموع الاباضية تفد اليه ، مقصده شيوخ المذهب ورؤسائه من طرابلس وما جاورها (241) ، كما توجه اليه علماء الاباضية واعلامهم من سائر

<sup>(232)</sup> ابن عذاری : ج 1 مس 277 ، ابن خلدون : ج 6 مس 111 -

<sup>(233)</sup> البكرى: صنحة 68 ، (234) أبو زكريا : ورتــة 10 ، النفوسي : ص 2 .

<sup>(235)</sup> ابو زكريا : ورقة 10 ، الدرجيني : ج 1 ورقة 16 ، النفوسي : حس 2 ·

<sup>(236)</sup> الـرتيــق : صنحــة 124 ·

<sup>(237)</sup> نفس المصدر : من 141 ، ابن عذارى : ج 1 من 81 ،

<sup>(238)</sup> ابسن مسذاری : ج 1 مشمسة 277

<sup>(239)</sup> ذكر النفوسي أن هذا الجبل مجهول الموقع ، ويعتقد دبوز انه هــو نفس الجبسل المعروف بسوننيف الكائن بين مدينتي سلالة والسوقر ، انظر : الازهار الرياضية ج 2 من 3 ، المغرب الكبير ، ج 3 من 256 ،

<sup>(240)</sup> آبسو زکسریسا : ورثسة 11 -

Gautier : Op. Cit. P. 301. ، المصدر والمسحينة ، (241)

اتاليم المغرب (242) . وعول عبد الرحمن على جمع شمل اتباع المذهب بهدف استرداد نفوذه ، ولعل هذا ما حدا بمحمد ابن الاشبعث الى اقتفاء اثره بقصد القضاء عليه تبل استفحال خطره ، فتحصن عبد الرحمن بالجبل وخندق على نفسه (243) ، وضرب ابن الاشعث وجيشه الحصار على ابن رستم ورجاله دون طائل ، فاضطر للعودة من حيث أتى بعد أن حل الوباء بجيشه ، وأننى كثيرين من رجاله (244) ، نضلا عن خوفه من تمرد اهل التيروان عليه ولما يكن قد وطد فيها سلطانه بعد (245) .

وبرحيل ابن الاشعث أتيح لابن رستم ومن معه من شيوخ المذهب وأعلامه الاتصال باباضية المغرب الاوسط ، فغادر سوفجج الى تاهرت القديمة ، وكانت تنزل حولها تبائل من هوارة ولواتة ومكناسة ومزاتة ولماية واغلبها اباضية (246) ، وقد أحسن ابن رستم الاختيار لنزوله في الليم عامر بالخوارج الاباضية (247) . وبديهي أن ترحب هذه القبائل بمقدمه وخاصة اباضية لماية « لقديم حلف بينه وبينهم » (248) أيام كان نائبًا لابي الخطاب على المريقية ، فلم يعتمد أبن رستم أذن - كما زعم جوتييه (249) - على تبيلة زناتة .

على كل حال ــ اثمرت اتصالات ابن رستم بأباضية المغرب الاوسط ، المآزروه في حصار عمر بن حفص بطبنة سنة 151 هـ ( 768 م ) ، وكانت هزيمتهم في تهودة في نفس العام سببا في اقتناعهم بضرورة تأسيس دولة تلم شمل اباضية المغرب ، وانشاء مدينة تكون قصبة للدولة ومركزا للمذهب.

وقد تريث الاباضية في اختيار موضع مدينتهم ، وحرصوا على اتمامتها « في مكان جيد الهواء ، كثير المياه ، خصب الارض ، قابل للعمارة ، مأمون من العدو » (250) ، وطفق الرواد يجوبون أطراف الاقليم بحثا عن

<sup>(242)</sup> النفسوسي : مستحسة 3 ،

<sup>(243)</sup> نفس المسدر والصحيفة ،

<sup>· 17</sup> أبو زكريا ، ورتــة 11 ، الدرجيني : ج 1 ورتة 17 ·

<sup>(245)</sup> الناسوسي : سنحسة 3 -

<sup>(246)</sup> نئس المصدر : من 4 ،

Mercier : Histoire de l'établissement des Arabes ... P. 79. (247) ابن خلاءن : ج 6 ص 121 ، مارسيسه : مادة بنسى رستم ــ دائسرة المسارف الاسلابيسة منصـة 92

<sup>(250)</sup> النفيوسى : منقصة 6 ،

الموضع المختار ، واجمعت آراؤهم على استحسان موضع تاهرت (251) . وكان هذا الموضع في مكان مسطح مرتفع (252) ، فهو ملائم ليكون مكانا لعاصمة « أمثال هؤلاء السكان الجبليين » (253) ، غضلا عن ملاءمته للرعى ، فهو بمثابة « منتجع صيفى القبائل الرعوية في شمالي الصحراء » (254) ، هذا بالاضافة لوقوعه « في قلب ديار الاباضية ومنازلهم » (255) ، « ووقوعه بين نهر يأتى من الجنوب يسمى مينة وآخر ينبع من عيون ويشق مجراه الى أن يصب في وادى شلف » (256) . فهذا المكان اذن غيضة بين ثلاثة انهار (257) ، توجه انظارها نحو الداخل وتولى ظهرها للبحر الذي تبعد عنه بمسيرة ثلاث مراحل (258) .

ولهذه الميزات الفريدة ساوم الاباضية سكان موضع تاهرت من بربر صنهاحة (259) على بيعه فأبوا ، لكنهم سلموه اليهم على أن يستصلحوه ويكون لهم نصيب من خراجه . ثم اخذ الاباضية في تأسيس المدنية ، فشرعوا في ازالة الآجام وحرق الاشجار تمهيدا لاختطاطها (260) . وقد استعانوا بالاموال التي كانت ترد اليهم من اباضية طرابلس في اختطاط المدينة وتعميرها (261) . ثم بادروا باختطاط تاهرت سنة 161 هـ (262) ( 777 م ) ، وبداوا ببناء المسجد الجامع ، فأقاموه على أربع بلاطات (263) في المكان الذي خصصوه لصلاتهم عند ما كانوا يزيلون الاشجار ويمهدون الارض (264) . وتليى ذلك بناء القصور والبيوت (265) والاسواق

<sup>(251)</sup> أبو زكريا : ورتة 13 ، الشماخي : السير : ص 139 ، الدرجيني : ج 1 ورقة 9 .

<sup>(252)</sup> الشهاخي : صنحية 146 · Bernard: Op. Cit. P. 134. (253)

Faroughy: Apersian dunasty in noth Africa P. 14. (254)Ibid. P. 12 (255)

 <sup>121</sup> البكرى : من 66 ، 67 ، ابن خلدون : ج 6 من 121 .

<sup>· 277</sup> ابن عــذاری : ج 1 صفحــة 277

<sup>(258)</sup> اليعتوبي ، البلدان : ص 358 ، سعد زغلول : تاريخ المغرب العربي ص 375 . (259) البكسرى : صنحـة 68 ·

<sup>(260)</sup> ابسو زكريا : ورتسة 13 ،

<sup>(261)</sup> نفس المصدر ورقعة 11 ·

<sup>(262)</sup> ابن مذارى : ج 1 ص 277 . وهي رواية اكثر دقة بن رواية ابن خلدون وبن أخذ منه حيث يجمل تاسيس تاهرت سنة 144 هـ، انظــر : المبــر ، ج 6 ص 121 ، الســــــلاوى : ج 1 ص 115 ٠

<sup>(263)</sup> ابــن عـــذارى : ج 1 صفحــة 277 · (264) ابو زكريا : ورقة 13 ، الشماخى : السير عن 139 ، النفوسى : من 8 ·

<sup>(265)</sup> الدرجيني : ج 1 ورتة 19 ، الشماخي : السير من 139 .

والحمامات والفنادق (266) . ويبدو أن نزاعا نشب بين الاباضية وبين بربر صنهاجة آنذاك ، فيخبرنا البكرى (267) « انهم كانوا يبنون النهار ، فأذا جن الليل وأصبحوا ، وجدوا بنيانهم قد تهدم » . والراجح أن الاباضية ردعوهم بالقوة وأجلوهم عن المكان برمته حتى قال أبن رستم « هذا بلد لا يفارقه سفك دم ولا حرب أبدا » (268) . وبديهى أن يهتموا بتحصين المدينة وحمايتها ، فأقاموا سورا حولها (269) جعلوا له أبوابا أربعة (270) وأصبحت المدينة الجديدة في مأمن من أعدائها ، ولا غرو فقد أطلق عليها وأضحت تاهرت على اثر ذلك حاضرة للدولة ، وقصبة لعديد من المدن والقرى والقلاع والحصون التابعة لها (272) .

بادر رؤساء الاباضية ومشايخهم باختيار امام بعد اختطاط تاهسرت حتى تستكمل دولتهم طابعها السياسي وتبلغ امامتهم « مرحلة الظهور » . والواقع أن ثمة خلاف بين المؤرخين حول توقيت مبايعة ابن رستم بالامامة ، وهذا الخلاف يدور حول ما اذا كانت المبايعة قد تمت على اثر مقتل أبسى الخطاب ونزول عبد الرحمن بن رستم على أباضية المغرب الاوسط ، أو أن ذلك لم يحدث الا بعد اختطاط تاهرت يقول البكري (274) « بعد أن هرب عبد الرحمن بأهله وما خف من ماله وترك القيروان اجتمعت اليه الاباضية واتفقوا على تقديمه » . ويقول ابن خلدون (275) « لحق عبد الرحمن بن رستم باباضية المغرب الاوسط من البرابرة ونزل على لماية . . فاجتمعوا اليه وبايعوه بالخلافة » . أما النفوسي (276) فيذهب الى « أن علماء المذهب بعد انشاء المدينة تداولوا وقالوا : قد علم ما حل بنا من الشتات والافتراق

<sup>(266)</sup> البكرى : صفحة 68

<sup>(267)</sup> المغـرب : منحـة 67

 <sup>68)</sup> ننس المسدر منحة 68

<sup>(269)</sup> النفوسي مفحة 8 ٠

<sup>(270)</sup> هي : باب الصبا وباب المنازل وباب الاندلس وباب المطلحن ، راجع البكرى : من 66 · (271) نفس المصدر : منحسة 68 ·

<sup>(272)</sup> أبو زكريا : ورقة 14 ، الدرجيني : ج 1 ورقة 21 ، ياتوت : ج 1 من 816 .

<sup>(273)</sup> من هذه المدن والتلاع يممه وتاغليه وهزارة ومنداس وسوق ابراهيم وجبل تجان وشلف والبطحة والزيتونة والخضراء وتنس وتامزيت ومكان وغيرها ، انظر : المقدسى : احسن التقاسيم ص 219 ·

<sup>(274)</sup> المفرب صنعـة 68 ·

<sup>(275)</sup> العبار ج 6 صنصة 121 ·

<sup>(276)</sup> الازهار الرياضية ج 3 ص 83 ،

بعد وماة المالينا (يتصد أبا الخطاب وأبا جاتم) ومبارحتنا طرابلس ، وقد أجمعنا على اختيار مكان غيرها يليق بمنصب الالمالة ويكون ملجأ للاسلام واذا رزتنا بهذا المكان وتم تحصينه على حسب المرام وجب نصعب المالم (277) »

وفي تقديري أن عبد الرحمن بن رستم بويع بالامامة مرتين : الاولى على اثر موت ابى الخطاب سنة 144 هـ ( 761 م ) ونزوله على أباضيت المغرب الاوسط . والثانية سنة 162 ه ( 779 م ) بعد تأسيس تاهرت -كانت مبايعته الاولى على أنه « أمام دفاع » نظرا لما تعرض له الاباضية من بطش على يد جيوش ابن الاشمعث ولا ينني هذا ما حدث من مبايعة أباضية طرابلس لابي حاتم الملزوزي في ذات الوتت بالمالة الدناع (278) ٤ هفقه الاباضية يجوز وجود امامين في وقت واحد « اذا وجد بينهما عدو يخشى باسه ، أو لبعد المسافة » (279) ، فلا غرابة في وجسود أمامين للاباضية احدهما في المغرب الادنى والآخر في المغرب الاوسط وفي ضوء ذلك يمكن تفسير ارسال أبي حاتم الاموال لابن رستم لتكون له عونا على بدء « اماية الظهور » (280) . غلما استتب الامر لاباضية المغرب الاوسط بعد انشاء تاهرت وتحصينها سنة 161 ه ( 778 م ) ، لم يكن هناك ما يحول دون تجديدهم مبايعة عبد الرحمن بن رستم « لامامة الظهور » سعة 162 ه ( 779 م ) وخاصة بعد نزوح كثير من أباضية المغرب الادني ألى تاهرت ليعيشوا في كنف الامامة الجديدة بعد مقتل أبي حاتم المسزوزي « اسام الدناع في طرابلس » (281) .

اجمع مشايخ الاباضية اذن على اختيار عبد الرحمن (282) « لدينه وسابقته ومكانه وغير ذلك من حميد الصغات » (283) وحسبه انه كسان

<sup>(277)</sup> وقد اختلطت آراء المحدثين لهذا السبب وتضاربت فذكروا أن المبايعة تبت قبل انشساء المدينة ، ثم ذكروا في مواضع اخرى أنها حدثت بعد تأسيسها ، انظر : سعد زغلول عبد الحبيد : تاريخ المغرب العربي من 380 ، 383 ، السيد عبد العزير سالم : المغرب الكبير من 542 ، 545 .

<sup>(278)</sup> البرادى : الجواهر المنتاة ورتة 88 ،

<sup>(279)</sup> أطنيش : الاحكان من 107 / 108 ،

<sup>(280)</sup> أبو زكريا: ورتة 11 ٠

<sup>(281)</sup> نفس المصدر ورتة 13 ، انظر : متدمة تاريخ ابن الصغير (281)

<sup>(282)</sup> نفس المصدر والمحينة ، النفوسى : ص 83 .

<sup>(283)</sup> الدرجينى : ج 1 ورتة 19 ، وقد راهى الاباضية الشروط المتمارف عليها فى اختيسار الائمة وهى « العلم والعدالة والكفاية وسلامة الحواس والاعضاء » دون اشتراط الاصل الترشى كما هو شأن اهل السنة ، انظر : ابن خلدون ، المقدمة ج 2 ص 522.

« احد حملة العلم الحمسة » الى المغرب ، وعامل ابى الخطساب علسى المريقية (284) مضلا عن انه « ليس له من قبيلة تمنعه اذا تفسير أو تبدل » (285) ، ومن ثم ارتضته القبائل اتتحاشى تسلط احداها عليها اذا ما حظى رئيسها بالامامة (286) -

وقبل عبد الرحمن بن رستم الامامة سنة 162 هـ (287) ( 779 م ) « على سنة الله ورسوله وآثار الخلفاء الراشدين » (288) بعد أن عاهده رؤساء المذهب « على الطاعة نيما وانق الحق وطابقه » (289) ، وأصبح اول أئمة الدولة الرستمية التي اشتقت اسمها من اسمه .

وشرع عبد الرحمن بعد بيعته في العمل على توطيد حكمه وارساء دعائم دولته ، ومواجهة المشاكل المصاحبة لقيام الدول سواء فيما يتعلق بسياستها الخارجية أو الداخلية وجدير بالذكر أنه كرس جهوده لمواجهة الاعباء الداخلية ملتزما سياسة المهادنة في الخارج ، فقد حرص على موادعة عمال بنى العباس في المريقية (290) - كما أصهر الى اليسم بن أبى القاسم رغبة في مسالمة بني مدرار (291) .

ولما اطمأن الى سلامة دولته من الاخطار الخارجية شرع في أرساء دعائمها . وكان عليه أن يبسط نفوذه على سائر القبائل داخل حدودها ويستكمل انشاء عاصمتها ويرسى نظمها في الحكم والادارة .

والواقع انه كان بحاجة الى الاموال ليستعين بها على مواجهة تلك المهام مضلا عن تعبئة الجند وشراء الاسلحة واسترضاء الاتباع (292) ويخيل الينا انه استعمان باباضيمة المشرق في همذا الصدد ، وبديهمي ان يخفوا لغونه وشد ازره لتحقيق آمالهم في اقامة دولة أباضية كبرى (293).

<sup>(284)</sup> الدرجينــي : ج 1 ورتــة 19 ·

<sup>(285)</sup> ابن الصغير: ص 6 ) ابو زكريا: ورتة 9 ) الشماغي : السير ص 140 ) Masqueray: Op. Cit P. 58, Faroughy: Op. Cit. P. 139.

<sup>(286)</sup> ابن الصنير: ص 9 ٠

<sup>(287)</sup> ليس صحيحا ما أورده بعض مؤرخى الإباضية من رغض عبد الرحمن بن رستم الامامة سنة 140 ه تبل أن تعرض على أبي الخطاب المعافري ، أنظر : الشيماخي : السير ص 140 ، الدرجيني : ج 1 ورتــة 19 ٠

<sup>(288)</sup> الشماخي : السير ص 140 ، الدرجيني : ج 1 ورقعة 19 -

<sup>(289)</sup> ابن الصغير : ص 9 ، النتوسي ص 84 ،

<sup>(290)</sup> النبوسي : صنصة 93 ،

<sup>(291)</sup> نفس المسدر والصحينة . (292) الننسوسي : منحسة 86 .

<sup>(293)</sup> ابسن الصغير : ص 10

غبادروا بانفاذ بعثه محملة بالاموال الى تأهرت (294) وتغيض مصلدر الاباضية (295) بمزيد من التفصيلات حول بعثة المشارقة في تاهرت ، واعجابهم بحكم الامام عبد الرحمن وما هو عليه من زهد وعدل وورع وتسليمهم الاموال له ، وحرصه على استشارة أهل الرأى في كينية توزيعها وانفاتها ، وتلبيته مشورتهم بأن تنفق في ثلاثة أوجه « ثلثا في الكراع وثلثا في السلاح وثلثا توزع في نقراء المسلمين وضعفائهم » ·

واستطاع عبد الرحن بهذه الاموال تسليح رجاله من الاباضية ، وتمكن بفضلهم من بسط سيادة الدولة على سائر قبائل البربر الضاربة داخل حدودها ، وانضوت كافة الجماعات داخل تاهرت وخارجها تحت لواء المذهب الاباضي في شكل ائتلاف شمل البربر وما عداهم من العناصر الاخرى (296) .

وفضلا عن ذلك فقد اولى عبد الرحمن النواحي الاقتصادية والعمرانية اهتماما كبيرا ، وتذكر المصادر جهوده في غرس البساتين وشق القنوات واتامة المطاحن عليها (297) . كما زاد في تعمير تاهرت واتسام الفنادق والمباني الخاصة للتجار ورتب الاسواق ونسقها ، ونظم الاحتساب عليها ، فقصدها التجار من سائر ارجاء العالم الاسلامي وخاصة من فارس والعراق · والقيروان وسجلهاسة (298) فضلا عن بلاد السودان (299) . وقد اسمهم هذا الازدهار الاقتصادى في تدعيم الدولة الرستمية ، وليس ادل على انتعاش احوال الامامة في ذلك الحين من رفض عبد الرحمن معونة اخرى بعثها اليه أباضية المشرق (300) ، الذين ابتهجوا لاستقرار الامامة واشتداد ساعدها فاعترفوا بها « ووصلوا الامام بكتبهم ووصاياهم » (301) .

Smith: The Ibadites. P. 279.

<sup>(294)</sup> يذكر فروخى أن هذه الاموال بعثها خوارج فارس والبحرين ، بينما تروى المصادر الإباضية أنها من لدن خوارج البصرة ، وليس من المستبعد أن يكون أباضية فارس والبحرين تد بعثوا بهذه الاموال الى البصرة حيث يوجد مشايخ المذهب الذين أرسلوها بدورهم الى بلاد المغرب ، انظر : أبو زكريا : ورقة 14 ، Faroughy: Op. Cit. P. 14.

<sup>(295)</sup> انظر : أبو زكريا : ورتة 14 ، الدرجيني : ج 1 ورتة 20 ، الشماخي : السير م 140° أ 141° الناوسي : من 86° 6° 8° 8

<sup>(296)</sup> ابسن الصغيسر : ص 12 ، النفوسي : ص 88 ،

<sup>(297)</sup> نفس المسسادر والصفحسات ،

<sup>(298)</sup> ابــن الصغيــر : صنصـة 16 ، (298) ابــن الصغيــر : صن 13 ، 13 ، (298) نفس المصــدر : صن 13 ، (298)

<sup>(300)</sup> ننس المصدر من 14 ، الدرجيني : ج 1 ورقة 21 Julien : Op. Clt. P. 333. ، 87 النسوسي من 301)

وعكف عبد الرحمن على تنظيم دولته وتوطيد سلطانه ، ولا شك أنه استفاد من عبقرية الفرس في الحكم والادارة ، ومع ذلك فقد غلب الطابع الديني المذهبي على ما اتخذه من اجراءات في هذا الصدد فكانت نظم الادارة والقضاء والشرطة والاحتساب وادارة بيت المال ونظم الجباية والصدقات كلها تسير وفقا لتعاليم المذهب الاباضي (302) ، مع مراعاة ظروف السكان باعتبار غالبيتهم من البدو الرحل (303) .

وبذلك استطاع ابن رستم أن يرسى قواعد الدولة ويضع نظمها الادارية (304) والمالية (305) ويكسبها « رونق الملك » (306) وحسبه نخاحا قدرته على التصدى للمشاكل الداخلية والخارجية الكثيرة التسى واجهته . فبفضل سياسته في مهادنة القيروان وسجلماسة ، وبفضل قدرته على ايلاف العناصر والعصبيات المختلفة داخل الدولة « لم ينقم عليه احد في خصومة ولا حكومة » (307) « ولم يكن على يديه افتراق » (308)

ولكى يضمن استمرار الاستقرار لدولته أوصى قبل وفاته (309) بتعيين مجلس شورى يختار امام الدولة من بين أعضائه .

وهكذا نجح عبد الرحمن بن رستم فى اقامة دولة أباضية فى تاهرت وتتويج ثورات الخوارج الاباضية فى بلاد المغرب بتأسيس أسرة حاكمة ضمت معظم اقاليم المغربين الادنى والاوسط ، ظل أئمتها يتنابون حكمها ترابة ترن وربع قرن من الزمان .

<sup>(302)</sup> ابسن الصغير : صنصبة 16

<sup>(303)</sup> مجه ول : الاستبصار : صفحة 179 ، 4 (303)

<sup>(304)</sup> اليعقبوبسى : البلدان : صفحة 149 -

<sup>(305)</sup> ابـن الصغيـر: صنحـة 16

<sup>(306)</sup> الننسوسي : صنحسة 90 ٠

<sup>(307)</sup> الشباخسي : صنصة 140

<sup>(308)</sup> أبو زكريا: ورتة 14 ·

<sup>(309)</sup> اختلف المؤرخون في تحديد سنة وفاته ، هذكر بعضهم أنه توفي بعد سنتين من أمامته أي سنة 164 ه انظر : اطفيش : بعض تواريخ أهل وادى ميزاب : ص 101 · بينما ذكر ابن عذارى أنه مات سنة 168 ه انظر : البيان المغرب ج 1 ص 277 · والراجح ما أورده النفوسي من أن وفاته وقعت سنسة 171 ه انظر : الازهسار الرياضيسة : ج 2 منصة 99 ·

## ب \_ سياسة بني رستم الداخلية

اضطربت احوال الدولة الرستمية بعد عبد الرحمن بسن رسم المتلات بالفتن السياسية والانشتاقات المذهبية والصراع العنصر حدا بالمؤرخ جوليان (310) الى القول بأن تاريخ تاهرت لم يكسن سلسلة من القلالل والخلافات الداخلية . والواقع أن تلك الظاهرة اكثر بروزا ووضوحا في الدولة الرستمية أكثر منها في أية دولة أخرى دول المغرب المعاصرة لها . حقيقة أن هذه الاضطرابات رغم كثرتها للى سقوط الاسرة الحاكمة في تاهرت لكنها على كل حال فتت في عدواوهنت من نفوذها في كثير من اقاليمها وخاصة الاجزاء الشرقية منها لم تمارس عليها سوى مجرد تبيعة اسمية ، بل كثيرا ما انسلخ عن تاهرت بعض هذه الجهات مثل جبل نفوسة ونفزاوة وجربة وطرابلس و تاهرت بعض هذه الجهات مثل جبل نفوسة ونفزاوة وجربة وطرابلس و

ونعتقد أن هذه الاضطرابات يرجع بعضها إلى أسباب مقهية مذ بينما يعزى بعضها الآخر إلى عوامل عنصرية أو قبلية أو طائفية . و الن معظم القلاقل الداخلية في عهد الائمة الثلاثة الاول اتخذت في أا الاعم طابع الانشقاق المذهبي في حين وضح الطابع العنصرى القبلي سائر الحركات التي قامت في عهد الامامين الرابع والخامس ، بينما عهدى الامامين الاخيرين بالصراع على الحكم بين المراد البيت الرست مضلا عن ظهور الطوائف المذهبية غير الاباضية كعامل جديد في الصراعات ، ولم تخل هذه الاضطرابات السياسية \_ في كثير من الاحيامن وجود مؤثرات خارجية ، وعلى ذلك يمكن التمييئ بين ادوار ثا واضحة في مسار التطور السياسي الداخلي لدولة بني رستم، كان الدور

re de l'Afrique Septentrionale. P. P. 335, 36.

فيها \_\_ ويشمل عهدى عبد الوهاب بن رستم وأبنه أغلج \_\_ يمثل سطوة الامامة وقوتها 6 وقدرتها على احباط كاغة الحركات المناوئة ذات الطابع المذهبي سواء بالتوة كما فعل الامام عبد الوهاب او عن طريق السياسة كما فعل الملح بن عبد الوهاب .

اما الدور الثانى ، فيشمل عهدى ابى بكر بن الملح واخيه ابى اليتظان محمد ، وهو يمثل الصراع العنصرى والقبلى ، وفيه خفت صوت الامامة وهنت توتها ، ونجحت بعض العناصر فى اغتصاب السلطة فى تاهرت ، ولم يستردها البيت الرستمى الا بتعضيد عناصر اخرى ، ولم يحل دون سقوط الامامة سوى ضعف العصبيات من جراء الصراع بينها ، واسلوب الملايئة والموازئة الذى اتبعه أبو اليتظان محمد فى موقفه من هذه العصبيات.

ويتسم الدور الاخير من الحكم الرستمى ـ ويشمل امامتى ابى حاتم يوسف بن محمد واليقظان بن ابى اليقظان ـ بتداعى الامامة واضمحلالها وتحكم عامة تاهرت فى تعيين الائمة وعزلهم ، وطمع الطوائف والفرق غير الاباضية فى تقلدها انهاء للحكم الرستمى الاباضى ، وانفصام الصلة بين عاصمة الدولة واقاليمها الشرقية ، كما زادت الحالة سوءا بتفاقم الخلافات داخل البيت الرستمى وتدبيرهم المؤامرات والاغتيالات ضد بعضهم البعض لتسنم الحكم . وقد تضافرت هذه العوامل جميعا على سقوط دولة بنى رستم سنة 297 ه ( 909 م ) .

وفيها يلى تفصيل دراسة هذه الاطوار الثلاثة في سياسة بنى رستم السداخليسة .

الدور الاول ( 171 ـ 258 هـ ) ( 788 ـ 873 م ) .

#### الانشقاقات المذهبية:

تم اختيار عبد الرحمن بن رستم للامامة سنة 162 ه ( 779 م ) ونقا لمبايعة اهل الحل والعقد واجماع كافة مشايخ القبائل ، كما كانت سياسته الادارية والمالية تقسوم على المساواة وعسدم التعصب لعصبية دون سواها . وبالاجمال كانت امامته متمشية مع تعاليم المذهب الاباضى، الامر الذي هيأ لحكمه الثبات والاستقرار . على أن الخروج عسن هذه السياسة في عهد ابنه عبد الوهاب ( 171 — 208 ه ) ( 878 — 824 م ) وحنيده أغلج ( 208 — 258 ه ) ( 878 — 878 م ) سبب الاضطرابات والقلاتل التي حنل بها حكميهها .

فقد تحولت الامامة عسن مبدا الاختيسار الى فكرة التنصيسب بالتوريث (311) كما ظهرت سياسة الميل لعناصر دون سواها وتمكينها من الاستئثار بمراكز الدولة ووظائفها ، مما شكل خروجا عن تعساليم المذهب الاباضي ، وتهزقا للوثاق الذي ربط بين عناصر وعصبيات شتى ، ونجم عن ذلك انفراط العقد الذي جمع هذه القوى جميعا لتبرز حزازاتها في شكل حركات وثورات على الائمة اتخذت في أغلبها طابع الانشقاق المسذهبسي (312) ،

وكانت اولى هذه الثورات وأخطرها حركة يزيد بن فندين وجماعته التي عرفت « بالنكار » (313) . وتكمن الدوافع الاساسية لثورة ابن فندين في رفض أمامة عبد الوهاب لعدم اعترافه بجماعة المشورة \_ التي اقترح ابن عندين استرشاد الامام برايها (314) - ولان جماعة المذهب لم يجمعوا على امامته لذلك (315) ، ولان في جماعة الاباضية من يبز عبد الوهاب علما (316) ، ومن ثم يصبح مغتصبا للامامة يضاف الى ذلك نقمته على سياسة عبد الوهاب الادارية ومحاباته لبعض العناصر والقبائل واختصاصهم بمناصب الدولة دون غيرهم (317) ، وبالذات نفوسة (318) والعجم (319)

وقد نجح ابن فندين في استمالة العديد من الانصار (320) ، ونحى بهم خارج المدينة حيث تأهبوا لقتال عبد الوهاب وجماعته (321) . ويبدو أن القتال نشب بين الجماعتين بالفعل ، وأن الدائسرة دارت على عبد

<sup>(311)</sup> ابن الصغير : صنصة 16 ، 20

<sup>(312)</sup> انظر : ابن الصغير : المقدسة : صفصة 6 ·

<sup>(313)</sup> انظر : المسوقى : شرح المسؤالات ورقة 99 ، 115 مخطوط ، وعرفوا أيضا «بالنجوبة» لانهم اكثروا الاجتماع والنجوى ، كما أطلق عليهم أعداؤهم أسماء أخرى ، شعرنوا « بالشعبية » لادخالهم الشعب والغربة في المذهب ، وقيل « الشغبية » لاحداثهم الشيقب ، كما دعوا « بالنكاث » لنكثهم بيعة عبد الوهاب ، انظر : أبو زكريا : ورقة 16 ، الدرجيني : ج 1 ورتــة 23 .

<sup>(314)</sup> الدرجيني : ج 1 ورقة 22 ، النفوسي : ص 102 ،

<sup>(315)</sup> ابن الصغير : ص 18 . والاجباع بن شروط صحة الابابة عند نتهاء الاباضية ، كبا هو الحال عند أهل السنة ، انظر : الشجاخي : شرح بتدبة أصول الفته ورتـة 64 ... مخطوط ، الماوردى : الاحكام السلطانية من 5 .

<sup>(316)</sup> أبسو زكسريسا : ورتسة 15 ·

<sup>(317)</sup> الشهاخسي : السير : صفحـة 146 -

<sup>(318)</sup> ابسن الصغيس : صفحة 22 ·

<sup>(319)</sup> الننـوسى : صنحـة 114 ، (320) الدرجينــى : ج 1 ورتــة 22 ·

<sup>(321)</sup> عرف انصار عبد الوهاب « بالوهبية » كما يذهب ابن الصغير وليس كما يعتقد البرادي بانهم ينسبون الى عبد الله بن وهب الراسبى ، انظر : سيرة الائمة الرستيين ص 16 ) الجواهر المنتاة ورتـة 89 ،

الوهاب ، يفهم هذا من رواية للنفوسى (322) يتول فيها « أن الامام اضطر الى طلب الهدنة ووضع أوزار الحرب حقنا للدماء الى أن يكتبوا لاخوانهم المشارقة بايضاح القضية » . وقبول ابن فندين مبدأ تحكيم فقهاء المذهب في الشرق في قضية الامامة (323) ، مما يؤكد ايمانه بعدالة موقفه وشرعيته، ومما يدحض دعوى المصادر الاباضية في أنه شار لاسباب شخصية صسرفة (324) .

على كل حال \_ يذهب مؤرخو الاباضية الى أن شيوخ المذهب فسى مصر \_ وعلى راسهم شعيب بن المعرف \_ افتوا في صالح عبد الوهاب فقالوا « الامامة تامة والشرط باطل » (325) . وكذلك جماعة فقهاء المذهب في مكة ورئيسهم الربيع بن حبيب (326) الذين بعثوا جوابهم (327) الى عبد الوهاب وابن فندين حيث افتوا « بأن الامامة صحيحة والشرط باطل » وانه « يجوز تولية رجل من المسلمين اذا كان فيهم من هو اعلم منه » (328) .

ويخيل الينا أن غتوى المشارقة كانت في صالح ابن غندين بدليل وصول فقهاء مصر ورئيسهم شعيب بن المعرف وانضمامهم الى ابن فندين في الثورة على عبد الوهاب (320) ، ثم ورود عبارة عند الشماخي (330) توضح أن « المشارقة عابوا على عبد الوهاب أشياء وأمروه أن يرجع عنها » وكذلك ضعف الرواية الاباضية الوهبية التي تصور تريث الربيع وأخوانه في اصدار فتواهم ريثما يجتهدوا (331) ويتباحثوا في مسألة تعد من بديهيات الفقه

<sup>(322)</sup> الازهار الرياشية : ج 2 ص 106

<sup>(323)</sup> أبو زكريا : ورقة 15 ، الشماخي : السير ص 146 ·

<sup>(324)</sup> تزعم هذه المصادر أن أبن مندين قام بالثورة لأن الأمام عبد الوهاب لم يختره لتولسي أحد المناصب المامة « التي اختص بها أهل العلم والبصيرة في الدين » . انظر : أبو زكريا : ورقة 15 ، الدرجيني : ج 1 ورقة 22 .

<sup>(325)</sup> الشباخيي : السير : صفحة 147 ·

<sup>(326)</sup> تقد الربيع زعامة المذهب في الشرق بعد موت أبى عبيدة مسلم بن أبى كريمة . وقد عرف بتعبقه في الاصول والفروع وتبحره في مسائل الامامة والولاية والبراءة وفقا للترآن والسنة . انظر : الدرجينى : ج 1 ورقة 116 . الورجلانى : الدليل لاهل العقول : ج 2 ص 75 .

<sup>(327)</sup> انظر : الملحق رتام (4) .

<sup>(328)</sup> من المعروف أن الشريعة الاسلامية تجيز المامة المفضول اذا لم يكن متصرا في شروط الامامة مع وجود الالمضل ، وكذلك يجوز الفقه الاباضي المامة المفضول اذا كان على شيء « من القناعة والفضل » . انظر : الماوردي : من 8 ، أبو زكريا : ورقة 16 .

<sup>(329)</sup> الدرجينــى : ج 1 ورتــة 16 · (330) السيــر : صفحـة 147 ·

<sup>(331)</sup> أبو زكريا : ورقة 15 ، الدرجيني : ج 1 ورقة 22 ، النفوسي : من 106 ·

الاباضى . ومهما كان الامر فان ما تذكره المصادر الاباضية (332) من أن شعيب بن المعرف « خرج من مصر في نفر من اصحابه بغير مشورة من مسايخ مصر طمعا في الامارة » أمر مبالغ فيه اوالاقرب للتصديق أنه توجه لنصح عبد الوهاب وانهاء الخلاف في تاهرت ، فلما لم يجبه أنضم الى أبسن فنديسن وخرجت جموع النكار إلى الجبال المحيطة بتاهرت واستقروا في كدية عرفت « بكدية النكار » . أما الرواية المتواترة (333) التي توردها هذه المصادر عن تدبير النكار مؤامرة اغتيال عبد الوهاب فهي ذات طابع اسطسوري بحت ، كما أن أسلوب الاغتيال كان مرفوضا عند الخوارج (334) .

على كل حال \_ تاهب الطرفان للقتال نمكان النكار « يدخلون المدينة ويخرجون منها بالسلاح » (335) كما « امر الامام رعيته واصحابه بامساك السلاح » (336) وانتهز النكار فرصة غياب عبد الوهاب عن تاهرت وبادروا بمهاجمتها والاستيلاء عليها ، ولما كانت المدينة محصنة ومسورة ، فقد اغلق الوهبية ابوابها ، ونجح الملح بن عبد الوهاب (337) بمن معه في صدهم ، ثم تتبعهم وهزمهم وقتل ابن فندين وكثيرا مسن النكسار ، ولادت فلولهم بالجبال واستقروا في كديتهم ، اما شعيب بن المعرف فقد هرب الى طرابلس ، واخذ يؤلب اباضيتها على الامامة في تاهرت (338) .

ونشك أيضا فيما يروى من اغتيال النكار ميمون بن عبد الوهاب

<sup>(332)</sup> انظر : ابو زكريا : ورقة 16 ، الدرجينى : ج 1 ورقة 23 ، الشماخى : السيسر من 147 ، النفوسى : من 108 ،

<sup>(333)</sup> عن هذه الرواية الاسطورية أنظر: ابو زكريا: ورقة 16 ، 17 الشماخي السير: ص 103 - 105 - 105 ·

<sup>(334)</sup> الثابت أن مبادىء الخوارج تذكر هذا الاسلوب وتحض على المواجهة العلنية للخصوم كما يتضح من مبادىء الاستعراض والامر بالمعروف والنهى عن المذكر ، واعلام الخصوم وأغذ الحجة عليهم تبل قتالهم ، الخ ، ونلخظ أن الخوارج في حروبهم — سواء في المشرق أو في المغرب … التزموا بهذه المبادىء وخاصة الاباضية منهم حتى بلغت مثاليتهم حد عدم تتبع المدبر وتحريم نهب الخصوم ، الخ ، وما حدث من تدبيسر اغتيال على بن أبى طالب كان حادثا فريدا له دواغمه الخاصة ، انظر السوفى : شرح السؤالات ورقة 57 ، الاسلوالي : التبصير في الدين : ص 28 ،

<sup>(335)</sup> الشبساخسي : السيسر : منصة 148 ،

<sup>(336)</sup> الدرجيئسي : ج 1 ورقعة 24

<sup>(337)</sup> تعلل المصادر الإباضية بقصص روائية عن شجاعة الملح واستبساله في الزود عسن المدينة ، انظر : أبو زكريا : ورقة 18 ، الدرجيني : ج 1 ورقة 25 ، النفوسي : صفحة 111 ـــ 121 ·

<sup>(338)</sup> نفس المصادر والصفحات ، وجدير بالذكر أن اختلاف نقهاء الاباضية حول موقف شعيب وانتسامهم بين مؤيد ومعارض مما يبرز الطابع المذهبي للحركسة ، وهـذا شان خلافات الخوارج في الشرق أيضا ، عن هذه الفلافات انظر : الشماخسي : السير : صفحسة 151 ،

وتمثيلهم بجثته (339) ، فهذا الاسلوب غير مالوف عند الخوارج عبسوما \_ كما سبق القول \_ ولو صح قول البكرى (340) أن ميمونا هذا كان ابنا لعبد الرحمن بن رستم وليس لعبد الوهاب ، لبطلت تلك الرواية مسن اساسمها . واغلب الظن أن مؤرخى الاباضية الوهبية اصطنعوها لتبرير حملة عبد الوهاب على النكار بقصد استئصال شأفتهم . ومهما يكن -ن امر ، مقد الهلج عبد الوهاب في هزيمتهم وقتل منهم أعدادا غفيرة (341) . لكنه لم يقض عليهم نهائيا ، فظلوا معتصمين بكديتهم في جبال تاهرت ثهم ظهروا على المسرح السياسي بعد ذلك في ثورة بربر سدراته ومزاته الذين انكروا امامة عبد الوهاب .

وكان من الطبيعي أن تتصل الفلول الباتية من النكار ـ بعد أن وهنت شوكتهم (342) \_ بقبائلهم المقيمة خارج تاهرت ليعاونوهم في محاولة الخروج على الامام عبد الوهاب (343) ، وكانت غالبيتهم تنتمي الى قبيلتي سدراته ومزاته الضاربتين على جانبى حدود الدولة الاغلبية في اقليهم الزاب (344) . ولا يخامرنا شك في تحريض الاغالبة لهم على اثارة العراقيل في تاهرت ، على كل حال ، فقد قدموا الى ذويهم بكدية النكار (345) وانضموا اليهم في معارضة امامة عبد الوهاب (346) واعتصموا معهم بكدية النكار « خارج تاهرت » (347) . وأحس عبد الوهاب بخطرهم ، مدهمهم واطبق عليهم بانصاره وقتل منهم خلقا كثيرا « الا مدن شدد وولى » (348) ، لائذا بمواطنهم الاولى . ويبدو أن هذه الهزيمة نتتت في عضدهم ، وأوهنت شبوكتهم ، غلم تقم لهم بعدها قومة طوال عهد الدولة الرستمية (349) ، وتمكن عبد الوهاب بذلك من تمع حركة « الانشقاق الاباضى الاول » (350) المعروف بثورة النكار .

<sup>· 25</sup> انظر : أبو زكريا : ورقة 18 ، الدرجيني : ج 1 ورقة 25

<sup>(340)</sup> المفارب المغطلة 67 ·

<sup>(341)</sup> تسرف المصادر الاباضية في تقدير عدد القتلى متذكر أن عدد من تسبى منهم باسم هرون ــ اقل الاسماء ـ بلغ ثلاثمائة ، انظر : الدرجيني : ج 1 ورقة 25 .

<sup>(342)</sup> الشبساخسى : السيسر منحسة 154 · (343) ابسن السنيسر : صنحسة 20 ·

<sup>(344)</sup> النيسوسي : صنعـة 129 ،

<sup>(345)</sup> ابن الصغير : منحة 20 · (346) النفوسي : منحة 130 - 131

<sup>· 20</sup> ابـن الصنيـر : صنعـة 20

<sup>(348)</sup> نفس المصدر والمحيفة ، (349) ننس المسدر والصحينة ،

<sup>(350)</sup> نفس المصدر والصحيفة ، النفوسي : ص 133

ومما لا شك فيه أن حركات النكار رغم أخمادها ، شجعت على قيام ثورات اخرى على الحكم الرستمى ، وصدق النفوسى (351) اذ قال بأن الامامة « اضحت مرمى لسهام الطاعنين والظاعنين » وجدير بالذكر أن هذه الثورات ظلت طوال عهدى عبد الوهاب وافلح ذات طابع مذهبى في الغالب ، سواء ما قام به جمهور الاباضية وتمخض عن انشقاقات داخل المذهب ، او ما مامت به الطوائف المذهبية الاخسرى كالواصلية على وحــه التحــديــد .

فقد تشجع الواصلية الضاربون في كنف الدولة الرستمية ، وهبوا لمناوءة الامامة الاباضية في تاهرت اعتقادا منهم بخروج عبد الوهاب على الشريعة واغتصابه الامامة قسرا . ولو صح ذلك ، غالراجح أنهم تذرعوا بهذه الدعوى اخفاء لمطامعهم في الانسلاخ عن الحكم الاباضي وانتهاز غرصة انشىغال عبد الوهاب بثورات النكار (352) لتحقيق هذه المطامع . وليس من المستبعد ان يكون « عزمهم في الخروج من حكم الامام » (353) تمهيدا للانضمام لاخوانهم بدولة الادارسة ، فتذكر المصادر أن حركتهم لم تقتصر على واصلية الدولة الرستمية فحسب ، بل ضمت كافة عناصرهم « من كل أوب » (354) . حيث تجمعوا خارج تاهرت لقتال الاباضية (355) . وهذا امر طبيعي اذا ما ادركنا سياسة عبد الوهاب القائمة على التعصب والمحاباة وقد اذكى هذا التنافر بين الواصلية والامامة الرستمية عوامل مذهبية وقبلية ، اذ لا يخفي العداء التقليدي بين الخوارج والمعتزلة ــ أو الواصلية \_ الناجم عن الخلاف الفكرى بينهما (356) ، وحسبنا ما كان يحدث من مساجلات ومعارك جدلية بين المطاب الاباضية في الشرق وبين واصل بن عطاء راس الواصلية (357) كما زاد التشاحن القبلي من غلواء هذا العداء، همن المعروف ان قبيلة لواتة الاباضية كانت على عداء مرير لبعض بطون

<sup>(351)</sup> الازهـار الرياهيـة تج 2 من 20 · (352) أبـو زكـريـا : ورقـة 19 ·

<sup>(353)</sup> النفسوسي : مستحسة 117 ٠

<sup>(354)</sup> الدرجیئی : ج 1 ورتــة 26

<sup>(355)</sup> اطيفش : بعض تواريخ اهل وادي ميزاب حس 38 ٠

<sup>(356)</sup> على الرغم بن التتارب بين عكر المعتزلة والخوارج في مسألة الوعد والوعيسد ، غهناك كثير من القضايا التي اختلفوا حولها اختلافا جوهريا ، كمسألة مرتكبي الكبائر ، والرأى في أصحاب صنين وغيرها ، ، انظر : الشهرستاني : ص 50 -- 52 ،

<sup>(357)</sup> الدرجيئسي : ج 1 ورتسة 105 ·

زناتة الواصلية ، بل يذهب مسكراى (358) الى أن هذه البطون الزناتية لم تعتنق مذهب الواصلية الا نكاية في لواتة التي دانت بالذهب الاباضي .

ومهما كان الامر ـ فقد كان الواصلية يشكلون أقلية لها وزنها عدتها ثلاثين الفا يسكنون الخيام ويضربون خارج تاهرت (359) ، هذا فضلا عمن أقام منهم ببلدة ايزرج ـ قرب تاهرت عاصمة الرستميين (360) ، ولكون غالبيتهم من زناتة فقد نجحوا في أثارة كثير من بطونها ضد عبد الوهاب(361).

واجتمع الثوار من الواصلية خارج تاهرت وهددوا بالقضاء على الامامية الرستمية حول عام 195 ه ( 811 م ) (362) .

وقد جرت بين الطرفين مساجلات كلامية ، تلتها معارك حربية كان الظفر فيها للواصلية (363) . واضطر عبد الوهاب لعقد هدنة مع خصومه ، في الوقت الذي بعث فيه الى اتباعه بجبل نفوسة طالبا المسدد (364) . وتسرف المصادر (365) الاباضية في ذكر روايات مبالغ فيها عن القدرات الخارقة التي تميز بها النفوسيون سواء في فنون الحسرب او في اساليب الجدل والمناظرات كما تبالغ في وصف اللقاء بين الاباضية والواصليسة والانتصار الذي احرزه الامام في ساحة الجدل وفي ميدان القتال (366) . والراجح ان عبد الوهاب استطاع بمساعدة نفوسة هزيمة الواصلية وتفريق جمعهم ، اذ لم نقف لهم بعد على حركات طوال عهد الدولة الرستية ،

Chronique d'Abou Zakaria. P. 120. : انظـر (358)

<sup>(359)</sup> البكرى : ص 67 ، ابن خلدون : ج 6 ص 121

<sup>· 80</sup> اليعتوبسي : البلدان · منصة (360)

Lewcki : Etudes Ibadites. P. 29. ، 16 ورتــة 16 الدرجينــى : ج 1 ورتــة 16)

<sup>(363)</sup> يقهم هذا من اشارة للشماخى تتول أن عبد الوهاب « كان زاهدا في سنك الدماء » ، ومن طلبه المون من جبل نفوسة ، ومما ذكره أبو زكريا عن الفتى المعتزلي الذي قد لل من بارزه من الاباضية : انظر : السير ص 154 ، السيرة ورتة 19 ،

<sup>(364)</sup> تذكر الرواية الإباضية أن أهل الجبل بعثوا الى الامام أربعة أشخاص نقط كل وأحد منهم بعقام مائة « أحدهم للمناظرة ، والاخر لتفسير القرآن ، والثالث للمبارزة ، والرابع للمحاجاة في المسائل النتهية » وهي رواية غير متبولة انظر : أبو زكريا : ورقة 10 ، الدرجيني : ج 1 ورقة 26 ، الشماخيي : السير : ح 155 ، النفوسي : مس 119 .

<sup>(365)</sup> نفس المسادر والصفصات .

<sup>(366)</sup> انظر : أبو زكريا : ورتة 22 ، الدرجيني : ورتة 28 ،

وهو ما عناه الشماخى (367) بقوله « فوضعت الحرب أوزارها ، ودخل المعتزلة في طاعة الامام » .

على ان حركة تمرد اخرى الله خطرا واجهت عبد الوهاب ، قامت بها بعد بطون تبيلة هوارة الضاربة جنوبي تاهرت (368) ، ونحن نخالف ابن الصغير (369) رايه في اعتبار هذه الحركة ثاني الانشقاقات الاباضية؛ ذلك ان الانشقاق الثاني حدث عند ظهور مرقة الخلفية الى جانب الوهبية والنكار وحسبنا أن تمرد هوارة كان خلوا من اى حافز مذهبى ، ولم يحدث نتيجة خلاف فقهى حول قضية عامة وانما وقع كرد فعل لتنافس بين الامام عبد الوهاب وبين زعيم الاوس ــ وهي بطن من بطون هوارة ــ حول الزواج من احدى بنات شيخ قبيلة لواتة (370) النازلة جنوبي تاهرت على وادى ميناس(371) نقد أزمع زعيم الاوس (372) مصاهرة شيخ لواتة ، لكن عبد الوهاب حال دون ذلك بأن تزوج اللواتية ــ فارتحل زعيم الاوس بجموعه مسن هوارة عن مضاربهم ونزلوا بمكان يبعد عن تاهرت بعشرة أميال عرف «بوادى هوارة » . ومن هناك طفقوا يغيرون على اتباع عبد الوهاب وانصاره ، الامر الذي جعله يستعين بأحلامه من نفوسة وغيرها ويعد جيشا قوامه الف مارس عدا حشود هائلة من الرجالة (373) . وباغت عبد الوهاب خصومه على غرة ، ودارت معركة طاحنة عند نهر اسلان قتل فيها الكثير من الجانبين ، وانتهت بهزيمة الثوار وفرار فلولهم الى جبل ينجان (374) ·

وكانت آخر الثورات التى واجهت حكم عبد الوهاب حركة خلف بن السمح فى شرقى الدولة الرستمية ، وهى التسى أسفسرت عسن تسانى الانشقاقات الاباضية اذ ما كاد عبد الوهاب يفرغ من مواجهة الحركات والثورات التى اندلعت فى تاهرت وما حولها حتى داهمته فى آخر عهده

<sup>(367)</sup> السيسر منحة 157

<sup>(368)</sup> البكـرى : سنحـة 67

<sup>(369)</sup> سيرة الاثبية الرستبيين صفحة 20

<sup>(370)</sup> ابسن الصغير : صنحة 20

<sup>· 117</sup> ابسن خلسدون : ج 6 منصة 117

<sup>(372)</sup> ويمرأون ابضا ببني مصالة او مسالة ، انظر : ابن الصغير : ص 20 ٠

<sup>(373)</sup> النفسوسي : منحسة 134

<sup>(374)</sup> ابن الصغير : ص 22 ، ويوجد هذا الجبل في منطقة جرداء على متربة من البحر المتوسط ، انظر : البعتوبي : البلدان ، ص 356 ·

ة في منطقة طرابلس وجبل نفوسة (375) التابعة للامامة (3 ) ــ اتخذت طابعا دينيا واستفحل خطر الحركة واقتطعت الدولة الرستهية الشرقية خلال السنوات الاخيرة من حكم ردحا طويلا من عهد ابنه الملح .

لف بن السمح زعيم الانشقاق الاباضى الثانى سليل بيت المذهب الاباضى فى بلاد المغرب ، فهو حفيد ابى الخطاب السمح « أول ائمة الظهور » ، وابوه السمح بن ابلى الأمام (377) عبد الوهاب وساعده الايمن ، وعامله على لذلك اكتسب آل أبى الخطاب منزلة كبيرة بين اباضية المغرب هذا اقدامهم على مبايعة خلف بن السمح بالولاية على اثر سمح بن أبى الخطاب (378) ويخيل الينا أن الامام عبد على نفوذه في هذه النواحي من جراء قيام حكم وراثى فيها ، ابى الخطاب ما استباحه هو واسرته من الخروج على مبدأ الوراثة في الحكم ، ومن ثم لم يقر شرعية ولاية خلف بن بدأ الوراثة في الحكم ، ومن ثم لم يقر شرعية ولاية خلف بن ، كما ضرب صفحا عن توسلات أباضية الجبل لابقائه واليا (380)

سة من اوسع تبائل البربر واكثرها انتشارا ، نمن بطونها بنو زمور وبنو ماطوسة وتضرب شعوبها فى احواز طرابلس وجبل نفوسة حتى مشارف و وان كان الحبل هو معتلهم الاصلى ، ويبلغ طوله من الشرق الى الغرب لئة أيام ، وهو عامر بالدن والقلاع والقرى والضياع . واهم مدنه شروس ومصيف وجادو .

يسة تدين بالسيحية قبل اعتناقها الاسلام ، واعتنقت الذهب الاباضى في ن الثانى الهجرى ، وأسهبت في فورات الاباضية في المغرب الادنى وأهريقية أهر . ولما قامت الدولة الرستهية بتاهرت كان النفوسيون من أشد مناصريها مها ، ولا غرو فقد حظوا باهم المناصب العامة في الدولة « فكانت نفوسة تقديم التضاة وبيوت الاموال وانكار المنكر في الاسواق والاحتساب على ، الا أنه على الرغم من تبعيتهم للامامة في تاهرت ، كانوا شبه مستقلين لا المسافة بينهم وبين تاهرت ، انظر : اليعقوبى : البلدان . ص 492 ، المسافة بينهم وبين تاهرت ، انظر : اليعقوبى : البلدان . ص 494 ، الشماخي : السيد عول ، ص 403 ، ابن خلدون : ج 6 من 114 ، الاستبصار ، الشماخي : السير : حس 192 ، 273 ،

Basset. Les sancturs du Djebel .. P. 426, Despois : Op. Cit.

ــى : البلدان حس 349 · ، : صفحــة 165 ·

: ورتة 25 ، الدرجيني : ج 1 ورتة 31 ، النفوسي : من 151 · . يسا : نفس المصدر والصحيفة .

سندر والصحيفية ،

على أن غالبية الاباضية في هذه النواحي أصروا على موقفهم ، وأعلنوا خروجهم على امامة عبد الوهاب ، وبايعوا خلف بـن السمــح بالامامة (381) محتجين بجواز ازدواج الامامة ما وجد عدو يفصل بين اتباع المذهب ، او لصعوبة الاتصال وطول المساغة بينهم وبين تاهرت (382) لكن وجد بين اباضية الجبل من تمسك بامامة عبد الوهاب ، وتسذهب مصادر الاباضية (383) الى ان غالبتهم كانوا من جماعة المشايخ والفتهاء ، فبعث اليهم عبد الوهاب رسالة امتدح فيها موقفهم (384) وولى عليهم احدهم ويدعى ابا عبيدة عبد الحميد الجناوني (385) . ومن ثم حدث انشقاق سياسي اتخذ صبغة فقهية مذهبية . وجوهــر الخــلاف كمــن في امرين : اولهما مدى حقوق الرعية في تعيين عمالها ، والآخر شرعية وجود ر المامين في وقت واحد . وفي تقديرنا أن تعاليم المذهب الاباضي ترجح رأى خلف واصحابه (386) ، ولعل ذلك يفسر انضمام غالبية اهل الجبل اليه ، ومهما كان الامر ، فقد احتد الخلاف بين الحزبين وطرحت القضية برمتها على فقهاء المدهب بالشرق للافتاء فيها (387) . وتذكر المصادر الاباضية (388) - كعادتها - انهم المتوا في صالح الامام وخطأوا موقف خلف واتبساعه .

وايا ما كانت الفتوى ، فقد نجح خلف في الاستحواذ على معظم أنحاء الجبل دون ان يحرك عامل عبد الوهاب ساكنا او ان يخف الامام لمواجهته بنفسه . ويخيل الينا أن عبد الوهاب وعامله حين أعوزتهما التدرة على ردع الثوار لجآ الى الحيل ، فأتبع عبد الوهاب اسلوب التجسس (389)

<sup>(381)</sup> نفس المسدر والصحيفة ،

<sup>(382)</sup> أملنيش : الامكان : ص 107 ، 108

<sup>(383)</sup> انظر : أبو زكريا : ورقة 25 ؛ الدرجيني : ج 1 ورقة 31 ؛ النفوسي : ص 151 ·

 <sup>(3)</sup> انظــر : ملحــق رتــم (3)

<sup>(385)</sup> ابو زكريا : ورقة 25 ، الدرجيني : ج 1 ورقة 31 ·

<sup>(386)</sup> ثمة رواية لابى الربيع الوسيائي تقول أن أحد مشايخ نفوسة ممن تلقوا العلم على الامام عبد الوهاب أخَدْ عنه مبدآ حق الرعية في اختيار ولاتها ، انظر : الوسياني : سع أبى الربيع ورتة 79 ـ مخطوط ، وقد أنتى الربيع بن حبيب بجواز تعدد الائمة بتوله « لا بأس باجتماع أمامين أو أثمة في زمان واحد اذا غصل بينهم سلاطين لا تطاق أو قوم لا يطاقون ، أو حال بعد المسامة » ، أنظر : المفيش : الامكان ص 107 ، 108

<sup>(387)</sup> بعثوا بذلك كتابا الى أبى سنيان محبوب بن الرحيل شيخ أباضية الشرق بعد الربيع ابن حبيبٌ ، انظر : الشجاخي : السير : ص 181 ٠

<sup>(388)</sup> ابو زكريا : ورثة 25 ، النفوسى : ص 151 .

<sup>(389)</sup> بنهم ذلك من رواية للتنوسى تتول ان أسخصا يدعى عمرو بن يانس كان يندس بين أصحاب خلف « ويكاتب الآمام بكل ما يسمعه » ، انظسر : الازهسار الرياضيسة ع 2 صغصـة 155 ،

للايقاع بين خلف وأتباعه ، كما بعث الى المبرزين من أنصار خلف يستميلهم ويمنيهم بالاموال والضياع (390) . لكن ذلك لم يجد فتيلا .

ومات الامام عبد الوهاب (391) ومعظم اجزاء الدولة الشرقية في حوزة خلف بن السمع (392) . واستمرت حركة خلف وتفاقم خطرها خلال نحو عشرين عاما من حكم الهلح بن عبد الوهاب ، لهيخبرنا أبو زكريا (393) انه حتى عام 221 هـ ( 836 م ) كان خلف لا يزال يعمل على اقصاء أبي عبيدة عبد الحميد ، الذي أقره الملح على ولايته على المناطق التى في حوزته . ويعتقد لويسكى (394) أن خلفا كان يسعى لضم كافة الاقاليم التي كانت في نطاق حكم جده ابي الخطاب ، وقد تمكن بالفعل من مد نفوذه حتى بلدة تيهتي وما وراءها شرقا (395) منتهزا تقاعس أفلح عن مساعدة عامله الكهل الذي آثر العافية (396) . وضمن خلف بذلك السيطرة على الاراضي الخصبة والمراعي الغنية فضلا عمن بها من الاباضية ، فقد دخلوا في « رايه وبدعته » على حد قول ابي زكريا (397) . وتصور المسادر الاباضية (398) قيام خلف بالاغارات المتواصلة على أملاك أبى عبيدة بقصد السلب والنهب ، وأن الاخير نجح في ردعها . لكننا نشك في ذلك اذا علمنا من هذه المصادر ذاتها أن أبا عبيدة كان يستجدى مسالمة خلف

اِ390) الوسيانــى : سير أبى الربيع ورقــة 30 · (391) اختلف المؤرخون في تحديد سنة وغاة عبد الوهاب كشأنهم في تحديد تواريخ سنى حكم سائر اثمة بنى رستم مابن عذارى يذكر أن عبد الوهاب حكم عشرين عاما ابتداء من سنة 180 ه التي مات فيها والده ، فيكون تاريخ وفاته تبعا لذلك سنة 200 ه . بينما يحدد النفوسي هذا التاريخ بسنة 190 ه على أساس أنه ابستمر في الحكم تسعة عشر علما ابتداء من سنة 171 ه . ولا ندرى كيف توصل جورج مارسية الى تحديد عام 208 ه كتاريخ لوناة عبد الوهاب، وان كنا نرجح صحة هذا التاريخ على أساس سا ذكره ابن حيان عن ايغاد عبد الوهاب قبل موته سفارة من أبنائه الى الاندلس سنة 207 ه ، انظر : البيان المغرب : ج 1 ص 278 ، الازهار الرياضية : ج 2 ص 163 ، مادة بنى رستم بدائرة المعارف الاسلامية : ص 93 · Provencal: Op. Cit. P. 244.

<sup>(392)</sup> على الرغم من تضعضع نفوذ الامامة على اتاليمها الشرقية في أخريات عهد عبد الوهاب ؛ مان نفوذه ظلَّ قائما على بقية أجزاء دولته ، حيث دان له عماله بالطاعة فى نواحى قسطالية وزنزقة ودمر وزواغة وجربة وتفصة ونفزاوة وتنطرارة مضلا عن تاهرت ونواحيها ، انظر : الشهاخي : السير من 161 ، النفوسي : من 165 ،

<sup>(393)</sup> السيسرة : ورقسة 28 ، Etudes Ibadites, P. 115 (394)

<sup>(395)</sup> النفوسي : صفصة 167

<sup>(396)</sup> أبو زكريا: ورقة 26 ؛ الدرجيني: ج 1 ورقة 32 ،

<sup>(397)</sup> السيرة ورئـة 26 · (398) ناس المصدر ورقة 27 ، الدرجيني : ج 1 ورقة 33 ، الشماخي : السير ، ص 184 والنفوسي : صفحة 167 ٠

وموادعته (399) وأن خلفا خيره بين انكار امامة عبد الوهاب والدعسوة له وبين قتاله (400) . ومن المؤكد أن أبا عبيدة لم يستجب لدعوته ، فقد اجتاح خلف بجموعه (401) أراضى خصمه سنة 221 ه (402) ( 836 م ) والتقى بأبى عبيدة ورجاله (403) عند سفح الجبل في معركة يذكر مؤرخو الاباضية (404) أنها أنتهت بهزيمة خلف وأنسحابه الى تهتى ، فلم تقم له قائمة بعدها الى « أن مات بزيغه » . ولكننا نعلم أن حروبا وقعت بين خلف وبين أيوب بن العباس \_ خليفة أبى عبيدة \_ هزم فيها خلف عند فاغيس \_ قرب تهتى (405) \_ الامر الذى يشكك في رواياتهم .

ويخيل الينا أن خلفا ظل يتمتع بنفوذ في معظم جهات طرابلس وجبل نفوسة حتى وفاته ، وأن أنصاره من نفوسة وزوافة الذين عرفوا « بالخلفية » ظلوا موالين لابنه المعروف بالطيب حتى أواخر عهد الدولة الرستهيئة .

وكانت هذه الاتاليم الشرقية ايضا مرتعا لحركة اخرى مناوئة للامامة في تاهرت تزعمها فرج بن نصر المعروف بنفسات ، وأسفرت عسن ثالث الانشقاقات في الجماعة الاباضية (406) .

كان الانشقاق الاول نتيجة خلافات فقهية حول مسائل الامامة وسياسة عبد الوهاب في تعيين عماله ، وكان الانشقاق الثاني بسبب قضية تعدد الائمة وحق الرعية في اختيار عمالها ، اما الخلاف الثالث فكان من جسراء الاخلال بشرعية الامامة واهدار رسومها (407) على يد الملح بن عبد الوهاب ، فضلا عن سياسته « في استعمال العمال والسعاة لجباية الحقوق

<sup>(399)</sup> بعث أبو عبيدة رسالة الى خلف يتول نيها « واذا نزعت يا خلف يدك عن الطاعة نكن في حيزك واكون في حيزى ودع الحرب » انظر : نفس المصادر والصفحات .

<sup>(400)</sup> نفس المصادر والصفصات ،

<sup>(401)</sup> ذكر الدرجيني أنها بلغت اربعة آلاف بينها تجمع المصادر الاباضية الاخرى على أن مدتها أربعين الما ، انظر : الدرجيني : ج 1 ورقة 33 ، أبو زكريا : ورقة 27 ، الشماخي : السير : من 184 ، النفوسي : من 168 ،

<sup>(402)</sup> شد الدرجيني عن اجماع مؤرخي الإباضية ، عذكر أن التتال حدث سنة 211 ه. انظر طبقات الإباضية : ج 1 ورتة 34 ، أبو زكريا : ورتة 280 ، النفوسي : ص 173

<sup>(403)</sup> تقدر مصادر الاباشية چيش أبى عبيدة بما يتراوح بين ثلاثمائة وسبعمائة رجل · انظر : نفس المصادر والصفحات ·

<sup>(404)</sup> أبو زكريا : ورقة 29 ، الشماخي : السير حس 187 ، الدرجيني : ج 1 ورقة 34.

<sup>(405)</sup> النفوسي : صنصة 175 ٠

<sup>(406)</sup> أبو زكرياً : ورقة 28 ، الدرجيني : ج 1 ورقة 34 ·

<sup>(407)</sup> الدرجينسى : ج 1 ورئسة 35 ،

الشرعية ومطالب بيت المال من الرعية » (408) .

وعلى الرغم مما تورده المصادر الاباضية (409) من تفسير لحركة نفاث باعتباره مارةا على الامامة لاسباب ودوافع ذاتية ، فان ذلك لا ينفى قط كون نفاث ثائرا صاحب آراء واجتهادات فى المذهب الاباضى (410) وداعية (411) لانقاذ الامامة الاباضية مما تردت فيه من امتهان على عهد ائمة بنى رستم ، فقد آلت الامامة الى افلح بن عبد الوهاب توا بعد وفاة ابيه سنة 308 ه ( 823 م ) ، مما يؤكد استقرار مبدا الوراثة واختفاء مبدأ الاختيار فى الحكم الرستمى ، وكان مثل هذا الانتهاك لتعاليم المذهب كفيلا باثارة عالسم فقيه مثل فسرج بن نصر « السذى أعطى فى العلسم منزلسة عظيمة ، والفقه والفهم » (412) ، ومن ثم عسول على الخروج على المامة افلح ، واتخذ من قريته المجاورة لقنطرارة مركزا لدعوته وانصاره ، ولقيت دعوته اقبالا كبيرا بين اباضية نفوسة وزواغسة (413) ، وعبثا حاول عامل قنطرارة اقناعهم بالعدول عن آراء نفاث والالتزام بطاعسة الامسام (414) .

فقد وجدوا في « النفاثية » مبررا لتظلمهم من دفع الاموال والجبايات والرسوم التي كان يحصلها عمال الامام (415) · كذلك ام تفليح تحذيرات الملح لعماله بأخذ رعاياهم بالشدة وتجنيبهم الدخول في طاعة نفاث (416) . فيبدو أن هؤلاء الرعايا أعلنوا الثورة على عمالهم فبعث الامام اليهم متلطفا واعدا أياهم بأجابة مطالبهم في تغيير من يشاعون من هؤلاء العمال (417) .

<sup>(408)</sup> النسوسي : صفحة 195 .

<sup>(409)</sup> تصور هذه المصادر خروج نفاث لتفضيل الابهم أنلح سعد بن أبى يونس عليه وتعيينه عاملا على تنطرارة ، انظر أبو زكريا : ورقة 29 ، الشماخى : السير : ص 195 ، والدرجينى : ج 1 ورقة 35 ، النفوسى : ص 197 ،

Lewcki : Melanges Berberes .. P. 270. (410)

<sup>(411)</sup> ذكر الوسيائي أنه سمى بنفاث « لانه ينفث في الاسماع بدعته » أنظر : سير أبسى الربيسع : ورتــة 10 ·

<sup>(412)</sup> ابو زكريا: ورقة 30 ، الدرجيني : ج 1 ورقة 35 ·

<sup>(413)</sup> الدباغ : معالم الايمان : ج 1 ص 220

<sup>(414)</sup> أبو زكريا : ورقة 29 ، الدرجيني : ج 1 ورقة 36 .

<sup>(415)</sup> النفوسى : صفحـة 195 .

<sup>(416)</sup> انظر : نص رسالة الملح لعماله في هذا الصدد عند النفوسي ، الازهار الرياضية : ج 2 م 214 - 218 ،

<sup>(417)</sup> جاء في رسالة أغلج الى رعبته ما يلى : « . . ومن عاب أحدا من عمالنا بخصلة من الخصال ، أو أنكر عليه شيئا غليم غلك الينا ، غنكون نحن الذين يغيرون . . » النفسوسى : صفحة 203 .

كما أرسل الى نفسات يأمسره بالكف عسن دعوته وحببه في العسودة الى الطساعسة (418) ·

ونعتقد أن سياسة التودد والملاينة هذه قد أثمرت في تثبيط عزيمة نفاث ، وتصدى الكثيرين من مشايخ نفوسة لمناهضته (419) ، وانصراف معظم أتباعه عنه . فتخبرنا المصادر أن نفاثا آثر الرحيل الى الشرق حيث نزل بغداد وانكب على دراسة كتب المذهب ونسخ ما تسنى له نسخه منها ، فلما عاد وجد أنصاره قد وهنوا وتفرقوا (420) . وأن كنا نشك فيما زعمته من أنه « تاب ورجع عن مسائله التى خالف فيها » (421) بدليل وجود كثيرين ممن اعتنقوا آراءه حتى أواخر القرن الخامس الهجرى (422) .

واذا كانت الانشقاقات المذهبية قد تفشت في الاجزاء الشرقية من الدولة الرستوية ، فان خطرا جديدا ظهر في آخر حكم الهلح هدد قلب الدولة ذاته ، ونعنى به صراع العصبيات العنصرية والقبلية . لكن الملح استطاع بذكائه وحذقه السياسي (423) تجنيب الامامة في عهده شر هذا الخطر ، واتبع في ذلك وسائل شتى تدل على براعته في الحكم والسياسة الى جانب ما اتصف به من شجاعة نادرة (424) .

ومن هذه الوسائل تخليه عن مبدا المركزية فى الحكم ـ وهو مبدا تكرهه القبائل البدوية كثيرا ـ وعاد الى مبدأ الشورى ، فكان يأخذ برأى مشايخ القبائل ورؤسائها فى تعيين ولاته وعنالـ ضاربا صفحا عن

<sup>(418)</sup> النفروسي : صفحة 204 ،

<sup>(419)</sup> ثبة بثل أورده الدرجينى پدلل به على دور نفوسة في متاومة حركة نفاش ، جاء على لسان أحد المشايخ ويدعى أبو مهاصر ، قال « تنبح جروة أبى مهاصر لئلا يأكل الذنب الغنم ، وقد كاد يأكلها ، حتى أقت سلاق ويغوا ، . هرب الذنب قآمنت الغنم بعنى بالجروة نفسه ، وبالذبب نفاش بن نصر ، وبالغنم نفوسة ، وبالسلاق مهديا وعمروسا ( بن مشايخ الجبل ) وهما بن منزل يقال له ويغوا ، ويعنى يأكل الذيب الفنم ، استحواذ نفاث على أهل الجبل ، ، » انظر : طبقات الإباضية : ج 1 ورقة 134 وعلى الرغم بن تشكيك البرادى في صحة هذا المثل ـ لان الشيخ مهدى النفوسي قتل أثناء حصار الإمام عبد الوهاب بطرابلس سنة 196 ه ... قلا شك أن له دلالته على مدى نفوذ نفاث وامتداد دعوته ، فضلا عن دور نفوسة في مطاردته حتى هرب الى الشرق وانصرف عنه معظم أتباعه ، انظر : الجواهر المنتقاة ، ورقة 106 .

<sup>(420)</sup> أبو زكريا : ورتة 31 ، الدرجيني : ج 1 ورتة 37 .

<sup>(421)</sup> النفوسى : صفحة 210 .

Lewcki : Melanges Berberes. P. 270. نظـر : (422)

<sup>(423)</sup> النسوسي : صنحة 183 ، (423) النسوسي : صنحة 183 ، (424)

<sup>(424)</sup> تغيض تواريخ الإباضية بقصص وبطولات نادرة قام بها أغلح في حربه مع النكار وبربر هوارة في حياة والده ، انظر : الدرجيني : ج 1 ورقة 25 ،

أعتر إضات آل بيته في هذا الصدد (425) . وفضلًا عن ذلك فقد فسرض رضابة دائبة على هؤلاء العمال والولاة حتى لا يتمادون في ارهاق الرعية بالمغارم والجبايات ، والزمهم بمراعاة تعاليم المذهب في سياستهم المالية ، ثم اتاح لهم مزيدا من السلطات داخل عمالاتهم (426) ، غضمن بذلك اقرار العدالة مع لا مركزية الحكم وهو الاسلوب الامثل في دولة يشكل البدو غالب سكانها . كما عول أغلج على استمالة القبائل اليه (427) ، وتخبرنا المراجع (428) عن حرصه على اتخاذ تراجمة يجيدون لغة البربر . وأغلح في احداث نوع من التوازن بين هذه القبائل جنبه مشقة الدخول في صراع معها . واتبع في ذلك شتى ضروب الحيل ، فقد أخذ بالمبدأ المشهور « فرق تسد » (429) « فأرشى ما بين كل قبيلة ومجاورها » (430) ، « والتى موجبات التخالف بين كل مقدم وأتباعه وبث الجواسيس بين شعوب تلك القبائل بطرق سياسية وتدبيرات باطنية كفته مئونة القتال » (431) .

لهذا اتسم عهد أغلج بالهدوء والاستقرار السياسي (432) ، وحظى بحب الاباضية وأعجابهم (433) « فألقى بيده يمينا وشمالا ، وتمكن فسى امامته واطردت له الامور » (434) ، ولم يبق في ايامه منازع ، ولا أجمع جهاته الاطائع (435) . واعتبر مارسيه (436) عهد أقلح العصر الذهبي للدولة الرستمية ، اذ بعد موته في سنة 258 ه (437) ( 873 م ) ضعفت هـــذه الدولـــة .

```
· 25 ابن الصغير : صفحة 25
```

<sup>(426)</sup> النفوسي : صفحة 188 ·

Motylinski : Op. Cit. P. 6. (427) نفس المصدر : صفحة 68 ،

<sup>(428)</sup> انظر : ابن الصغير : ص 27 ، النفوسي : ص 68 . (429) مارسيه : مادة بنى رستم - دائرة المعارف الاسلامية Faroughy: Op. Cit. P. 15.

<sup>(430)</sup> ابان الصغيار : صفحاة 27

<sup>(431)</sup> النفوسي : صفحية 183 ·

<sup>• 27</sup> ابن الصغير : منمـة 432)

<sup>· 25</sup> نفس المصدر : صفحة 25 · 187 أبو زكريا : ورتة 29 ، الشماخي : السير ص 187 ·

<sup>(435)</sup> الدرجيني : ج 1 ورتــة 34 ·

<sup>(436)</sup> انظر : مادة بني رستم ـ دائرة المعارف الاسلامية ص 94 .

<sup>(437)</sup> ذكر أبو زكريا أن أغلج ظل في الأمامة ستين عاما ، بينما يقول ابن الصغير أنه حكم خمسين عاماً ، ونحن نرجح رواية ابن الصغير ، ومن ثم تكون وغاته سنة 258 هـ على أساس توليه الإمامة سنة 208 ه كما سبق التول ، وعلى ذلك مقد أخطأ النفوسي حين ذهب الى أن أغلج مات سنة 240 ه ، انظر : أبو زكريا : ورقة 31 ، أبسن السنير : ص 25 ، النفوسي : ص 221 ·

وهكذا ــ اتسمت هذه المرحلة من تاريخ بئى رستم بكثرة الثورات والفتن التى تلونت فى غالبها بالطابع المذهبى واتخذت شكل الانشتاتات المذهبية فى كيان الجماعة الاباضية . لكن هذه الثورات وان تمخضت عن انسلاخ بعض البقاع الشرقية عن سلطان الامامة فى اهرت ، الا أنها لم تشكل خطرا على سلامة الدولة ذاتها ، وبفضل سياسة العنف والشدة التى اتبعها عبد الوهاب ، وبفضل دهاء الملح وحذقه السياسى تخطت الدولة الرستمية هذه الاخطار لتواجه مرحلة عصيبة فى تطورها السياسى .

الدور الثاني ( 258 ـ 281 هـ ) ( 788 ـ 895 م ) .

#### الصراع القبلي والعنصرى:

قلنا أن الطابع الدينى غلب على المرحلة السابقة ، فشكل أحداثها ولونها بمسحة مذهبية وأضحة وسبق القول أيضا أن قيام الدولة الرستمية كان على أساس مذهبى حيث أجتمع الاباضية من شتى العناصر والقبائل في المغرب في كنف الامامة الرستمية وليس على أساس عصبية قائمسة بذاتها . ومن ثم كان المذهب الاباضى هو الرابطة الوحيدة التي جمعت بين هذه العصبيات المختلفة ، وبالضرورة فان انتهاك تعاليم المذهب وتحول الامامة الى ملك ، قد قضى على هذا الرباط الوثيق السذى جمسع هسذه العصبيات وفجر ما بينها من حزازات عصبية قبلية ونعرات عنصرية .

وقد بدت بوادر التناحر القبلى العنصرى داخل الدولة الرستمية في عهد عبد الوهاب الذى تمكن من فض ائتلاف قبيلتى هوارة ولواتة ، ومحق تمرد هوارة حين ازمعت العصيان . كما أن أفلح بن عبد الوهاب أخر من اندلاع هذا الصراع حينا بفضل حسن سياسته ، لكنه اسهم من ناحية أخرى بسياسته القائمة على التفرقة بين القبائل في اذكاء النزعات القبلية والعمصرية التي بقيت في الصدور الى أن « اخترمته المنية » (438) شم تفجرت بعد وفاته في شكل حروب دامية انهكت هذه العصبيات من ناحية وضعضعت نفوذ الائمة وهيبة الامامة من ناحية أخرى .

غقد ضمت الدولة الرستمية تبائل متعددة من البربر كهوارة ونفوسة ومزاتة ولواتة وسدراتة ولماية ، غضلا عن عناصر مختلفة من الفسرس والعرب والجند الافريقى ، وقد ساعدت فترة السلام الطويلة التى نعمت

<sup>(438)</sup> ابسن المغير : ص 27 ، محمد بن تاويت ، دولة الرستيين . ص 122

بها تاهرت أبأن حكم أنلح بن عبد الوهاب على احداث تحدول خطير في أحوال هذه العناصر والقوى المختلفة -

فالقبائل البدوية كلواتة وهوارة ومزاتة جنح معظمها الى الاقامة حول تاهرت وآثرت حياة الاستقرار والاشتغال بالزراعة والتجارة حيث جنت منها ارباحا طائلة « ماتخذت العين والخيول ، ونالها من الكبر ما نال أهل المدينة » (439) أما نفوسة التي أقامت بعض بطونها في العدوة عقد نالت حظوة الائمة وآثروها بالوظائف العامة « مكانت تلى عقد تقديم القضاة وبيوت الاموال وانكار المنكر في الاسواق والاحتساب على النساق » (440).

وبلغت العناصر الفارسية في الدولة الرستمية شاوا كبيرا لكون الائمة من اصل غارسي ، فأوكلوا اليهم قيادة الجيوش وأسمى المناصب ، نضلا عن سيطرتهم على النواحي التجارية والثقافية (441) ، فأقام وا القصور والمنازل حول تاهرت « وشكلوا دولة داخل الدولة الرستهية » على حد قول فروخى (442) .

كما وقدت على تاهرت جموع من العرب والجند الاقريقي بعد فشل ثوراتهم على الامراء الاغالبة (443) ، فأقبلوا على سكنى تاهرت هربا من بطش هؤلاء الامراء من ناحية ، وطمعا في الثراء عن طريق الاشتفال بالتجارة التي ازدهرت في عاصمة الرستميين من ناحية أخرى . ثم هناك توة أخرى كانت ممثلة في أجناد الائمة من أفراد البيت الرستمي الذيسن عرقوا « بالرستمية » (444) فضلا عن اتباع السمح بن أبى الخطاب الذين انشىقوا على خلف بن السمح وهربوا الى تاهرت ودخلوا فى خدمة بنسى . رستم ، وعرفوا لذلك « بالسمحية » (445) ·

ويمكن تقسيم هذه القوى جميعا الى قسم موالى للامامة الرستمية، ويشمل نفوسة والفرس والرستمية والسمحية والآخر مناوىء لها يضم

<sup>· 27</sup> ابسن الصغير : صفحة 27

<sup>(440)</sup> نفس المسدر والصحيفة .

Lewcki : Melanges Berberes .. P. 273 (441) ننس المصدر : عن 26 ، 27 Apersian dunasty in North Africa. P. 15. (442) انظـر:

<sup>· 231</sup> النفوسي : صفحة 231 ·

<sup>· 27</sup> ابـن الصنيـر : صنحـة 27

<sup>(445)</sup> نقل جورج مارسيه عن ابن الصغير تحريف كلمة « السمحية » الى « السيحية » نقال بوجود عناصر مسيحية في تاهرت وتنت الى جانب بنى رستم ، انظر : ابن الصغير : من 36 ، مارسيه : مادة بنى رستم سدائرة المعارف الاسلامية من 94 ،

العرب والجند الافريقى مضلا عن بعض القبائل الضاربة حول تاهرت ، وان تأرجحت بعض هذه القوى بين الولاء والعداء لبنى رستم احيانا .

تأججت نار الصراع القبلى والعنصرى على اثر وفاة الملح بن عبد الوهاب فبادرت نفوسة بتنصيب ابنه ابى بكر اماما رغم اعتراض فقهاء المذهب (446) ، على خلاف ما اورده النفوسى (447) بأن اهمل الحمل والعقد من سائر القبائل والعصبيات هم الذين قاموا ببيعته ومما زاد الطين بلة ان أبا بكر بن أله له المحكن جريبًا قويا كجده عبد الوهاب ولا داهية حصيفا كأبيه الملح ، بل كمان غمرا لين العريكة شغموما بالآداب والتواريخ (448) ، ميالا الى الترف والملذات ، زاهمدا في الادارة والحكم (449) ، ويبدو أنه حاول الاستعانة باحدى القوى الموجودة بتاهرت من دون نفوسة التى كانت تمقتها بقية العناصر الاخرى ، فوطد صلاته بالجند والعرب وصاهر زعيمهم محمد بن عرفة وسلم اليه مقاليد الدولة ، وركن الى الدعة والخمول ، واستبد ابن عرفة بتصريف شؤون الامامة من دون الامام « حتى كانت الامارة بالاسم لابى بكر وبالحقيقة لمحمد ابسن عرفة » (450) .

ونظرا للعداء التقليدى بين كانة العناصر بتاهرت وبين العرب نقسد خسر أبو بكر ولاءها جميعا باستثناء بعض بطون هوارة التى ارزته نسى حين استاء بعضها الآخر من سياسته وغادروا المدينة واحوازها الى مواطنهم الاولى .

وبديهى أن ينقم الرستمية عليه سياسته وينضموا لنفوسة التسى ساءها خذلانه اياها بعد أن أوصلته للامامة ، كما ساءها ارتماؤه في أحضان الجند والعرب (451) أما الفرس فقد آثروا الحياد والتريث ولكنهم كانوا على أهبة الاستعداد لاغتصاب الامامة كلما سنحت الفرص (452) . وفي

<sup>(446)</sup> احتج الشيخ عبد العزيز بن الاوز \_ المعروف بتعمته في الفقه الاباضي \_ على ذلك مخاطبا نفوسة بتوله « الله سائلكم معاشر نفوسة ، اذا مات واحد جعلتم مكانه آخر ، ولم تجعلوا الامر المسلمين وتردوه اليهم فيختارون من هو أتتى وأرضى » . انظر : ابن الصغير : ص 31 ، 47 .

<sup>· 222</sup> منصة : ج 2 منصة . 447)

<sup>(448)</sup> أبسن الصغير : صفحة 31 -

<sup>· 32</sup> نئس المسدر : صنعة 449)

<sup>(450)</sup> ننس المسدر : صنصة 31 . (451) ندر المرد : 22 مالاد الم

<sup>(451)</sup> نفس. المصدر : ص 32 ؛ النفوسي : ص 224 . (452) نفس المصدر : صفحية 32 .

تلك الظــروف وصل ابــو اليقظان محمد بن الملح ــ اخ الامــام ــ الى تاهرت (453) وعهد اليه ابو بكر ببعض مسؤوليات الادارة والقضاء > مسيرها على أحسن ما يكون ، حتى « حمد له الشراة ذلك » (454) .

واضمر أبو اليقظان حقدا على ابن عرفة وحزبه ، وساءه استبداده وتسلطه ، وشاركه في ذلك نفوسة والرستمية ، فحرض اهاه على اغتيال أبن عرضة سرا (455) وتم له ما أراد (456) ، ويحاول مؤرخو الإباضية انكار تدبير هذا الحادث ونفى قيام الامام بتنفيذه ، دفاعا عـن آل البيت الرستمي . غأبو زكريا (457) والدرجيني (458) اكتفيا بالاشارة الى أن الناس موجئوا بابن عرمة قتيلا دون أدنى اشارة الى ظروف مقتله ، أمسا النفوسي (459) فيبرىء أبا اليقظان من تهمة التحريض على قتل أبن عرفة، وينسبها الى احد نصحاء الامام . لكن هذه الروايات جميعا تضعف امام رواية ابن الصغير المالكي الذي يؤكد ان أبا اليقظان دبر الحادث . وأن أبا بكر نفذه . على كل حال ـ تمخض الحادث عن نوع من الفوضى السياسية عمت تاهرت ، وتحفزت سائر القوى للخروج من هذه الفوضى ظافرة بالامامة ، ودخل بعضها مع البعض الآخر في ائتلافات وتحالفات للافادة من الظروف . فقد هب العرب والجند مطالبين بثأر زعيمهم أبن عرفة ، وانضوا تحت لواء احدهم ويدعى محمود بن الوليلي (460) . كما وتفت الرستمية الى جانب الامام ابى بكر (461) . أما الفرس فقبعوا في قصورهم خارج المدينة يدبرون امر الاستيلاء عليها (462) . بينما لاذت قبائل البربر خارج تاهرت بالصمت مترقبة نتائج الصراع .

نشب التتال بين الجند والعرب من ناحية وبين الامام والرستمية من ناحية اخرى ، وقتل من الطرفين خلق كثير (463) ، فاغتنم الفرس الفرصة

<sup>(453)</sup> كان أبو البتظان أسيرا في بغداد ، أذ تبض عليه عمال العباسيين وهو في طريقه لاداء غريضة المج ثم أغرج عنه وعاد الى تاهرت ، انظر : ابن الصغير : ص 31 -

<sup>· 32</sup> ابـن الصغيـر : منحـة 32

<sup>· 33</sup> نفس المصدر : صفحـة 33

<sup>(456)</sup> عن تفصيل اغتيال ابن عرفة ، انظر : ابن الصغير : ص 34 - 36 (456)

<sup>· 31</sup> السيرة : ورتسة (457)

<sup>(458)</sup> طبقات الإباضية ج 1 ورنة 37 · 220 . (459) الازهار الرياضية ، ج 2 ص 226 ، 227 ·

<sup>· 230</sup> ابسن الصغير : من 36 ، النفوسي : من 230 ·

 <sup>(461)</sup> ابـن الصغيـر : منحـة 36

<sup>· 37</sup> ننس المسدر : منصة (462)

<sup>(463)</sup> ابن الصغير: ص 37 ، النفوسي: ص 231

وحاولوا الاستيلاء على تاهرت عندئذ تضامن الرستمية مع الجند والعرب وتصدوا لقتال الفرس واسروا منهم اعدادا غفيرة (464) . ثم انسحب الامام والرستمية من حلبة الصراع ، والحق الجند والعرب بالفرس عد هزائم واضرموا النيران في منازلهم ، وخشى أبو اليقظان ونفوسة من خطر انجند والعرب فانضموا للفرس « وصرارت كلمتهم وكلمة العجب واحدة » (465) .

واحتدم التتال بين الفريقين وتبادلا النصر والهزيمة الى أن أسفر الصراع عن انتصار الجند والعرب وارغم أبو اليقظان وحلفاؤه على مغادرة المدينة ، فنزل الفرس بموضع يقال له تنابغيلت حلى بعد مرحلتين من تاهرت حكما اعتصمت نفوسة بحصنها خارج المدينة ويعرف « بقلعا نفوسة » ، أما أبو اليقظان فلاذ بالرستية بموضع يسمى اسكيدال جنوبي تاهرت (466) ، وصفت المدينة للجند والعرب بعد أن اعتزل أبو بكر الاماما « وانسلخ منها » (467) ولحق أتباعه من الرستية والسمحية بأبسى اليقظان سنة 260 ه (468) ( 874 م ) .

لكن الجند والعرب لم ينعموا طويلا بالسيطرة على زمام الامور في تاهرت ، فقد أقصاهم عنها بربر هوارة ، وآلت اليهم السلطة فيها طوال ثمان سنوات . ونحن نعلم أن بربر هوارة كانوا قد تمردوا على حكم الاماه عبد الوهاب ، وأنه بطش بهم فتفرقت جموعهم ورحل معظمهم الى جبل ينجان ، وعاد الباقون الى مضاربهم جنوبى تاهرت كما نعلم أن فريقا من هؤلاء آزر أبا بكر بن أفلح في بداية أمامته بينما آثر فريق آخر اللحاق بجبل ينجان . ثم كان ما جرى من صراع بين سائر القوى في تاهرت ، وظفر الجند والعرب في النهاية بالسيطرة على زمام الموقف فيها . وأدى هذا الصرائ الذى استمر عامين (469) إلى أضعاف أطرافه جميعا ، فوجدت هوارة الفرصة مواتية للسيطرة على تاهرت ، وقد غادرت جموع هوارة مضاربه

<sup>(464)</sup> نفس المصدر والصحيفة ، نفس المصدر : من 232 .

<sup>(465)</sup> نفس المصدر : ص 38 ، نفس المصدر والصحيفة .

<sup>· 235</sup> النفوسى : ص 39 ، النفوسى : ص 235 ·

<sup>(467)</sup> الدرجینی : ج 1 ورقة 37 والمصادر الاباضیة لا تذکر شیئا عن مصیر ابی بکر بر أناح بعد اعتزاله الامامة - بینما یذکر ابن عذاری آن اهل تاهرت اعاده الی المدید حیث ظل بها حتی و فاته والراجح أنه عاد الی تاهرت بعودة أخیه ابی الیتظان محم الذی تولی الامامة من بعده ، انظر : ابن عذاری : البیان المغرب : ج 1 ص 278

<sup>(468)</sup> ابسن الصغير : صنصة 39 .

<sup>(469)</sup> النفروسي : صغصة 236 ،

بجبل ينجان بزعامة شيخهم محمد بن مسالة (470) واقتحموا تاهرت دون عناء ، ونصبوا ابن مسالة أميرا عليهم (471) ، وظل ابن مسالة « يدبسر شؤونها ويدير أحوالها على حسب ما يراه » (472) وتخبرنا المراجع (473) أن حكمه أتسم بالهدوء والاستقرار .

لكن النمرات التبلية ما لبثت ان تجددت داخل تاهرت ، نوقع خلاف بين هوارة ولواتة انتهى بطرد اللواتيين خارجها ونزولهم بحصنهم القريب من اسكيدال حيث اقام ابو اليقظان والرستمية (474) . ثم حدث ائتلاف بين لواتة وابى اليقظان ، فأجمعت على بيعته بالامامة سنة 261 هـ (875 م ) ، ثم بادرت غالبية القبائل ببيعته أيضا وانكرت حكم ابن مسالة (475) وحاول ابو اليقظان دخول تاهرت عنوة دون جدوى وتكررت محاولاته طيلة سنوات سبع ، لم يغز نيها بطائل ، نبعث يستمد العون من جبل نفوسة ، فأمدوه ، واستطاع دخول المدينة دون قتال سنة 268 هـ جعد ان امن اهلها على ارواحهم واموالهم (476) .

وكان على الامام ابى اليقظان أن ينهج سياسة الاعتدال وتهدئسة الخواطر بعد ما عانته البلاد من حروب أهلية شاملة ، وقد نجح فى ذلك أنى أبعد الحدود بفضل ورعه وتقاه (477) وحرصه على مراعاة تعساليم المذهب فى أحكامه ، ولا غرو فقد عرف بتفقهه فى المذهب وبتواليفه فى أصوله وفروعه والرد على مخالفيه (478) .

وقد حرص أبو اليقظان على اجتناب سياسة التعصب وايثار بعض القبائل والعناصر بمناصب الدولة دون البعض الآخر ، وعلى الرغم مسن مساعدة نفوسة ومعاونتها له على دخول تاهرت ، قلل مما كانت تتمتع به من امتيازات في عهود اسلافه ، فحرمها من تولى القضاء وابقى لها ادارة

<sup>(471)</sup> النبوسى : منجة 236 ٠

<sup>(472)</sup> نفس المصدر والصحيفة .

<sup>(473)</sup> ابن الصغير : ص 39 ، النفوسي : ص 236

<sup>(474)</sup> ننس المصدرين والصنحتين ،

<sup>· 238</sup> ابن الصغير : ص 40 ، النفوسي : ص 238 ·

<sup>(476)</sup> نقس المصدرين والصفحتين ،

<sup>(477)</sup> ابسن الصغيس : صفحة 44 .

<sup>(478)</sup> أبو زكريا: ورقة 31 ، الدرجيني : ج 1 ورقة 36 ، 37 .

بيت المال (479) والحسبة ، واتخذ ابو اليقظان مجلسا للمشورة يضم شيوخ القبائل ووجهاء كافة العناصر المقيمة بتاهرت (480) ، ولم يأنف من مخالطة رعاياه والجلوس اليهم لبحث شكواهم (481) . كما تسامح مع اتباع المذاهب والفرق الاخرى من الكوفيين والصفرية والمعتزلة والمالكية، واباح لهم الصلاة في المساجد جميعا فيما عدا المسجد الجامع (482) ويحدثنا ابن الصغير (483) أن شيوخ هذه الفرق كانسوا يدخلون في محساورات ومناظرات مع فقهاء الاباضية في جو مفعم بالحرية والتسامح ، واختار عماله ممن عرفوا بالورع والتقوى ، وزودهم بنصائحه وتوجيهاته وامرهم بتراءة نداء وجهه الى رعاياه ، حضهم فيه على اجتناب الفرقة واتباع سنة السلف الصالح (484) .

لذلك ، استتامت له الامور حتى شبهه النفوسى (485) بجده عبد الرحمن بن رستم ، كما روى عنه ابن الصغير (486) أقوالا وأفعالا جعلت حكمه يحوز رضى كافة العناصر على اختلافها « فلم ينقم عليه احد شيئا مها ولى من افعاله ما خلا أولاده فانهم ربما خرجوا عن السواجب مسن أفعالهم » (487).

والواقع أن ابن الصغير يكشف عن ظاهرة خطيرة بدأت بوادرها فسى

<sup>(479)</sup> ابن الصغير : ص 41 وبرغم ذلك انتتنت نغوسة بحكمه ، نكان شيوخها يلازمون مجالسه ويتفون بباب داره يهللون ويكبرون من أول الليل حتى الفجر ، انظر : ابن الصغير : ص 47 ، أبو زكريا : ورقة 31 ، البرادى : الجواهر المنتقاة ورقسة 33 ، النفسوسى : مسقحة 245 ،

<sup>(480)</sup> ابن الصغي : ص 44 ، البرادي : الجواهر المنتقاة ورقة 91 .

<sup>· 44</sup> ابـن الصغيـر : صفحـة 44 ·

<sup>· 42</sup> ننس المصدر : صنصة 42

<sup>(483)</sup> نفس المصدر : ص 44 ، 45 ، البرادي : الجواهر المنتقاة ورقة 92 .

<sup>(484)</sup> انظـر: ملحــق رتم (5) ٠

<sup>(485)</sup> الازهار الرياضية: ج 2 ص 240 .

<sup>(486)</sup> يزخر تاريخ ابن الصغير بعديد من القصص والروايات الدالة على عدل أبى اليقظان ونزاهته ، وحرصه على أموال الدولة ، اشبه ما تكون بتلك التى نسجت حول عمر ابن الخطاب وعمر بن عبد العزيز ، انظر : سيرة الائمة الرستميين : ص 48 - 49 ،

<sup>(487)</sup> نئس المصدر السابق : ص 48 ، وثبة من القصص التي وردت عند ابن الصغير تصور الدام ابنائه وخدامه وحراسه على اغتصاب الاموال وهتك الاعراض ، انظر : سيرة الاثبة الرستيين . ص 42 - 45 ،

Tخر عهد ابى اليقظان وتفاقمت بعد موته (488) لتودى بالدولة الرستمية ، وهى مفاسد البلاط الرستمى ، وتفشى الخلاف الاسرى ، والتفاحر على الحكم ، وما صحب ذلك كله من سقوط هيبة الامامة واضمحلال المذهب الاباضى ، وظهور الطوائف المذهبية المخالفة للاباضية ودورها فى توجيسه احداث العصر الرستمى الاخير .

الدور الثالث ( 281 \_ 297 هـ ) ( 895 \_ 909 م )

### النزاع الاسرى وفتن الطوائف غير الاباضية

المضى التناحر التبلى والصراع العنصرى الى اضعاف شوكة ـ سائر العصبيات ، كما ادى الى انهيار هيبة الائمة وانتهاك مكانة الامامة ، حيث اصبح تنصيب الائمة وعزلهم لعبة في ايدى عامة المدينة وغوغائها ،كما برز نفوذ البلاط ونغوذ نساء الاسرة الرستمية كعامل موجه لاحداث هذه الحقبة.

ووجدت الطوائف الدينية والمذهبية في تلك الظروف فرصة سانحة « لتبييت خبر الاباضية » (489) واغتصاب الحكم في تاهرت ، فعمدت الى التدخل في النزاع بين افراد البيت الرستمي واذكاء الخصومة بين المتنازعين منهم على منصب الامامة تمهيدا للوثوب عليها . والراجح أن هذه الطوائف تواطأت مع توى خارجية كالعباسيين والاغالبة والادارسة والشيعة الفواطم لاسقاط الحكم الرستمي .

مقد كانت تاهرت وما حولها موطنا لكثيرين من معتنقى المذاهب والفرق غير الأباضية . مكانت اقلية لها وزنها من الخوارج الصفرية تعيش فى كنف الدولة الرستهية ولهم حصن خاص بهم يسمى « تالغمت » بضواحك تاهسرت (490) . كما كانت جموع المعتزلة تضرب خارج تاهرت متوثبة للانتقام لما حل بها على يد عبد الوهاب بن رستم . ويشير ابن الصغير (491)

<sup>1</sup> توفى أبو اليقطان محمد سنة 281 ه ابن الصفير : حب 49 ، ابن عذارى : ج 1 من 488) من 278 ، البرادى : الجواهر المنتقاة ورقة 93 ، مارسيه : مادة بنى رستم من دائرة الممارف الاسلامية من 93 ، ولما كان قد تولى الامامة سنة 261 ه حسبما ذكرنا سلفا ، فتكون مدة حكمه عشرين عاما ، وليست سبما وعشرين كما ذكر ابن عذارى ، او أربعين عاما حسبما ذهب أبو زكريا ومن أخذ عنه ، انظر : البيان المغرب على عدارى ، ابو زكريا : ورقة 31 ، الدرجينى : ج 1 ورقة 37 ، البرادى : الجواهر المنتساة ورقة 91 ،

<sup>(489)</sup> ابسن الصنيسر: صنصة 51 ·

<sup>(490)</sup> النفوسي : منصة 94 ٠

<sup>(491)</sup> سيرة الاثبة الرستيين : صنصة 51 ٠

الى وجود كثير من الكونيين والمالكية في تاهرت ذاتها ، في حين يذكر أبسو زكريا (492) أن المذهب الشيعي كان له أنصار في عاصمة الرستميين ،

وقد ارتفع شأن هذه الطوائف والفرق في تاهرت في اواخسر العصر الرستمى بسبب ضعف العصبيات القبلية والعنصرية من جسراء الصراع بينها ، وبسبب سياسة التسامح التي اتبعها ابو اليقظان محمد في أواخر سنى حكمه مع اتباع هذه المذاهب والفرق ، وحسبنا على ذلك دليلا ان خطب على بن أبي طالب كانت تتلى على منابر تاهرت (493) فلا مشاحة بعد ذلك اذا ما وجدنا هذه الطوائف والفرق غير الإباضية فضلا عن الشيع الإباضية المعادية للبيت الرستمين ـ تتآمر على اسقاط حكم الرستميين بعد وفاة أبي اليقظان محمد وتولية ابنه أبي حاتم يوسف سنسة 281 ه

والواقع أن تنصيب أبى حاتم ينم عما وصلت اليه الإمامة الاباضية من تدهور ومهانة ، فقد اختصه أبوه قبل وفاته بولاية عهده تحت تأثير زوجته غزالة (494) . وبعد موت أبى اليقظان « بادر العوام والفتيان دون القبائل » بمبايعته « فكبروا حوله وحملوه على الايدى والاعنساق حتسى أوصلوه الى داره ، ثم أرسلوا الى القبائل فبايعته » (495) . وأثار ذلك استياء الرستمية فحاولوا لله دون جدوى للماخاظ على هيبة الامامة بحجب الامام ومنعه من مخالطة العوام « التى أرادت الدنو اليه فى كل الاوقات على ما كانت تعرف قبل أمارته » (496) . ولهذا رحل يعقسوب ابن أهلح لهي حاتم له عن تاهرت ونزل عند زواغة «الخلفية» (497)

وشجع ذلك على تداخل الكوفيين وغيرهم من الطوائف المذهبية في الامر وتوسيع شقة الخلاف بين الامام والرستمية وبين عوام المدينة (498) حتى اندلعت الحرب في تاهرت من جديد (499) . والواتع أن مؤرخسي

<sup>(492)</sup> السيرة والحبسار الائمة . ورقة 36 ،

<sup>(493)</sup> ابسن الصغيس : صنصة 42

<sup>(494)</sup> نفس المسدر : صفحة 50 .

<sup>(495)</sup> نفس المصدر والصحيفة ، النفوسى : من 265 ، .7. Motylinski : Op. Cit. P. 7.

<sup>(496)</sup> ابسن الصغيسر : صنصة 50،

<sup>(497)</sup> النفسوسي : صنحـة 266 ،

<sup>(498)</sup> ابسن الصفيسر: منصة 51 -

<sup>(499)</sup> ابسن عسداری : ج 1 صفصة 278

الاباضية (500)يتغاضون عنذكر هذه المهازل التي تردت غيها امامة أبي حاتم، غصوروه وقد « اطردت له الامور ، ولم ينقم عليه أحد من رعيته في حكم ولا معل » لكن ابن الصغير المالكي الذي عاصر تلك الفترة وعاين احداثها كشف لنا عما حاول هؤلاء المؤرخون اخفاءه . فيذكر أن مشايخ الكوفيين - على وجه الخصوص نجحوا في تأليب العامة على أبى حاتم - ودبروا مع زعمائهم امر اغتياله . وتنبه ابو حاتم لما دبر له ، نطرد هؤلاء الزعماء خارج تاهرت. لكن المشايخ انضموا للعامة وثاروا على أبي حاتم وطردوه ومن معه من الرستمية مضلا عن انصاره من نفوسة والعجم واعادوا زعماءهم السي المدينية (501) .

وعول ابو حاتم على تاليب القبائل ضد أهل المدينة ، وبذل الاموال لهذا الغرض ولجأ الى تبائل صنهاجة من غير الاباضية . وقدر له أن يحشد جموعا غفيرة من لواتة وصنهاجة والعجم فضلا عن نفوسة والرستمية زحف بهم الى المدينة وضرب عليها الحصار في ثلاثة مواضع (502) . وكساد المحاصرون أن يستسلموا لابي حاتم ويعترفوا بامامته لولا اصراره على تسليم زعماء العامة وشيوخ الفرق ، فرفضوا واستأنفوا القتال ، وبعثوا في استدعاء يعتوب بن ألملح من زواغة ، غاتبل ، وبايعوه بالامامة سنة · ( a 896 ) (503) a 282

وهت ذلك في عضد أبى حاتم ، وهارقته لواتة وانضمت لعمه يعقوب (504) لكن ذلك لم يهنعه من معاودة الهجوم على تاهرت ، فهزم وغارقه العجم كذلك (505) . ثم عقدت هدنة بين الطرفين بفضل مساعسى شيخ مزاتة (506) تمكن أبو حاتم خلالها من استمالة كثيرين من زعماء المدينة عن طريق الاموال والهبات . فعقدوا العزم على بيعته ، ولما علم يعقوب بن أغلج بذلك غادر المدينة بمن سعه من شيوخ الطوائف وتوجه الى

<sup>(500)</sup> انظر : أبو زكريا : ورقة 32 ، الدرجيني ج 1 ورقة 37 ، الشماخي : السيدر سنحـة 262 -

<sup>· 268</sup> ابسن الصغير : من 51 ، النفوسي : من 268 ·

<sup>(502)</sup> نفس المصدر : من 52 ؛ نفس المصدر : من 270 · (503) ابسن المغير : منصة 53

<sup>· 272 ، 271</sup> من المسدر والمسجينة ، الننوسي : من 271 ، 272

<sup>(505)</sup> ننس المصدر والصحينة ، ننس المصدر : ص 272 ·

<sup>(506)</sup> من المعروف أن مزانة كانت تعتنق المذهب الاباضى ، وأن كان اعتناتها أياه سطحيا انظر البعقوبى : البلدان م 344 ·

زواغة (507) بعد أن مكث في الحكم أربعة أعوام (508) . ودخل أبو حاتم تأهرت سنة 286 ه ( 900 م ) في حماية زعماء عامتها (509) .

ونعتد ان ابا حاتم لم يكن بوسعه استرداد نفوذه الحقيقى على المدينة بعد عودته اليها بفضل زعماء العامة فيها وبديهى أن ينعكس نفوذ اهل تاهرت على ما اتخذه من اجراءات عقب تقلده الامامة . فلم يكن بمقدوره الا ان يصدر عفوا عاما على سائر اهلها (510) ، وقد كان الى عهد قريب يشترط على زعمائهم والاقتصاص منهم حتى يفك الحصار الذى ضربه على تاهرت . كما أعوزته القدرة على البت في سياسة الدولة بمفرده ، فقد شاركه فيها مشايخ المدينة « أباضية وغير أباضية » (511) ولم تعدم مناصب الدولة حكرا على نفوسة والعجم ، بل برزت عناصر جديدة لسم تتول مثل ذلك من قبل (512) وتحولت السلطة الحقيقية في تاهرت الى هؤلاء العمال ، فكان صاحبا الشرطة «يأخذا بالتهمة ،ويضربا على الظنة» (513)،

ويبدو أن يعتوب بن أغلج ومن هرب معه من مشايخ الكوغيين كانوا من وراء حركة الطيب بن خلف بن السمح في شرقى الدولة الرستمية ، ذلك أن يعقوبا غادر تاهرت ونزل على زواغة باحواز طرابلس سنة 286 هـ 900 م ) كما أن زواغة كانت لا تزال على ولائها لتعاليم خلف بن السمح ، والتقت حول أبنه الطيب بعد وفاته ، ولما كانت مضاربها مجاورة لمنازل نفوسة الموالية للاسرة الرستمية ، فقد كان الاحتكاك بينهما أمرا لا محيد عنه ، والواقع أن معلوماتنا في هذا الصدد مستمدة من المصادر الاباضية التي تصور حركة الطيب وزواغة على أنها تمرد من جانب زواغة لخروجها التي تصور حركة الطيب وزواغة على أنها تمرد من جانب زواغة لخروجها

<sup>(507)</sup> ابن الصغير : ص 56 ، الننوسي : ص 275

<sup>(508)</sup> ابسن عسذاری : ج 1 مس 278 ،

<sup>(509)</sup> ابن الصغير : صنصة 56 ،

<sup>(510)</sup> امتدح الشاعر بكر بن حماد التاهرتي ابا حاتم راجيا عفوه في قصيدة منها :

مقلست جنانسي يوسسف بسن محمد قطسال علسي الليسل وهنو تصيسر
ابسا حاتسم ما كان ما كسان بغضه ولكسن اتست بعسد الامسور المسسور
واكسرم عفسو يؤشر النساس المسره اذا مسا عفسي الانسسان وهو قديسر
انظسر النفسوسي : صفحة 276 ،

<sup>(511)</sup> ابن الصغير : من 56 ، البرادي : الجواهر المنتناة ورتة 103 .

<sup>(512)</sup> نستشف ذلك من اسمى مبد الله بن أبى الشيخ الذى ولى التصاء وابراهيم بسن مسكين الذى ولى الشرطة ويخيل الينا أنهما كانا من العرب المالكية والاحتاف . انظر : ابن الصغير : من 560 ، الشماخى : السير أحس 263 ،

<sup>(513)</sup> ابن الصغير : ص 56 ، الشباخي : السير : ص 263 ! البرادي : الجواهـر المنتساة ، ورتـة 103 ،

على زعامة نفوسة (514) . ومع ذلك غالراجح أن يعتوب بن أغلج كأن من وراء هذه الحركة مستهدفا أثارة القلاقل في وجه أبى حاتم ، غليس من محض الصدف أن يثور الزواغيون في هذا الوقت بعينه ،

على كل حال — تحفل تواريخ الاباضية (515) بذكر انتصارات الياس ابن منصور على الطيب وانصاره من الخلفية الذين ولوا الادبار لائذيسن بجزيرة جربة وسيوف النفوسيين تجهز على غلولهم (516) وتشير هذه المصادر (517) الى ان الطيب اعتصم بقصر احد شيوخها ممن كانوا على مذهب خلف ، وان الياس بن منصور رشاه بالمال غسلمه اليه بدون قتال وعاد به الى الجبل حيث « عاد الى مذهب اهل الحق » وقضى على حركته .

ونعتد أن السمحية من زواغة ويعتوب بن أغلج لم يركنوا للدعة بعض القبض على الطيب بن خلف وسجنه بجبل نفوسة على يد الياس بن منصور عامل الجبل من قبل أبى حاتم ، فقد كانوا على صلة بأفراد البيت الرستمى المناوئين لامامة أبى حاتم ، واشتركوا معهم فى تدبير مؤامرة اغتياله ، وكان الشيخ الزواغى ، السمحى أبو الخطاب وسيل بن سنتين همزة الوصل بين يعتوب بن أغلج والمتآمرين من البيت الرستمى (518) حتى تمت المؤامرة بنجاح، وقتل أبو حاتم يوسف على يد أبناء أخيه سنة 294 هـ (906 م) (519).

وآلت الامامة الى أحدهم ويدعى اليقظان بن أبى اليقظان محمد . ولا نعرف عن أخباره شيئا لعزوف الاباضية عن ذكر أمامته باعتباره مغتصبا لها (520) . والراجح أن عهده أتسم بالقلاقل والفتن سواء مسن جانب الطوائف الدينية غير الاباضية التي كانت تطمح في الامامة دون أن تنالها ساؤ من جانب أبناء أبى حاتم يوسف وأتباعهم للاخذ بثأر أبيهم . وهذا يفهم

<sup>(514)</sup> أبو زكريا : ورقة 32 ، الدرجينى : ج 1 ورقة 38 ، النفوسى : ص 38 .

٠ (515) نفس المسادر والصفصات ٠

<sup>(516)</sup> لا غرابة نيبا حدث من تتبع النفوسيين نلول زواغة والاجهاز عليهم ، علما بأن تعاليم المذهب الاباضى تحرم تتبع المدبر والاجهاز على الجرحى . انظر : الورجلانــى : الدليل لاهل المتول ج 3 ص 54 · ذلك لان هذه التعاليم الاباضية تشترط في الفار الدليل لاهل المتول ج 3 ص 45 · ذلك لان هذه التعاليم الاباضية تشترط في الفار المدبر أن يكون بدون مأوى يلوذ به ، فأن كان له مأوى جاز تتبعه وتتل حربهه ، انظر : المدبر أن يكون بدون مأوى يلوذ به ، كان الم Motylinski : l'Aqida des Abadites. P. 512.

ولما كان للهاربين من زواغة مأوى في جزيرة جربة ، استحل النفوسيون الاجهاز على على الماربين من واغة مأوى في جزيرة جربة ،

<sup>· 279</sup> أبسو زكريسا : ورقة 33 ، الدرجيني : ج 1 ورقة 39 ، النفوسي : هي 279 ·

<sup>(518)</sup> الننوسي : صنصة 291 ٠

<sup>· 278</sup> ابـن مـذارى : ج 1 منحـة 278

<sup>(520)</sup> السوق : شرح السؤالات ورتسة 99 ،

من رواية لابى زكريا (521) تقول بأن بنت أبى حاتم وأخيها توجها ألى أبى عبد الله الشيعى ودعوه لدخول تاهرت والانتقام من قتلة أبيهما ، وأن المالكية والواصلية والشيعة والصغرية «شكوا اليه أمارة الغرس».

مهما كان الامار ، وضع الغزو الشيعى لتاهرت سنة 297 هـ ( 909 م ) حدا لامامة اليقظان بن ابى اليقظان ونهاية للدولة الرستميا .

وهكذا \_ كان تاريخ بنى رستم سلسلة من التلاتل والاضطرابات الداخلية ، اتخذت شكل الانشقاق المذهبى ، والصراع التبلى والعنصرى والتناهر الاسرى والطائني .

<sup>· 36</sup> السيسرة ورتسة 36

### ج ـ علاقات بني رستم الخارجية

تاثرت سياسة بنى رستم الخارجية بوضع دولتهم الجغرافي ومذهبها الدينى وظروفها السياسية ومصالحها الاقتصادية فقد كانت دولة صحراوية داخلية ، ولهذا لم نسمع عن نشاط بحرى لبنى رستم ولم يسهموا فسى حركة الفتوح التي احتكرها جيرانهم الاغالبة في الحوض الاوسط من البحر المتوسط . وقد حتم الوضع الجغرافي للدولة الرستمية وتشابك حدودها مع دول الاغالبة والادارسة وبنى مدرار ، ان تدخل في علاقات مع هذه الدول على الرغم من جنوح ائمتها الى العزلة والانصراف الى مواجهة مشاكلهم الداخلية . لقد مرضت رابطة الجوار على بنى رستم أن يحددوا علاقاتهم بأمراء القيروان العباسيين ومن بعدهم الاغالبة السنة والادارسة العلويين وبنى مدرار الصفرية ، ان عداء وان ودا . وقد تأثرت هــذه العلاقـات بجانبيها الودى والعدائى ـ الى حد كبير ـ بمذهب الدولة الدينى ، غلما كان بنو رستم من الخوارج الاباضية فقد عادوا الحكم السنى بالقيروان والعلوى بفاس ، وهادنوا خوارج سجلهاسة الصفرية . كما دعمت الظروف السياسية التي عاشتها الدولة الرستمية سياسة العداء للقيروان وماس وسياسة المهادنة لسجلماسة ، فقد قامت الدولة على انقاض نفوذ الخلافة العباسية في المغرب الاوسط ، وعجز عمال الخلافة في القيروان عسن الحيلولة دون قيامها ، لهذا كان على الاغالبة \_ عمال بنى العباس \_ أن يضطَلعوا بتنفيذ مشيئة الخلافة في مناهضتها . واذا كانت دولة الادارسة قد تامت في المغرب الاتصى على حساب نفوذ الخوارج ، فلم يكن هناك مناص من عداء ائمة تاهرت لائمة ماس لاقتطاعهم بعض الاجزاء الشمالية الغربية من الدولة الرستمية . وقد اجتمعت الدولتان الرستمية والمدرارية على عداء التيروان وغاس ، ولهذا حرص حكامهما على الالتزام بسياسة حسن

الجوار ازاء بعضهم البعض ولما كان أمويو الاندلس يعادون العباسيين والاغالبة والادارسة المقد عقد بنو رستم معهم أواصر الصداقة والود كما أوثقوا صلاتهم بأباضية المشرق لما جمعهم من وحدة المذهب الدينى والمصير السياسى والحقيقة أن الرستميين انصرفوا لتوطيد صلاتهم بالجنوب مدفوعين بمصالحهم التجارية وساعد على ذلك ما كفلته الظروف الجغرافية من حماية طبيعية لقلب دولتهم المام يناجزوا أعداءهم الا بمساقتضيه ضرورة الدفاع المرافى الدولة المام يحركوا ساكنا حين ضم الادارسة تلمسان وما حولها وسلخوها عن نفوذ تاهرت

وقد كانت كافة حروبهم مع جيرانهم للدفاع فقط باستثناء مرة واحدة اتخذوا فيهاموقف الهجوم، لما حاصر عبد الوهاب بن رستمطرابلس سنة 196ه ( 812 م ) . كما لم تتعد صلاتهم الودية اكثر من تبادل السفارات والهدايا ولم تصل فقط لدرجة التحالف أو التعاون لمواجهة العدو المشترك ، وعلى ذلك يمكن القول بأن سياسة بنى رستم الخارجية قامت في جوهرها على تحاشى الاخطار والتزام الدفاع ، وكانت أميل الى السلم منها السي العدوان ، ومع ذلك يمكن تقسيم هذه العلاقات الى شقين ، عدائية وودية ، فعلاقات بنى رستم بالعباسيين والاغالبة والادارسة كانت ذات طابع عدائى. أما علاقاتهم مع بنى مدرار وبنى أمية بالاندلس وأباضية الشرق ، فقد اتسمت بالطابع الودى .

#### ا \_ العالقات العدائية:

#### 1 \_ بنو رستم والعباسيون:

لا يخفى ما كان بين بنى رستم وبنى العباس من خلاف مذهبى وعداء سياسى ، فقد تاصل هذا العداء مذ عمد العباسيون الى مناهضة حركات الخوارج \_ ومنهم الاباضية \_ فىالشرق ،والغرب على السواء . وحسبنا أن ما حل باباضية المغرب من كوارث انما تم على أيدى ولاة المنصور والرشيد بالقيروان منذ ولاية ابن الاشعث ومن تلاه من أمراء الاسرة المهلبية ، وقد لجا عبد الرحمن بن رستم الى جوف الصحراء حيث أسس دولته هربا من هؤلاء الولاة واتقاء لبطشهم .

والواتع أن أباضية المغرب وجدوا في دولة بني رستم ملاذا حصينا

من خطر ولاة القيروان ، غلم يقدر لاى منهم أجتياح اراضى الدولة الرستمية بعد غشل محمد بن الاشعث في حصار عبد الرحمن بن رستم ومن معمه من الاباضية بجبل سوفج سنة 145 ه ( 762 م ) بل حاول ابن رستم وجماعته الانتقام لما حل بالاباضية من بطش جيوش ابن الاشعث ، غضرج على راس خمسة عشر الف من رجاله لحصار عمر بن حفص بطبنة سنة 154 ه ( 771 م ) مع سائر اباضية المغرب وصفريته ، لكنه عاد مدحورا بعد هزيمته عند تهودة امام جيش عمير بن معمر بن عيسى السعدى قائد عمر بن حفص (522) .

وبسبب هذه الهزيمة ، وما لحق اباضية المغرب الادنى من بطش يزيد بن حاتم (523) ، آثر عبد الرحمن بن رستم الانصراف الى تأسيس دولته دون ان يمضى فى مناجزة ولاة القيروان ، فبعث الى روح بن حاتم طالبا مهادنته حتى يتفرغ لمواجهة الاعباء التى واكبت قيام دولته ويبدو أن الخلافة العباسية آنذاك تطلعت الى دعم نفوذها فى افريقية ، وغضت الطرف سالى حين سعل سلطانها على بلاد المغرب الاوسط والاقصى، فقبل واليها على القيروان موادعة عبد الرحمن بن رستم (524) .

ومن الطبيعى أن تظل هذه السياسة قائمة فى عهد عبد الوهاب بن عبد الرحمن لما حفل به حكمه من قلاقل وثورات فى الوقت الذى جنح فيه روح بن حاتم إلى السلم لتقدم العمر به . وقد اختلف المؤرخون فى تحديد أى من الطرفين بادر بطلب الموادعة ، فمنهم (525) من يشير إلى أن عبد الوهاب بن رستم هو الذى طلب من روح تجديد الهدنة ، ومنهم (526) من يذكر أن روحا طلب الموادعة . وأن عبد الوهاب أجابه إلى ما أراد . وقد خرج جوتيبه (527) من الرواية الاولى بأن آراء القيروان اسقطوا مسن اعتبارهم استرداد نفوذهم على المغرب الاوسط فتغاضوا عن مناوءة الدولة الرستمية . بينما استخلص فورنل (528) من الرواية الثانية أن الدولة الرستمية أصبحت قادرة على الوقوف من ولاة القيروان موقف الند للند .

<sup>(522)</sup> ابن خلدون : ج 4 ص 193 ، النويري : ج 22 ورقة 21 ·

<sup>(523)</sup> ابن غلدون : نفس المصدر : من 194 -

<sup>(524)</sup> النفسوسي : صفحة 93 .

<sup>(525)</sup> انظر : آبن الخطيب : أعمال الاعلام ج 3 ص 10 · . (526) ابن خلدون : ج 4 ص 194 ، النويرى : ج 22 ورقة 23 ·

Les Siecles Obscurs. P. 294. (526) ابن خلدون : ج 4 من 194 ، اللويزي : ج 25 من 194 ، اللويزي : ج 25 من 194 من 194

Les Berberes - Vol. I. P. 288 (528)

ومهما كان الامر ، فالذى يعنينا أن الطرفين جنحا الى السلم ، وآثرا العافية على الدخول في صراع لم يكونا على استعداد لخوض غماره وتحسل مغبته .

واستمرت سياسة تحاشى الصدام بين ائمة تاهرت وامراء القيروان قائمة حتى سنة 184 ه ( 800 م ) . حين قامت دولة الاغالبة في المريقيسة لترث اسباب العداء مع بنى رستم وتنوب عن بنى العباس في الاضطلاع بمناهضة حكمهم .

ومن الجدير بالتنويه أن الموادعة بين امراء القيروان وائمة تاهرت لا تعنى انتفاء العداء بينهما ، فالعداء بين تاهرت وبغداد ظل قائما ، ولم يتوان الخلفاء عن اغتنام ما سنح لهم من فرص فى الكيد للدولة الرستمية واثارة المتاعب فى وجه ائمتها وادرك الرستميون ما اضمره بنو العباس لهم من خصومة وعداء ، فأحجم عبد الوهاب بن رستم عن اداء الحج خشية الوقوع فى يد « المسودة » (529) وبرر له فقهاء المذهب الاباضى عزوفه هذا « بعدم امان الطريق ... شرعا ... من شروط الحج (530) .

وليس ببعيد أن يكون العباسيون قد توجسوا خيفة من اتصال ائمة تاهرت باباضية الشرق لتدبير المؤامرات وتنظيم الثورات المناوئية لحكمهم (531) ، ومن ثم درجوا على بث عيونهم لمراقبة وفود المغاربة في مواسم الحج . ولعل في حادثة القبض على الامير الرستمى أبى اليقظان محمد أبن الملح بمكة وأيداعه السجن (532) ببغداد ما ينهضه دليلا على ذلك .

كذلك رحب العباسيون بالثوار الخارجين على بنى رستم ، ووجد هؤلاء فى بغداد ملاذا آمنا بعد اخفاق حركاتهم ، والراجح ان العباسيين تعاونوا معهم على استاط الحكم الرستمى فى تاهرت ، فنفاش بن نصر الثائر على أفلح بن عبذ الوهاب الرستمى بادر بالهرب الى بغداد حين ضيق عليه عمال الامام على جبل نفوسة حتى اوشكوا على الظفر به ، وتشيد مصادر الاباضية بما لتيه نفاش من حظوة وحفاوة فى بلاط الخلافة ، حتى ان الخليفة

<sup>(529)</sup> أبو زكريا : ورتة 23 ، النفوسي : ص 140 .

<sup>(530)</sup> إبو زكريا : ورثـة 23 .

<sup>(531)</sup> ابسن الصغير : صنصة 28 .

<sup>(532)</sup> عن حادثة التبض على ابن اليقظان محمد وسجنه ثم اطلاق سراهه ، انظر : ابن المسغير : من 27 ــ 29 ، ابو زكريا : ورقة 31 ، 32 ، الدرجيني : ج 1 ورقة 37 ، 38 ، الننوسي : من 259 ــ 264 .

اطلعه على المحظور من امهات الكتب والدواوين في المذهب الاباضى . وليس ببعيد أن يكون نفاث قد تآمر مع الخلافة على بث الشقاق في الدولة الرستمية اثر عودته ، واذا كان لم يوفق في النيل من سلطان تاهرت في اقاليم الدولسة الشرقية فان حسبه نجاحه في احداث انقسام مذهبي سياسي وتكوين فرقة عرفت ( بالنفائية ) ظلت معادية للسلطة الحاكمة في تاهرت طوال عصر الدولسة الرستميسة .

وقد وضح تآمر بنى العباس على اسقاط امامة تاهرت فى العصر الرستمى الاخير ، فطائفة الكوفيين بتاهـرت لعبت دورا بارزا فى مناوءة الامامة الرستمية فى ذلك الحين ، وتواطأت مع زعماء العامة فى العاصمة الرستمية لاتصاء ابى حاتم يوسف عن السلطة وطرده خارج المدينة (534). وفى وجود بكر بن حماد التاهرتى ــ اخ محمد بن حماد ــ زعيم عامة تاهرت ــ ببغداد (535) تبيل وتوع تلك الاحداث ، وعودته الى تاهرت واشتراكه فى تنحية ابى حاتم ثم اعتذاره اليه راجيا عفوه بعد عودته للسلطة (536) ، ما يشير الى تواطؤ الخلافة العباسية مع المارقين على بنى رستم وتدبيرهم المكايد ضد الدولة الرستمية وهذا كله يؤكد ما ذهبنا اليه من تأصل العداء بيسن الطرفيسن .

#### 2 \_ بنو رستم والاغسالسة:

اتخذت العلاقات بين بنى رستم والاغالبة طابعا عدائيا صرفا . وكان لذلك اسبابه المذهبية والسياسية والجغرافية ، فالاغالبة كانوا سنة ، ومذهب مالك المعروف بعدائه لسائر النحل المتطرفة ساد افريقية الاغلبية ، بينما تعصب بنو رستم للمذهب الاباضى ، وهو رغم اعتداله يذهب الى تكفير مخالفيه (537) وفضلا عن ذلك فالاغالبة كانوا عمال الخلافة العباسية وأداتها فى افريقية ، ورمز نفوذها الوحيد فى بلاد المغرب ، ولا غرو فقد قامت سياستهم الخارجية على مصادقة أصدقاء الخلافة ومعاداة أعدائها .

(534) ابن الصغير: من 51 ، النتوسى: من 268 ·

(536) النفوسي : صنعة 276 .

<sup>(533)</sup> انظر : أبو زكريــا : ورقة 30 ، 31 ، الدرجينـــى : ج 1 ورتـــة 36 ، 37 النفوسى : ص 206 ـــ 209 ·

<sup>· 192</sup> المالكي : رياض النفوس : ج 1 ص 409 ، الدباغ : معالم الايمان : ج 2 ص 192

<sup>(537)</sup> المتصود هنا تكثير الحكام فقط وليس الرعية ، انظر : البفدادى : النسرق بين الفسرق " مقصة 106 ·

ومن ثم كان على أمراء بنى الاغلب أن يناهضوا أئمة تاهرت جريا على سنة الخلافة وتنفيذا لمشيئتها، كما لم يتقاعس بنو رستم عن مناجزة جيرانهم الاغالبة باعتبارهم اعداء سياسيين ومذهبيين على الرغم مما عرفوا به من المسالمة والحرص على تحاشى اسباب التطاول والصراع (538) .

لقد مرضب الظروف الجغرامية على الدولتين أن تتخذ العلاقات بينهما شكلا عدوانيا ، غلم يكن ثم محيد عن الصدام امام تثمابك الحدود وعدم وضوح معالمها . لقد احاطت الدولة الرستمية بافريقية الاغلبية من الشرق والغرب والجنوب (539) ، ولم يكن هناك ما يمنع رعايا الدولتين من التبائل البدوية من الحركة والانتقال والاختلاط في مناطق الحدود (540) ، ومسن هنا اختلط الامر على بعض الجغرانيين (541) منسبوا بعض البلدان والكور الرستمية - كغدامس وتهودة وودان - الى دولة الاغالبة . والذى يعنينا هو أن الصدام بين رعايا الدولتين في مناطق الحدود كان لا ينقطع ، غاقليم الزاب ونواحى بلزمة شمهدت صراعا داميا بين مقهاء المالكية واتباع المذهب الاباضى (542) . وجدير بالتنويه أن جمهور الاباضية بتلك النواحي لم يكن برمته مواليا للرستميين ، فجماعتى الخلفية من زواغة والنكار من هوارة - ومنازلهما جنوبي تونس - (543) كانتا على عداء مع بني رستم ، وليس من المستبعد أن يكون الاغالبة قد اصطنعوا بعض هذه العناصر لاثارة العراقيل والقلاقل في الدولة الرستمية ،يفسر هذا قول لوتورنو (544)بأن جماعات الاباضية بنواحى قسطيلية - بلاد الجريد - لم يتعرضوا لاضطهاد الاغالبة . ولكن الذى لا شك هيه أن جمهور الاباضية الوهبية من لواتة وهـوارة في تلك الاصقاع لقى عسفا وعنتا على أيدى بنى الاغلب وعمالهم (545) .

كما كانت حدود دولة الاغالبة الشرقية غير واضحة المعالم ، مقبائل نفوسة الاباضية كانت تضرب قرب طرابلس التابعة لبنى الاغلب ، وامتدت ديارها حتى مشارف القيروان ذاتها (546) . ومن ثم كانت هذه المناطق

Gautier: Op. Cit. P. 294, Vonderheyden: Op. Cit. P. 267.

Masqueray: Op. Cit. P. 220.

La Revolte d'Abou - Yazid. P. 105.

<sup>(538)</sup> النفوسي : صنحة 93 ،

<sup>(539)</sup> انظـر : الفريطـة .

<sup>(540)</sup> مجهول : الاستبصار : ص 179 (541) راجع: ابن خرداذبة: السالك والمالك ص 87 ٠

<sup>(542)</sup> ابن خلدون : العبر : ج 4 ص 203 ، (543) ابن مذاری : ج 1 ص 167 ، Lewcki : Etudes Ibadites. P. 73.

<sup>(544)</sup> انظـر :

<sup>(545)</sup> ابن خلدون : ج 4 ص 203 .

<sup>(546)</sup> اليعتوبى : البلدان من 349 .

ميدانا حافلا بالصراع بين الدولتين الاغلبية والرستمية .

وليس محيحا ما ذهب اليه مؤرخو الغرب (547) من انتفاء طابع العداء بين الاغنالبة وبنى رستم وقولهم بأن كليهما نعم بحدود آمنة عازفا عن شبهر السلاح في وجه جاره · حقيقة ، لم يصل التشاحن بينهما اليي حد يهدد وجودهما بسبب انشغال الاغالبة بمواجهة مشاكلهم الداخلية غضلا عن النشاط البحرى الذي ضربوا فيه بسمهم وافر ، ونفس الشيء يقال عن يني رستم واهتمامهم بحركة التجارة مع الجنوب ، هذا فضلا عن بعد المسافة ووعورة الطرق بين تاهرت وافريتية ، فقد كانت المسافة بينهما مسيرة شبهر على ظهور الابل (548) . لكن ذلك لا يعنى قط أحجام حكام الدولتين عن عن الاغارة على الملاك بعضهم البعض على المتداد الحدود ، وخاصة في الجهات الشرقية ، بل دابوا على بث الفتن واثارة العراقيل وتحسريض العنساصر المعادية للحكم ، واذا كان الرستميون الاوائل قد أحرزوا النصر في المرحلة الاولى مان الاغالبة ظفروا به بعد ذلك في أواخر العصر الرستمي .

بدا النزاع الرستمي الاغلبي في منطقة طرابلس ، وسببه أن هذه المدينة كانت تابعة للاغالبة ، وقد امتد نفوذ عاملها على بعض بطون هـوارة الالمضية الضاربة بجوارها ، وعدتها ثلاثمائة اسرة (549) . وبديهي أن يطمح هؤلاء الاباضية في الاستقلال عن سلطان الاغالبة للدخول في طاعة بنى رستم (550) ، مدابوا على اثارة المتاعب في وجه العامل الاغلبي على طرابلس ، وغمدت جماعات منهم الى الاغارة على المدينة وبث الرعب بين سكانها (551) فكان عاملها يسرف في الانتقام من الاباضية بها حتى لقد خرجت جموع غفيرة منهم ولجأوا الى الصحراء (552) . ويبدو أنهم استمدوا العون من جيرانهم أباضية نفوسة ، نقد نجحوا عام 196 هـ ( 812 م ) في اجتياح طرابلس ، والحقوا بها الخراب والدمار ، وهب

Vonderheyden: Op. Cit. P. 268,

<sup>(547)</sup> انظسر :

Marcais: La Berberie Musulmane. P. 107, Huart: Histoire des Arabes. Vol. I. P. 321.

<sup>(550)</sup> أبو زكريا : ورقة 23 ، الدرجيني : ج 1 ورقة 30 ، النفوسي : حس 146 ·

<sup>(551)</sup> الانصارى ، نفحات التنسرين ، ورقة 7 \_ مخطوط ،

Brockelman: Op. Cit. P. 150.

<sup>· 144</sup> النفوسي : صفحـة 144 ·

ابراهيم بن الاغلب لاستنقاذ نفوذه ، قرمى الثوار بابنه عبد الله الذي أقلح في استرداد الدينة واثخن في الاباضية تنكيلا ثم حصنها ببناء سور حولها (553) . واستعان الاباضية بالامام عبد الوهاب بن عبد الرحمن -وكان اذ ذاك بجبل نفوسة \_ فاستجاب لهم وخرج على رأس جيش من نفوسة وغيرها وضرب الحصار حول طرابلس (554) . ولم يستطع عبد الوهاب اقتحام المدينة ، فقد اغلق عبد الله الاغلبي أبوابها وباشر القتال من باب واحد وتمكن جنده من اغتيال بعض مشاهير الاباضية (555) ، كما استطاع عن طريق جواسيسه اغساد خطط المحاصرين (556) .

وكاد عبد الوهاب أن يعود من حيث أتى ، لولا أن اسعفه الحظ بموت ابراهيم بن الاغلب واستدعاء ابنه عبد الله الى القيروان لتقلد الامارة (557) . فاضطر عبد الله الى التسليم بمطالب الرستميين في انضمام اباضية هوارة الى دولتهم وانسلاخهم عن نفوذ عامل طرابلس الاغلبى ، ونص في الاتفاق على أن « يكون البلد والبحر لعبد الله وما كان خارجا عن ذلك لعبد الوهاب » (558) هكذا انتصر عبد الوهاب بسبب اضطرار عبد الله الى وقف الحرب وعودته الى القيروان ، بل شجعه ذلك على الاجتراء على الاراضى الاغلبية ذاتها مضرب صفحا عن الاتفاق واستولى على قابس \_ وهي ميناء على البحر كان تابعا للاغالبة (559) \_ ، وكذلك آلت اليه بعض القرى والحصون الاخرى ثم عبرت جيوشه الى جزيرة جوبسة واستولت عليها ، وعاد عبد الوهاب الى جبل نفوسة ومنه الى تاهسرت بعد أن ولى عماله على هذه النواحي الجديدة (560) وشعل الاغالبسة الاول بمشاكلهم الداخلية عن تصحيح الوضع على حدودهم الشرقية ، كما قنع الرستميون بما احرزوه من مكاسب ، ، ولم يتمادوا في سياسة التوسيع مغتنمين غرصة ثورات الجند في اغريقية على الامارة الاغلبية . وهذا

<sup>· 60</sup> ابسن الاثبسر : ج 6 مس 60

<sup>(554)</sup> نفس المصدر والصحيفة ، أبو زكريا : ورقة 21 ،

Fournel: Op. Cit. Vol. 2. P. 150.

<sup>· 160</sup> ابو زكريا : ورتة 23 ، الشباخي : السي من 160 ·

<sup>(556)</sup> التناوسي : معملة 145 ،

<sup>. 60</sup> ايسن الاثيسر : ج 6 مس 60 .

<sup>(558)</sup> نفس المصدر والصحيفة ، الشماخي : السير : من 161 ٠

<sup>(559)</sup> البعتوبي : البلدان من 349 ، 350

<sup>(560)</sup> ابن خلدون : ج 6 من 122 ، الشماخي : السير : من 161 ، النفوسي : ماحية 146 ، 147 ،

ما حداً ببعض الاحزاب المعارضة لعبد الوهاب أن تستنكر فتوره « وقلة محاربته للمسودة (561) .

ودرج الملح بن عبد الوهاب \_ الذي اشتهر بالدهاء والسياسة \_ على تحريض اتباعه من البدو الاباضية المقيمين ببلاد الجريد لاثارة القلاتل في دولة الاغالبة ، ويذكر ابن خلدون (562) انهم تمردوا على العامل الاغلبي بقسطيلية واردوه قتيلا ، وأن الأمير أبي عقال الاغلبي سير اليهم الجيوشى ، واستأصل شائتهم ومن المشكوك فيه أن يكون أبو عقال قد تضى نهائيا على ثورات الاباضية في المريقية الجنوبية ، ويبدو أن ذلك كان دائعا لخليفته الامير محمد الاغلبي على الاهتمام بتوطيد نفوذه في تلك النواحي ففي سنة 239 ه ( 854 م ) أسس مدينة جديدة سماها العباسية في بلاد الجريد لمواجهة اخطار الاباضية ، ولتكون قاعدة أمامية للاغارة على تاهرت ذاتها فضلا عن منافستها للعاصمة الرستمية في تجارة المبور (563) غير أن ألملح بن عبد الوهاب بادر بمواجهة الخطر الاغلبي ، والملح في تدمير العباسية ، واضرم فيها النيران (564) .

كما حاول اباضية نفوسة وهوارة الاستيلاء على طرابلس في عهد احمد بن محمد الاغلبي ( 242 - 249 هـ ) ( 857 - 864 م ) ولم ينقذها سوى جلب واليها الامدادات من القيروان فحال دون سقوطها سنة 245 ه ( 860 م ) . وهكذا اتسمت سياسة بني رستم في عهدى عبد الوهاب والملح بالقوة فأمسكا بزمام المبادرة في صراعهما مع الاغالبة ، ونجحا في مواجهة اخطارهم بل واقتطاع أجزاء من دولتهم على أن الاغالبة سرعان ما رجحت كنتهم بعد موت الملح بن عبد الوهاب ، اذ منيت الدولة الرستمية بأخطار الصراع العنصرى والطائفي في الداخل . فلم يعدم الاغالبة وجود صنائع واتباع عملوا لحسابهم في مناهضة أئهة بنسى رستم في ذلك

<sup>(561)</sup> الشماخي : السير عن 194 ، ويعنى الشماخسي بالمسودة بنسي الاغلسية انصال العباسيين ،

<sup>(562)</sup> العبر : ج 4 صنحة 200 · (562) النسوسي : صنحة 189 · Mercier : Histoire de l'Afrique Septentrionale. P. 285.

<sup>، 201 — 200</sup> م 4 ج أبن خلدون : ج 4 من 200 (564) Fournel : Op. Cit. Vol. l. P. 513.

<sup>(565)</sup> ابن خلدون : ج 4 من 201 ، المديد عبد العزيز سالم : المغرب الكبي من 398.

الحيسن (566). ولا يخفى دور شخص يدعى خلف الخادم مسن موالى الاغالبة من تاليست الشوار على ابسى بكر بن الفلح حتى اتصوه عن الامامة وطردوه خارج تاهرت ويحدثنا ابن الصغير (567) انه كان يبذل الاموال للثوار بسخاء ، الامر الذي يدل على تواطؤ بنى الاغلب وتآمرهم على استاط الحكم الرستمى .

وفي سنة 267 ه ( 881 م )اشتركت جيوش الاغالبة جنبا الى جنب مع اباضية نفوسة في قتال جيش العباس بن احمد بن طولون — الذى خرج من مصر غازيا المريقية — ، وهذا لا يعنى عودة الوئام بين بنى رستسم والاغالبة فقد قاتلت نفوسة العباس لا « لانقاذ طرابلس وبنى الاغلب من ظلمه » كما ذهب النفوسى (568) ، ولا تلبية لطلب ابن قرهب عامل الاغالبة على طرابلس كما قال سعيد بن مقديش (569) ، وانما لان خطره هدد بنى الاغلب وبنى رستم على السواء (570) ، فبعد استيلاء العباس على لبدة ، بطش بجمهور الاباضية هناك « وتعدى سودانه على بعض حسرم البوادى وهتكوا الحجب » (571) ولما كان هؤلاء من رعايا بنى رستم ، فقد استنجدوا بعاملهم على جبل نفوسة ويدعى الياس بن منصور في الوقت الذي بعث فيه العباس اليه يدعوه للدخول في طاعته (572) ، فهب العامل الرستمى لدرء خطر العباس دون سابق اتفاق مع الاغالبة (573) ، مصداق الرستمى لدرء خطر العباس دون سابق اتفاق مع الاغالبة (573) ، مصداق التيروان والتحامه مع ابن طولون قبل قدوم الاباضية من نفوسة من نفوسة (574)

(570)

<sup>(566)</sup> أبن الصغير : صفحة 27 .

<sup>· 632</sup> سيرة الائبة الرستبيين من 37 ، النفوسي : من 632 ·

<sup>· 255</sup> منظر : الازهار الرياضية : ج 2 من 255

<sup>. 121</sup> انظر : الزهمة الانظمار ص 121 .

Basset : Les Sanctures .. P. 93.

<sup>(571)</sup> ابسن عسداری : ج 1 مستحسة 157

<sup>(572)</sup> ابن الدایة : سیرة احمد بن طولوث ص 61 ، وقد جاء فی خطاب العباس السی الیاس بن منصور « ، ، اقبل بسمعك وطاعتك والا وطبت بلدك بخیلی ورجلسی وابحت رحمك » وجاء فی رد الیاس « ، ، لقد بلغنی من تبیح الممالك مالا بسمعنی التخلف معه عن جهادك ، وأنا علی اثر رسالتی الیك » راجع : البلوی : سیرة احمد بن طولون ص 254 ) النفوسی : ص 258 .

<sup>(573)</sup> تصور بعض المصادر هذا الحادث باعتباره يضص كلا من الطرنين على حدة ، دون ادنى اشارة الى اشتراكهما في مواجهته ، انظر : الورجلانى : الدليل لاهل المتول ج 3 من 54 ، الخزرجي : اخبار الدول المنظمة ورتة 29 ،

Lewcki : Etudes Ibadites. P. 49.

. 254 من طولون أ من المبلوى : سيرة أحمد بن طولون أ من 254 ... (574)

فقد وصلوا في اليوم التالى (575) ، واشتركوا مع الاغالبة في قتسال العباس (576) ، وحين هزم العباس ، استأثر الاغالبة بالمغانم والاسوال الطائلة (577) دون الاباضية الذين رفضوها « زهدا وتعففا » على حد قول المصادر الاباضية (578) .

وعمد ابراهيم بن احمد الاغلبى الى اتباع طرق شتى فى صراعه مع الرستميين الذين وقفوا موقف الدفاع . فلى سنة 269 ه ( 883 م ) اوغلت جيوشه فى مضارب القبائل الاباضية ببلاد الجريد ، وتمكن من وضع حد لشنبهم (579) . وبث الفرقة بين اباضية نفوسة باصطناع مسائل فقهية اختلف شيوخهم حول تأويلها (580) .

ويبدو انه معل ذلك توطئة للاطاحة بمعتل القوة في الدولة الرستهية ويبدو جبل نفوسة ، هذا هو ما حدث معلا سنة 293 ه ( 897 م ) واختلفت الروايات في تفسير دوامع هذا الغزو ، مبعضها (581) تعزوه الى اعتراض نفوسة الجيش الاغلبي السزاحف نحسو مصر الطولونية ، وبعضها (582) الآخر يزعم أن الامير الاغلبي كان قادما على رأس جيش من بغداد لغزو تاهرت ماعترضته نفوسة دفاعا عن عاصمة الرستميين ، بينما يذهب ابن عذارى (583) الى أن جيش ابن الاغلب كان متوجها الى طرابلس لتأديب عاملها ، ماعترضته نفوسة ومنعته من المرور ، في حين طرابلس لتأديب عاملها ، ماعترضته نفوسة ومنعته من المرور ، في حين يتول الشماخي (584) باجتماع نفوسة على قتال الامير الاغلبي لانه « افسد

American Control of the Control of t

<sup>. 7</sup> نفس المصدر : من 255 ، النويري : ج 26 ورتة 7 .

<sup>(576)</sup> البلوى : من 255 ، المتريزى : الخطط ج 1 من 320 .

<sup>(577)</sup> البلوى : من 255 ، ابن عدارى : ج 1 من 158 ؛ الشباخى : السير أمن 225 - البدو الأدور الأد

الورجالانسى : ج 3 صفحة 54 . (578) النفوسى : ص 257 ، الورجلانى : ج 3 ص 54 ومن المعروف أن المذهب الإباشي يقر الفنيمة في حالة قتال مخالفيه في المذهب ، انظر : أبو غانم الصفرى : المدونة ورقة 43 ، السوفى : شرح المسؤالات ورقة 173 .

<sup>(579)</sup> ابسن خلسدون : ج 4 صفحسة 203 ·

<sup>(580)</sup> ذكر الشماخى أن ابراهيم بن أحبد أهدى ننوسة سينا ، غاختك شيوخهم حول كينية التصرف فيه فرأى البعض رده اليه ، ورفض البعض الاخر لا لانه عون له على باطلة ، بينها قال فريق ثالث بكسره ودفنه ، فاعترض الاخرون على ذلك « لان عطايا الملوك جائزة » • • فوتع بذلك خلاف أفضى السي شقاق بينهم » انظسر : السيسر : صفحة 264 .

Fournel: Op. Cit. Vol. 2. P. 8. ( 37 ورقة 37 ) ورقة (581)

<sup>(582)</sup> أبو زكريا : ورقة 33 ، الدرجينى : ج 1 ورقة 39 ، النفوسى : ص 281 · Vonderheyden : Op. Cit. P. 272, (583) البيان المغرب ج 1 ص 173 ، 174 ، 174 ورقة 39

Zaki Hasan : Les Tulunde. P. 161.

<sup>(584)</sup> السيسر آل صنعسة 268

وتعدى » وعلى الرغم من اختلاف هذه الروايات ، فهى تجمع على اعتراض اباضية نفوسة الجيش الاغلبى عند مكان يقال له قصر مانو بين قابس وطرابلس (585) بين الطرفين وطرابلس (585) بين الطرفين تضى فيها على غالبية النفوسيين (586) وعلى اثر الاجهاز على نفوسة ، نزل الجيش الاغلبى على أباضية قنطرارة ونفراوة فبطش بهم واسر جندهم (587) ، وسيق الاسرى الى القيروان حيث عذبوا ثم قتلوا (588)، وفي العام التالى بعث الامير الاغلبى جيشا الى نفوسة انخب فيها ، وعاد بثلاثهائة اسير قتلوا ومثل بهم « فنظمت قلوبهم في حبسال علقت علسى بشلاثهائة اسير قتلوا ومثل بهم « فنظمت قلوبهم في حبسال علقت علسى بساب تسونس » (589) .

وهكذا ــ شغلت الامامة في تاهرت بمشاكل الصراع حول السلطة عن تقديم العون لاباضية المغرب الادنى (590) ، فتركوا وشأنهم يتلقبون ضربات الاغالبة حتى وهنوا وضعفوا ، وبضعفهم تداعت الدولية الرستمية (591) ولولا ما حل بدولة الاغالبة من اضطراب سياسى في عهدها الاخير ، وانصراف أمرائها لمجابهة الخطر الشيعى ، لامكنهم غزو تاهرت نفسها ، واسقاط الاسرة الرستمية . لكن الدولتين المتعاديتين جمعتهما في النهاية وحدة المصير ، فقد وتعتا فريسة للغرو الشيعى سنسة في النهاية وحدة المصير ،

#### 3 ــ بنــو رستــم والادارســة:

رغم ما ساد علاقات بنى رستم بالأدارسة من عداء نتيجة خلافاتهم المذهبية والاجتماعية والسياسية فان المصادر الاباضية تلوذ بالصمت التام فلا تذكر شبيئا البتة عن هذه العلاقات ، وقد فسر كثيرون من الدارسين (592) هذا الصمت على انه دليل على ما ساد هذه العلاقات من طابع الود وحسن

<sup>(585)</sup> أبسو زكسريسا : ورتسة 33 .

<sup>(586)</sup> نفس المصدر : ورقة 34 ، الدرجيني : ج 1 ورقة 40 ،

<sup>(587)</sup> نفس المسدر والصحيفة -

 $<sup>\</sup>cdot$  37 ورقة 3 ، النويرى : ج 22 ورقة 3 ، النويرى : ج 22 ورقة 5 ،

Fournel: Op. Cit. Vol. I. P. 578. 174 م 174 ابن مذاری : ج 1 ص 174 ابن مذاری

<sup>(590)</sup> النفوسي من 286 ·

<sup>· 41</sup> الدرجيني : ج 1 ورتية 41 ·

<sup>(592)</sup> انظر : محمد بن تاویت : دولة الرستهین ` من 117 ، محمد علی دبور : المغرب الكبير أ ج 2 من 387 ، حسن عبد المواد : دولة الادارسة ` من 245 ،

الجوار ، الكن كتابا آخرون ذكروا (593) حقيقة هذه العلاقات وانطوائهاعلى الخصوصة والعداء . وسبب هذا العداء ان الادارسة كانوا من الشيعسة الزيدية بينما كان بنو رستم من الخوارج الاباضية ، كذلك كانت دولسة الادارسة دولة حضر ، بينما غلب الطابع البدوى على الدولة الرستمية . هذا غضلا عما كان بينهما من تنافر سياسى ــ بسبب صداقة بنى رستم لبنى مدرار والامويين في الاندلس أعداء الادارسية ــ على السرغم مسن اشتراكهما في معاداة الخلافة العباسية .

وجدير بالذكر أن الادارسة للم مدفوعين بهذه الخصومة المذهبيسة والتباين الاجتماعي والعداء السياسي للمعووا على الاغارة على الملك دولة الرستميين واقتطاع بعض اجزائها ، بينما ركن الرستميون الى المسالسة لتصور في قوتهم ، غلم يكن بوسعهم مناجزة جيرانهم الاقوياء ، واذا كانت غزوات الادارسة لم تشكل خطرا على حكومة تاهرت للحسبما اعتقد ماسكراي (594) ، غصبهم اقتطاع اقليم تلمسان للوسكانه من مغراوة وبني يغرن الزناتيين للمن بني رستم وضمه الى دولتهم .

ولم يكن ثهة ما يحول دون احتكاك الادارسة بجيرانهم الرستهيين ، خاصة وان دولتهم ارتبطت في قيامها وتوسعها بخوارج المغربين الاقصى والاوسط فغالبية القبائل التي بايعت ادريس الاول كانت على حدهب الخوارج ، فزناتة ، وزواغة ولماية ولواتة وسدراتة ونفزة حوهي اباضية المذهب حرصت بادريس الاول ودخلت في طاعته (595) ، وان ظلت بعض بطونها على مذهبها وولائها لبني رستم وكان على ادريس وخلفائه ان يدخلوا في صراع مع بني رستم اذا ما ارادوا التوسع شرقا لضم هذه البطون واستئصال شافة الخوارج في منطقة تلمسان واسائل شلف ، وقد تحقق لهم ذلك بالفعل فيما يتعلق باباضية زناتة بالذات (596) .

Masqueray : Op. Cit. P. L XXIV, Gautier : Op. Cit. P. 295. : انظر (593) Chronique d'Abou Zakaria, P. 220. : نظر (594)

<sup>:</sup> بن أبى زرع : الترطاس " من 16 ـــ 18 ، ابن خلدون : ج 4 من 12 ، الكتانى : (595) ابن أبى زرع : ورقة 13 مخطوط ، محمد على السنوسي ، الدرر السنية ت من 44 ، Gautier : Op. Cit. P. 274.

<sup>(596)</sup> تصور بعض المصادر أن الادارسة نجعوا في انتطاع كانة الاجزاء الشبالية مسن الدولة الرستهية حتى لاصقت حدودها الشرقية دولة الإغالبة ، انظر : عبد الرحمن ابن زيدان : اتحات اعلام الناس ، ج 2 ص 5 ، حسن ابراهيم : تاريخ الاسسلام السيساسي : صنصة 211 Vonderheyden : Op. Cit. P. 274. 221 كن الواقع أن بني السيساسي : صنصة على بعض هذه الجهات حيث شكلت الملاكهم حاجزا بين الإغالبة والادارسة ، انظر اليمتوبي : البلدان ، ص 352 .352 Gautier : Op. Cit. P. 295. 352

نغى سنة 173 ه ( 789 م ) توجه ادريس الاول على رأس جيش للاستيلاء على تلمسان واخضاع قبائل مغراوة وبنى يفرن وغيرهم سن المخسوارج الصغريسة والإباضيسة (597) ، وتمكن سن دخولهسا دون كبير جهد (598) .

ونجــح فى توحيسد جموع زناتــة فى غربــى بلاد المغــرب تحــت لوائه ، واستولى على مدينة ذات اهمية استراتيجية خاصة « فتلمسان قفل بلاد المغرب » (599) ذات شهرة تجارية عريضة (600) ، فضلا عن توة بشرية كبيرة (601) سلخها عن نفوذ دولتى الخوارج .

ويبدو أن الامام عبد الوهاب الرستمى حاول استعادة نفوذه فى هذه النواحى ، لكنه لم يجرؤ على غزو تلمسان (602) ، ولم يكن بوسعه سوى تاليب اصهاره من بنى يفرن ، فقاموا بالثورة على الادارسة ، وظلوا بمناى عن نفوذهم الى أن اخضعهم ادريس الثانى سنة 197 ه ( 813 م ) فدانوا له بالطاعة من جديد وتخلوا نهائيا عن مذهب الخوارج (603) ، بل حاول زعماء مغراوة وبنى يفرن اغراء بنى رستم للدخول فى طاعة الادارسة ، فلم يستجيبوا ، وناصبوهم العداء ودخلوا معهم فى حروب فتت فى عضد بنى رستم على عكس ما يذكره مارسيه (604) من « خروج تاهرت ظافرة من هذا الصراع » فالثابت أن الامامة الرستمية لم تقم بمحاولة جدية فى هذا الصدد ، واقتصر الامر على مجرد اغارات محدودة قامت بها جماعات من نفوسة ردا على اعتداءات بنى يفرن على رعايا الدولة الرستمية (605) نفوسة ردا على اعتداءات بنى يفرن على رعايا الدولة الرستمية (605)

وفضلا عن اغارات بنى يفرن ومغراوة على الاطراف الشمالية للدولة الرستمية حرص الادارسة على اثارة العراقيل فى تاهرت نفسها ، ولا يخامرنا شك فى أن ادريس الثانى كان من وراء تمرد الواصلية على عبد

<sup>:</sup> انظر الرحمن بن رستم تزوج من يفرنية وأنجب منها ابنه عبد الوهاب ، انظر المعجود المعروب : من معبد الرحمن عبد النفوسي : من 100 ، 100 ابو زكريا : ورقة 14 ، النفوسي : من 100 ،

<sup>(598)</sup> أَبِنَ أَبِي زِرِعَ : ص 22 ، الكّتاني : الازهار · ص 5 ، الجزنائي : زهرة الآس صفحــة 10 ،

<sup>(599)</sup> سعيد بين مقديش : صفحـة 18 .

<sup>(600)</sup> البكرى: صنصة 76 م

<sup>(601)</sup> اليعتريسى: البلدان [5] منحسة 80 .

<sup>. 17</sup> أبان الصغيار : صفحاة 17

<sup>(603)</sup> ابن أبى زرع : ص 69 ، الجزنائى : ص 22 : محمد على السنوسى : الدرر السنية ص 54 ، سلفاتوركوسا : تواريخ مدينة غاس ، ص 4 ،

Mercier: Histoire de l'Afrique. Septentrionale. P. 89.

<sup>(604)</sup> أنظر : مادة بنى رستم - دائرة المعارف الاسلامية : من 93 .

الوهاب الرستمى سنة 195 هـ (606) ( 811 م ) ، نمن المعروف أن طنجة كانت معقلا لواصلية المغرب (606) ، وأن أوربة دانت بمذهب الواصلية ، كما أقبلت بعض بطون زناتة على اعتناقه كذلك (608) ، ومعلوم أن أوربة كانت عصب دولة الادارسة ، وأن ولاء زناتة الغرب تحسول الى بنسى ادريس وبديهى الا تقطع الصلة بين الواصلية الضاربين خارج تاهرت وبين معاقلهم في دولة الادارسة ، وليس غريبا اقدام الادارسة على استغلال هذه الصلة في أثارة العراقيل أمام خصومهم من بنى رستم ، مصداق ذلك قول أبى زكريا (609) « فتكاثفت كلمة الواصلية ، واجتمعوا من كل نقب ، وجاءوا من كل أوب . . واظهروا مخالفة الامام » .

واغلب الظن أن ثورات هوارة على الأئمة الرستميين لم تخل كذلك من تحريض الادارسة ، نمواطنها الاصلية كانت داخل دولة الادارسة (610) حيث اتخذت من جبل ينجان معقلا وملاذا حين تعرضت لبطش عبد الوهاب ابن رستم . ومن المرجح أن تكون حركتها التي انتهت باستيلاء زعيمها محمد ابن مسالة على السلطة في تاهرت سنة 260 ه ( 874 م ) قسد قامت بمساعدة آل ادريس وتحريض منهم .

ومن المحقق أن تلك المؤامرات التى امعن الادارسة في نسبج خيوطها لم تقابل بأدنى مبادرة من قبل بنى رستم للرد عليها ، وذلك ما يشكك في تصور جوتييه (611) للعلاقات الرستمية الادريسية على انها موجات من « الانعال وردودها » ، ولا محل لتصديقه في تعليل انشاء مدينة غاس بخوف ادريس الثانى من تآمر بنى رستم على دولته بالتواطؤ مع العناصر الحائقة على آل ادريس داخل بلادهم .

لم يكن بوسع الائمة الرستميين مجاراة الادارسة في تدبير المكائد ، واحداث الشقاق ، كما عزموا نهائيا عن محاولة استرداد نفوذهم المفتود في الاتاليم الشمالية والساحلية ، على الرغم مما حل بدولة الادارسة مسن

<sup>(606)</sup> أبو زكريا : ورقة 19 ، محمد على دبوز : ج 3 ص 485 ، حسن عبد العواد : دولة الادارسة : ص 246 .

<sup>(607)</sup> تدابة بن جعنر : الَّخْرَاجِ ص 295 ؛ النتوسى : ص 116 .

<sup>(608)</sup> أبو زكريا : ورتـة 19 .

<sup>(609)</sup> السيرة واخبار الائمة ورقة 29 .

<sup>. 14</sup> منحة 4 منحة (610) Les siecles obscurs. P. P. 290, 291. (611)

<sup>(612) &#</sup>x27;ابن خلدون : ج 4 ص 14 · 14 ما Jalien : Op. Cit. P. 344.

ضعف وتغتت أثر وغاة ادريس الثانى سنة 213 ه ( 828 م ) (612) . غقد الت تلمسان وما حولها الى آل سليمان (613) وأضحت ولاية حاجزة بين الدولتين . وقد تعرضت ولاية تلمسان للتجزئة والتمزق السياسى أيضا ، فقسمت الى ثلاثة أقسام بين أبناء محمد بن سليمان ، اذ استقل ابنه محمد بمدينة تلمسان وعيسى بأرشقول ، أما جراوة غكانت من نصيب ادريس ثم آلت الى ابنه عيسى المكنى بأبى العيش (413) . هذه الفرقة السياسية (615) المنافضت الى اضعافهم جميعا الامر الذى حدا بغورنل (616) الى الاعتقساد أنفضت الى اضعافهم جميعا الامر الذى حدا بغورنل (616) الى الاعتقساد باستعادة زناتة لنفوذها القديم في هذه الجهات . ومع ذلك لم تسلم الدولة الرستمية من اخطارهم ومؤامراتهم .

لقد ضعفت الدولة الرستهية بعد الفلح ابن عبد الوهاب ، وشغسل ائمتها بأحداث تاهرت وما جاورها ، فاجترا امراء آل سليمان على اقتطاع بعض البلاد والقلاع التابعة لبنى رستم (617) ، كمدينة الخضراء وسوق ابراهيم وغيرها (618) بعد البطش بسكانها من الاباضية (619) ، دون ان يحرك ائمة تاهرت ساكنا (620) ، وفضلا عن ذلك نقد اسهموا في اثارة

<sup>(613)</sup> ينتسب آل سليمان الى سليمان بن عبد الله ... اخ ادريس الاكبر ... الذى نجا من معركة غخ ولحق بأخيه في المغرب الاقصى بعد تأسيس دولة الادارسة سنة 172 ه ولما نتح ادريس تلمسان جعل سليمان واليا عليها ، ويخيل الينا أنه غادر تلمسان بعد غورة زناتة بزعامة محمد بن خزر وأتجه الى نواحى تاهرت حيث لم يطبعه المقام هناك طويلا ، ويبدو أن خلافا وقع بينه وبين رأشد ... مولى الادارسة ... بعد موت ادريسالاول جعله لا ينزل وليلى على اثر ثورة أبن خزر ويتجه الى نواحى تاهرت ، لكنه ما لبث أن لحق بادريس الثانى حيث شب عن الطوق ، وصحبه في حملته على تلمسان لاستردادها وقد مات أبان أقامة أدريس الثانى في تلمسان ، وخلفه أبنه محمد في ولاينها من قبل أدريس الثانى ، أنظر : البكرى : من 77 ، أبن خلدون : ج 4 من 17 ، سلفاتور كوسا : من 17 ، مبارك الميلى : تاريخ الجزائر ج 2 من 49 ،

<sup>(614)</sup> ابسن خلسدون : ج 4 مس 17 ،

<sup>(615)</sup> من مظاهر استتلال هذه الامارات حرص امرائها على سك عملة خاصة بهم خالية من أى اشارة الى تبعيتهم للادارسة . وهاك صورة لدينار \_ ضرب في سوق ابراهيم في عهد أحمد بن عيسى : الوجه : لا اله الا الله وحده لا شريك له . الكتابة الدائرية : لله الامر من تبل ومن بعد ويومئذ ينرح المؤمنون بنصر الله . الوجه الاخر : محمد لله الامر من تبل ومن بعد ويومئذ ينرح المؤمنون بنصر الله . الوجه الاخر : محمد لله كالمر من تبل ومن بعد ويومئذ ينرح المؤمنون الله . الوجه الاخر : محمد لله كالمر عيسى . انظر : لا له المحمد بن عيسى . انظر : (616)

<sup>(617)</sup> المتدسى : صنحـة 218 ،

<sup>(618)</sup> اليعتوبي : البلدان : ص 352 ، 353 .

<sup>(619)</sup> النفوسي : صفحة 70 ،

<sup>(620)</sup> يرى الاستاذ محمد على دبوز أن بنى رستم تنازلوا عن هذه البلاد طائعين مختارين لال سليمان العلويين . وهو رأى يجانب الصواب بالتياس الى ما كان بين الطرفين مسن خصومة سياسية وعداء مذهبى ، انظر : المغرب الكبير : ج 3 م م 336 .

الفتن والثورات التى أضعفت الحكم الرستمى فى سنيه الأخيرة ، فبكر بن حماد ــ اخ محمد بن حماد زعيم الثوار على أبى حاتم يوسف ــ كان على صلة مريبة بأبى العيش عيسى بن ادريس العلوى حاكم جراوة (621) ، وباحمد بن القاسم بن ادريس حاكم مدينة كرت (622) . ولما أخفتت الثورة ، واستعاد أبو حاتم الامامة هرب كثيرون من الثوار لائذيــن بآل سليمــان والادارســة (623) .

هكذا \_ اتسمت علاقات بنى رستم السياسية مع الادارسة بطابع العداء ، واسفر الصراع بين الدولتين عن تغلب الادارسسة واستكانسة بنسى رستهم .

#### ب \_ العسلاقسات السوديسة:

#### 1) بنو رستم وأباضية الشرق:

سبق القول بأن أباضية الشرق عمدوا الى أساليب الدعوة السريسة والتنظيم السياسى على اثر فشل حركة عبد الله بن أباض التميمى في عهدمروان ابن محمد الاموى ، فطفقوا يرسلون من مركزهم في البصرة دعساتهم الى الامصار المتطرفة كخراسان وجنوبى الجزيرة العربية والمغرب لنشر المذهب الاباضى واقامة دولة أباضية خالصة ، واسفرت هذه الجهود عن فشسل الدعوة في خراسان ، ونجاحها في الجزيرة العربية والمغرب .

فنى جنوبى الجزيرة العربية ، قامت دولة اباضية ضمت عمان واليمن وبعض اقاليم الحجاز برئاسة أبى عبد الله بن يحيى الكندى ، المعروف بطالب الحق ، والتى سقطت سنة 130 ه ( 748 م ) غير أن غلول الاباضية تمركزوا في حضر موس بزعامة الجلندى الذى قتل سنة 134 ه على يد الجيوش العباسية (624) . ولم يحل ذلك دون قيام دويلات للاباضية في عمان . كان

<sup>(621)</sup> ساق بكر بن حماد أبياتا من الشعر امتدح بها أبا العيش تدلل على هذه الصلة 6 منها :

سائسل زواغسة عن طعان سيونسه ورماحسه نسى العسارض المتهاسل وديسار نفسزة كيف داس حسريهها والخيسل تهسرغ في الوشيسح الذيل انظسر : النفسوسي : صفحة 70 .

<sup>(622)</sup> النفوسي : صفحة 74 .

<sup>(623)</sup> نفس المصدر : منحة 77 . (623) ابن الاثير : ج 5 ص 145 ، 169 ، أحمد أبين : ضحى الاسلام : ج 3 ص 338 . (624) ابن الاثير : ج 5 ص 145 ، انظر : ولا صحة للرواية القائلة بمعاصرة الجاندي لامامة عبد الرحمن بن رستم ، انظر : الابكان ، صفحة 107 .

آخرها امامة الصلت بن مالك التى دالت سنة 280 هـ (625) . (698 م) . وكانت هذه المكومات الاباضية في عمان على نسق الدولة الرستمية في المغرب ومعاصرة لها . وكانت وثيقة الصلة بجماعة الاباضية الام في البصرة . فضلا عن مشايخ المذهب بمكة والمدينة (626) ولم يكن هناك ثمة ما يحول دون التقاء اباضية عمان واباضية المغرب واغلبهم مسن نفوسة (627) و في مواسم الحج (628) وان كنا نشك في وجود صلات وثيقة بينهما ٤ فالمصادر خلو من ذلك تماما في الوقت الذي تزخر فيه بالكثير عن صلات اباضية البصرة بعمان وتاهرت وحرصهم على دعم الحكم الاباضي فيها (629) .

لقد ظل التنظيم السياسى السرى لاباضية البصرة قائما يتداول رئاسته فقهاء المذهب جيلا بعد جيل رغم عنف الضربات التى كالها بنو العباس للخوارج فى المشرق . واستمرت صلاتهم بأباضية المغرب ابان مرحلة الثورة وبعدها ، لما جنحوا الى الاستقرار السياسى واقاموا دولة بني رسنم .

وفى كلتى المرحلتين دابوا على دعم أباضية المغرب ماديا وروحيا ، فأرسلوا اليهم الاموال ، وافتوهم فى مشاكلهم السياسية والمذهبية ، وتدخلوا لتسوية خلافاتهم بابداء النصائح وارسال البعوث . كما حرص زعماء أباضية المغرب على الاستنارة بخبرة شيوخهم المشارقة فى السياسية والحكم والاستزادة من تبحرهم فى العلم وتفتههم فى المذهب ، فدابوا على انفاذ بعوثهم للدراسة على مشايخ البصرة ، وحكموهم فيما عن لهم من مشاكل وخلافات ، واستمدوا منهم الكتب والتآليف وخاصة ما تعلق منها بالمذهب الاباضى .

وقد سبقت الاشارة الى دور أبى عبيدة مسلم بن أبى كريمة فى التنظيم والاعداد لامامة أبى الخطاب عبد الاعلى بن السمح ، ومتابعته أحوالها ، وحرصه على تجنيب أباضية المغرب الخلاف والشقاق الذى

<sup>(625)</sup> المسمودي : مروج الذهب : ج 4 ص 245 ٠

<sup>(626)</sup> الوسياني : سُرِّ أبي الربيع ورقة 3 ، " Masqueray : Op. Cit. P. XIVI

<sup>(627)</sup> الوسياني: ننس المسدر والصحيفة .

<sup>(628)</sup> يذكر مارسيه أنه عن طريق هؤلاء الحجاج انتقلت بعض الانماط الفنية من بلاد المغرب الى مصر ، وخاصة تلك التقاليد الفنية المتعلقة بكذائس المغرب ، فقد وجدت طريقها الى الاديرة المصرية بعد تلونها بلون تبطى خاص ، انظر :

La Berberie Musulmane. P. 116.

<sup>(629)</sup> الشباخي : صفحة 114

سببته مسألة الحارث وعبد الجبار .

وبديهى ان تتوطد هذه الصلات بقيام دولة بنى رستم ، وحسبنا أن مؤسسها عبد الرحمن بن رستم تتلمذ فى حلقة أبى عبيدة بالبصرة ، ونجاحه فى تأسيس دولة أباضية بالمغرب اعتبر نصرا لاباضية المشرق أيضا ، فقد نظروا اليه باعتباره « امام الظهور » (630) لسائر أتباع المذهب فى كافة أرجاء العالم الاسلامى .

ويبدو ان جماعة هائلة من أباضية الشرق هرعوا الى تاهرت بعد انشائها هروبا من بطش بنى العباس ورغبة فى العيش فى كنف الدولة الرستمية (631) فقد تطلع أباضية الشرق الى قيام دولة لهم تضم المشرق والمغرب معا (632) ، فانبروا يعضدون الدولة الرستمية ، وبادروا بانفاذ الساعدات المالية ليستعين بها عبد الرحمن بن رستم على مواجهة مشاكل دولته آملين أن تكون نواة للدولة الكبرى المنشودة . وليس أدل على تعاطف ابن رستم مع أباضية الشرق من رفضه لمزيد من هذه الاموال حين تدعمت دولته واشتد ساعدها (633) .

كذلك جزعت جماعة المذهب في الشرق لما ظهرت الاضطرابسات والانشقاقات في الدولة الرستمية في عهد عبد الوهاب بسن عبد الرحسن وخاصة ما مس الجانب المذهبي منها ، كانشقاقات النكار والخلفية ومسا انتهت اليه من المتراق الاباضية في المغرب . وجدير بالتنويه أن المتخاصمين كانوا يحتكمون في خلالماتهم الي مشايخ المذهب في الشرق ، نقد هادن يزيد ابن نندين ــ زعيم النكار ــ الامام عبد الوهاب ريثما ترد نقوى المشارقة حول الامامة المشروطة ، وسياسة الامام في تنصيب عماله (634) .

كما احتكم الامام عبد الوهاب وخلف بن السمح أيضا الى فقهاء المشارقة فى مسألتى تعدد الائمة وحق الرعية فى اختيار عمالها (635) ولم يتوان اعلام المذهب وفقهائه عن البت فى تلك المسائل أو القضايا . وعلى الرغم مما تصوره المصادر الاباضية من أن فتاوى المشارقة كانت فى صالح الامامة ، فلا نعدم وجود ما يشير الى استيائهم من سياسة عبد

<sup>· 25</sup> أبو زكريا : السيرة : ورتة 18 ؛ الدرجيني : ج 1 ورتة 25 ·

<sup>(631)</sup> انظر ابن ثاويت دولة الرستبيين : ص 109 .

<sup>· 10</sup> ابن الصغير : صفحة 10

<sup>(633)</sup> ننس المصدر : ص 14 ، الدرجيني : ج 1 ورقة 21 -

<sup>(634)</sup> أبو زكريا: ورتعة 15 ، الشماخي: السير: ص 146 .

<sup>(635)</sup> الشماخسي : السير : صنصة 181 -

الوهاب وانتهاكه تعاليم المذهب وخروجه على أحكامه (636). وعلى أية حال ، فان حرصهم على تحاشى الشقاق ورأب الخلاف افضى بهم الى تهدئة الخواطر باسداء النصح لاطراف النزاع جميعا (637) .

كان حرص رؤساء التنظيم الام في البصرة على استمرار الامامة في تاهرت ودعمها شعلهم الشاغل ، فقد افتوا بجواز تقاعد الامام عن الحج حرصا على سلامته (638) ، كما كلفوا أنفسهم مشقة نسخ آلاف التآليف والتصانيف لتزويد المكتبة « المعصومة » بتاهرت بها (639) . ولا غرو فقد وجدت هذه الكتب اقبالا لدى أباضية المغرب ، فأقبلوا على دراستها وتصدوا للانحرافات المذهبية وخروج الائمة في سياساتهم عن تعساليم المذهب (640) علي هدى ما ورد فيها .

كما حرص المشارقة على انفاذ بعوثهم لتفقد احاوال الدولة الرستمية (641) والتدريس في مساجدها (642) والافتاء في مشاكلها وقضاياها (643) . وغضلا عن ذلك فقد نقلوا معهم الى المغسرب تقاليد الحضارة والفن الشرقي (644).

ومن المعروف أن المتاجر والسلع الشرقية كانت ترد الى تاهرت عن طريق الاباضية المشارقة ، فيخبرنا الشماخي (645) أن الربيسع بن حبيب - خليفة أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة - كان يبعث أخاه بصحبة ما يحتاجه الامام عبد الوهاب من صنوف البضائع والسلع الشرقية .

والمصادر خلو من أية اشارة الى استمرار هذه العلاقات بعد امامة عبد الوهاب باستثناء اشارة عابرة اوردها بعض مؤرخى الاباضية (646) عن اهتمام أغلح بن عبد الوهاب بتواليف أعلام المذهب من المشارقة \_

<sup>(636)</sup> الشماخي : السير من 147

<sup>· (4)</sup> انظر : ملحــق رتــم (4)

<sup>(638)</sup> أبسو زكسريسا : ورتسة 23 .

<sup>(639)</sup> البرادى : رسالة في بعض كتب الإباضية . ورقة 207 ، الشماشي : السير . ص 162 ، الدرجيني : ج 1 وراتــة 26 ،

<sup>(640)</sup> الوسياني : سير أبي الربيع ورتعة 79 .

<sup>(641)</sup> الشباخي : السيس ، صنعة 165 ،

<sup>(642)</sup> نفس المصدر: صفحة 279 .

<sup>(645)</sup> السيسر ، صنعسة 161 ،

<sup>(646)</sup> انظر : الوسياني : ورقة 70 ، البرادي : رسالة في بعض كتب الإباضية ورقة 206 .

وخاصة ما كتبه أبو سفيان محبوب بن الرحيل - وحضه رعيته على اتباع سننهم . ولو صح ذلك ، لكان الملح آخر ائمة بنى رستم الذين اعترف جمهور الاباضية بالمامتهم كما يذهب الورجلاني (647) ، ونعتقد أن استياء أعلام المذهب في الشرق من خروج عبد الوهاب على تعاليم المذهب تطور الى رفض وانكار لامامة خلفائه ، فقد تحولت الامامة الى ملك وراثى ، وضاعت هيبتها ، والمتهنت رسومها ، فكان ذلك قمينا بعزوف اباضية الشرق عن مناصرة الدولة الرستمية والاتصال بحكامها .

#### 2 ــ بنــو رستم وامويــو الاندلس:

اتخذت علاقات بنى رستم بأموى الاندلس طابعا وديا برغم اختلافهما مذهبيا ، فقد أوجبت الضرورة السياسية عقد أواصر الصداقة بين تاهرت وقرطبة ، اذ اشترك الطرفان في عداء بني العباس والاغالبة والادارسة (648) ، وكان الاغالبة على وجه الخصوص خطرا عليهما معا ، غلم يكن ثمة بد من اتصال بنى رستم باحدى القوى الكبرى المعاصرة ، كما كان المويو الاندلس ينشدون عقد صلات مع القوى المناوئة لبنى الاغلب في المغرب ومن ثم التقى الطرفان حول مصالحهما السياسية المشتركة رغم خلافاتهما المذهبية والتاريخية ،

وقد بالغ فورنل (649) وماسكراي في تقدير مدى ما وصلت اليه هذه العلاقات ، فقالا بوجود « تحالف سياسي رسمي » بين تاهرت وقرطبة ضد عدوهما المشترك ، وبرر فورنل ومارسيه (650) ذلك بما « كان من تحالف تقليدي ، بين اموى الاندلس وبين بربر زناتة الذين كانوا عصب الدولة الرستمية » والثابت أن دولة بنى رستم قامت على أكتاف قبائل نفوسة وهوارة ولواتة ولماية وغيرها (651) ، بينما تحولت مبائل زناتة من مغراوة وبنى يفرن \_ الضاربة في شمالي الدولة الرستمية \_ عين ولائها لبنى رستم ودانت بالطاعة للادارسة (652) . ومن ناحية أخرى لم تتعد علاقات بنى رستم ببنى امية بالاندلس علاقات الود وتبادل السفارات

Loc. Cit, La berberie musulmane et l'Orient P. 104.

<sup>(651)</sup> النفوسي : صفحة 4 .

<sup>(652)</sup> ابن أبى زرع : ص 69 ، سلفاتوركوسا : تواريخ مدينة نماس : ص 4 .

والهدايا ، ولم تصل قط الى درجة التحالف أو القيام بعمل سياسى أو عسكرى مشترك ضد أعدائهما ، رغم تعرض الدولة الرستمية لاغارات الاغالبة والادارسة ، وتهديد الاغالبة للنفوذ الاندلسى في حوض البحر المترسط الغربسي .

وقد أرجع بعض (653) المؤرخين بداية هذه العلاقات الى وقست مبكر وذكروا ان عبد الرحمن بن معاوية الاموى « لاذ ببلاط بنى رستم حينا من الدهر قبل اجتيازه الى الاندلس » ، واكد مرسييه (654) - اعتمادا على المقرى ـ انه قضى زمنا في تاهرت ونواحيها قبل رحيله الى الاندلس. وقول مرسييه هذا صحيح اذا كان يعنى تاهرت القديمة ، وليست تاهرت التي أقامها ابن رستم سنة 161 هـ ( 778 م ) فمن الثابت أنه نزل عند قبيلة نفزة الضاربة بتلك النواحي وقضى هناك زمنا عند أخواله (655) ، ثم جاز الى الاندلس سنة 138 ه ( 755 م ) (656) . وقد حاول الميلي (657) تبرير قول دوزي ومؤنس ، فذكر أن عبد الرحمن بن رستم أجاز عبد الرحمن الاموى الى قبائل المغرب الاوسط اعتمادا على نفوذه هناك قبل تأسيسه تاهرت . لكن رواية دوزى ومؤنسس وتفسير الميلسى غير صحيحة ، معبد الرحمان بان رستم فضالا عان عادم تأسيسه دولته في الوقت الذي وطأ نيه عبد الرحمن الاموى أرض المغرب سنة 133 ه ( 751 م ) ، لم يكن له نفوذ فيبلاد المغرب الاوسط آنذاك ، فصلاته بقبيلة لماية بالمغرب . الاوسط لم تقم الا بعد ولايته القيروان كنائب لابي الخطاب المعافري سنة 141 ه (658) ( 758 م ) ويخيل الينا أن الامر التبس على دوزى ومن نقل عنه ، مخلطوا بين شخصيتي عبد الرحمن بن رستم وعبد الرحمن بن حبيب امير المريقية في ذلك الحين (659) .

والمعقول أن تكون تلك الصلات قد بدأت بعد رحيل عبد الرحمن بن

<sup>(653)</sup> انظرر . Dozy : Spanish Islam. P. 166 مؤنس : نجر الاندلس : ص 664 -

Histoire de l'établissement des Arabes ... P. 76. : انظـر : (654)

<sup>(655)</sup> كانت أم عبد الرحمن من سبايا نفزة ، انظر : ابن عذارى : ج 2 ص 62 · ابن الابار : المحلة السياء : ج 1 ص 35 · وقد ذكر ابن الخطيب أنه نزل على مغيلة وليس على نفزة ، انظر : اعمال الاعلام : ج 2 ص 8 ·

<sup>(656)</sup> ابـن الابـار : منحـة 35 .

<sup>(657)</sup> انظر : تاريخ الجزائر ، ج 2 ص 16

<sup>(658)</sup> ابن خلدون : ج 6 ص 121 · مارسيه : مادة بنسى رستسم ــ دائسرة المعارف الاسمالمية ، صنحة 92 ·

<sup>(659)</sup> ابسن مسذاري : ج 2 صفصة 60

رستم الى المغرب الاوسط واختطاطه مدينة تاهرت ، فيبدو أن ابن رستم استعان بخبرة الاندلسيين في انشاء المدينة وتعميرها ، ولا غرو نقد سمى أحد أبواب المدينة « باب الاندلس » (660) ، وإن كان بروغنسال (661) قد تشكك في وجود مثل تلك الصلات المبكرة ، لكن وجود مغاربة أباضية في بلاد الاندلس اذ ذاك يرجح ما ذهبنا اليه ، مقد عص اتليه الجزيرة بالكثيرين منهم ، ومنهم من تقلد بعض الوظائف العامة في امارتسى عبد الرحمن الاول وابنه هشام (662) . ويبدو أن نفوذ هؤلاء الاباضية - ومنهم بعض افراد البيت الرستمي ــ (663) قد ازداد بدرجة استثارت الاندلسيين في عهد الحكم الاول ، فانبرى الشعراء يهيبون به البطش بهم (664) ، مخرج اليهم بنفسه ونزل الجزيرة « وحمل السيف على أكثر أهلها » (665).

وهذا يفسر قول ابن حيان (666) بترحيب عبد الوهاب بن عبد الرحمن ابن رستم بالثائرين على الحكم الامسوى ، وتشجيعه عبد الله البلانسي، - عم الحكم - للوثوب على الامارة في قرطبة وانتزاع الحكم من ابن أخيه .

وزالت تلك الجفوة بين تاهرت وقرطبة بعد وفاة الحكم سنة 206 هـ ( 821 م ) ، وعادت الصلات الودية الى سابق عهدها في عهد عبد الرحمن ابن الحكم ( 306 ــ 238 هـ ) (667) ( 851 م ) ، فقــد نقــل بروفنسال (668) عن ابن حيان أن عبد الوهاب الرستمي ، أوفد سفارة من ابنائه الثلاثة ... عبد الغنى ودحيون وبهرام ... لتجديد أواصر الود مع عبد الرحمن ، وأن الأخير رحب بهم وابتهج لمقدمهم ، وذكر أبسن سعيد (669) أنه أنفق عليهم « ألف ألف دينار » فضلا عن الهدايا والالطاف التي انعم بها عليهم قبل رحيلهم الى بلادهم .

واستمرت صلات المودة بعد موت عبد الوهاب بن رستم 6 معول

<sup>. 111</sup> م 5 م 660) البكرى : م 66 م التلتثمندى : ج 5 م 111 م 660) . Histoire de l'Espagne Musulmane. Vol. I. P. 241. (661) انظـر:

<sup>(662)</sup> ابن التوطية : صغصة 71 ٠

<sup>(663)</sup> من هؤلاء محمد بن سميد بن رستم الذي تقلد ولاية شذونه ، ومحمد بن عبد الرحمن ابن رستم '، وقد خدم في جند الحكم بن هشام -

<sup>(664)</sup> حث الشاعر عباس بن ناصح الحكم على ذلك بتوله :

صل بالانيل الدي ربوا لنتنتهم من تبل ان يرحلوه نصونا جدما (665) ابن التوطيعة : صنحة 71 ، 72 ،

Provencal: Op. Cit. P.P. 152, 244. (666) انظـر:

<sup>(668)</sup> انظسر:

<sup>(669)</sup> المغرب في حلى المغرب : ج 1 مس 48 -

عبد الرحمن بن الحكم على « وصل البعوث الى دار المغرب » (670) . موجدت في بلاط الملح بن عبد الوهاب ايما ترحاب ، وقرب الامير الاندلسي اليه كثيرين من آل البيت الرستمي ، واتخذ منهم الوزراء والحجاب والتواد ، ونعرف أن شخصا يدعى عبد الرحمن بن رستم ولى الحجابة لعبد الرحمن الثاني (671) ، وقيل الوزارة (672) في رواية أخرى .

ويخبرنا ابن الدلائي (673) أن الامير الاندلسي موض قائده محمد ابن سعيد بن رستم سنة 229 ه ( 844 م ) في قتال المجوس ، وقد تمكن بالفعل من النجاح في مهمته (674) .

وتوطدت عرى الصداقة بين اللح بن عبد الوهاب ومحمد بن عبد الرحين الاندلسي ( 238 ــ 273 هـ ) (675) ( 853 ــ 887 م ) ، فقد استقرت أمور الاندلس في عهده وازدهرت أحوالها (676) ، وتطلع نحسو بلاد المغرب لتدعيم صلته مع تاهرت وسجلماسة (677) . وقسد زعسم بروننسال (678) أن الامير محمد بعث بهداياه الى تاهرت لما تقلد الملح ابن عبد الوهاب الامامة . كما بعث اليه باخبار انتصاره على المجوس عند نهر الوادى الكبير سنة 230 ه ( 855 م ) لكن الملح تولى الامامة في تاهرت سنة 207 ه ( 822 م ) ولم يتقلد الامير محمد حكم الاندلس قبل سنة 238 هـ ( 853 م ) . وهذا أيضا مما يخطىء قوله عن هزيمة المجوس على يديه ، فالراجح أن ذلك لم يحدث الا سنة 246 هـ (679) ( 861 م ) . ولو صبح أن الامير الانداسي أرسل الى صديقه الرستمي بانباء انتصاراته سنة 246 هـ الفاح الله الله الله عنه المناه ا احراقه مدينة العباسية التي بناها الاغالبة سنة 239 ه ( 854 م ) الـي

<sup>(670)</sup> أبين سعيد : نفس المسدر : صفحة 46 .

<sup>(671)</sup> نفس المصدر : صنصة 50 ، Marcais, G : La Berberie musulmane. P. 104

<sup>(672)</sup> مارسييه : مادة بني رستم ... دائرة المعارف الاسلامية : ص 93 ، Faroughy: Op. Cit. P. 15.

<sup>(673)</sup> نصوص بن الاندلس مي 99 ، 100 .

Provencal: Op. Cit. P. 246. (674) نفس المصدر والصحيفة ،

<sup>(675)</sup> ابن عبد ربه : العقد الغريد : ج 4 ص 493 ،

ج 1 من 329 (676) نفس المصدر: ص 495 ، المقرى : نفح الطيب

<sup>(677)</sup> ابن عذارى : ج 2 من 161 ، محبد عبد الله عنان : دولة الاسلام في الانــدلس ج 3 صفصـة 23 .

Histoire de l'Espagne musulmane. Vol. I P.P. 245, 281. (678) انظـر : Condé : Op. Cit. P. 299. (679) انظـر:

الامير محمد «تقربا اليه » فبعث اليه الاموى مائة الف درهم (680) دليلا على اغتباطه وامتنائه ، وتأكيدا لاواصر الصداقة في مواجهة الخطر المشترك (681) .

وظلت هذه العلاقات الودية قائمة بعد موت الملح على الرغم مما تعرضت له الدولتين من خطر الفوضى والتهزق السياسى ، ومع ذلك له محل لتصديق قول ابن عذارى (682) — ومن نقل عنه (683) — عن دخول الامام الرستمى ابى اليقظان محمد في طاعة الامير محمد الاندلسى . والمعقول أن يكون الامام الرستمى قد ناشد صديقه أمير قرطبة العون ضد خصومه ليس الا وعلى أية حال ، لم يظفر أبو اليقظان بطائل ، اذ غرقت الامارة الاندلسية في ذلك الحين وحتى بداية حكم عبد الرحمن الناصر في مشاكلها الداخلية (684) . على أن تقاعس الامير محمد عن مساعدة صديقه لم يكدر صفو علاقاتهما ، فظلت صلات الود مرعية بين الطرفين ، وليس أدل على ذلك من اسراع عمر بن حفصون — الثائر على أمراء قرطبة — بمغادرة تاهرت خشية أن يقبض عليه أمامها ويسلمه لصديقه أمير قرطبة ، وكان ابن حفصون قد نزل تاهرت لائذا بصديق له مسن بلدة ريسة ومقيسم بناهرت (685) .

بل نعتقد انه برغم تدهور احوال الامامة الرستمية بعد ابى اليقظان محمد ، وانشىغال الامارة الاموية بالاندلس بمواجهة الثورات التى تفاقمت خلال عهدى المنذر بن محمد وعبد الله بن محمد ، فقد أوجبت الضرورة السياسية مزيدا من توثيق الصلات بسين تاهرت وقرطبة الداستبدل الخطر الاغلبي بخطر جديد لاحت نذره مهددا كافة القوى السياسية فسى المغرب والاندلس على السواء ، وهو الخطر الفاطمي . وهذا ما حدا بأمراء قرطبة الى بث عيونهم في بلاد المغرب والاستعانة بأصدقائهم حكام تاهرت في تقصى اخبار الشيعة ومتابعة نشاطهم والاعداد لمواجهتهم (686) .

<sup>· 277</sup> منوح البلدان من 277 ·

<sup>(681)</sup> لا نوائق نورنل قوله بأن هذا الحادث يكشف عن الخيوط الاولى للملاقات بين تاهرت وقسرطبــة ، انظــر : Les Berbers. Vol. I. P. 514.

<sup>(682)</sup> البيان المغرب ، ج 2 صفحة 161

<sup>(683)</sup> انظر : ابن الخطيب : اعبال الاملام ، ج 2 ص 22 ) Dozy : Op. Cit. P. 317 Provencal : Op. Cit. P. 281.

<sup>(684)</sup> انظر المترى : ج 1 مس 345 وما بعدها ·

<sup>(685)</sup> ابن التوطيعة : صفصة 110 ·

وبديهى أن يفكر الرستميون الأواخر في الاستعانة بقرطبة للقيام بعمسل مشترك ضد الخطر الشيعى (687). لكن شيئا من ذلك لم يحدث ، فقد سقطت الدولة الرستمية بتاهرت سنة 297 ه ( 909 م ) ، وبعدها سقط بنو مدرار والادارسة ، وفتح المغرب برمته على يد الشيعة الفاطميين ، ولم يقم حكام قرطبة بجهود لمجابهتهم الا في عهدى عبد الرحمن الناصر (678) والحكم المستنصر ، ولا يخفى ما كان من اتصال الحكم المستنصر بالاباضية النكار الذين تصدوا لمقاومة الفاطميين بعد سقوط الدولة الرستمية (689).

وهكذا \_ تأثرت علاقات بنى رستم \_ الى حدد كبير \_ بظروف دولتهم الجغرافية ومذهبهم الدينى ومصالحهم السياسية والاقتصادية .

<sup>(686)</sup> ابسن عبذارى : ج 1 صفحة 150 · محمود مكى : التشيع في الاندلس : ص 111. (687) Brunschvig : Op. Cit. P. 17.

<sup>(688)</sup> ابسن خلسدون : ج 4 صنصة 41 .

<sup>(689)</sup> أبن حيان : المتبس في ذكر بلد الاندلس من 192 .

## الباب الرابع

الخوارج والفاطميون في بلاد المفرب

# الصفرية والفاطميون أ - الفاطميون وسقوط دولة بني مدرار

ارتبطت نهاية دولتى الخوارج فى المغرب بظهور الدعوة الفاطهية ، فقيام الدولة الفاطمية سنة 297 ه ( 909 م ) تم على انقاض الدول المستقلة فى المغرب ، ومن بينها دولتى بنى مدرار وبنى رستم الخارجيتين .

ومن المعروف ان بلاد المغرب كانت ميدانا للدعوة الفاطمية منذ وقت مبكر ، نقد عهد محمد الحبيب المتيم بسلمية — من ارض حمص — الى اثنين من دعاته ببث دعوته في بلاد كتامة ، ونجحا في التمهيد لما تام به أبو عبد الله الشيعى داعية عبيد الله المهدى نيما بعد (1) . واستطاع أبو عبد الله الشيعى الذى نزل بلاد المغرب سنة (280 ه ( 893 م ) ان ينشر دعوته بين قبائل كتامة ، كما نجح في اعداد جيش (2) منهم تمكن بفضله من مناجزة دولة بنى الاغلب في المريقية سنة (282 ه ( 902 م ) ، ولم يمض طويل وقعت حتى دانت لنفوذه معظم اقاليمها الغربية .

وبعث أبو عبد الله في استدعاء مولاه عبيد الله المهدى سنة 292 هـ (3) فرج اليه « يتصدى للسلطان ويخاطر في طلب الملك » (3) برفقة خاصته وثقاة رجاله (4) . وأفلت من عمال بنى العباس وعيونهم في

<sup>1)</sup> ابن الائبر: ج6 مس 127 ·

<sup>172</sup> ما ين مذاري : ج 1 من 172 .

<sup>· 191</sup> م 191 ألطة السيراء ج 1 ص 191 ·

<sup>(4)</sup> المسطحب المهدى في رحلته ابنه ابا القاسم وغيروز داعى دعاته ، وطيب ، وابا العباس محمد بن زكريا وابا يعقوب القهرماني ، ومحمد بن عزيزة ، وجعفر الحاجب · انظر ، اليماني : سيرة جعفر الحاجب ص 110 ·

مصر والمغرب لما بذله من اموال وهبات (5) ، فضلا عن تشيع بعض هؤلاء العمال لآل البيت (6) . ووصل المهدى الى طرابلس ، وانفذ أبا العباس محمد بن زكريا — اخ ابى عبد الله الشيعى — بصحبة بعض رجال كتامة الى اخيه ليعرفه بوصوله ، واثر الانتصار بطرابلس ، لكن ابا العباس وقع في اسر بنى الاغلب (7) ، فاضطر المهدى لمغادرة طرابلس الى قسطيلية — ببلاد الجريد — واحجم عن التوجه الى الشيعى بكتامة خوفا على حياة اخيه (8) ، ولما علم بأن زيادة الله الاغلبي ارسل كتابا الى عامل قسطيلية في طلبه ، غادرها على التو ، ويمم وجهه شطر سجلماسة في اقاصى الصحراء ليابن شر الاغالبة وعمالهم (9)

وكان على المهدى ان يجتاز اراضى الدولة الرستمية كيما يصل الى سجلماسة ، فمر بوارجلان ــ شمالى سدراته ــ وهناك اكتشف أمره ، ولقى عنتا من اهلها (10) ، فغادرها الى سجلماسة (11)

ونزل المهدى بسجلماسة على أميرها اليسع بن مدرار ، ونعسم هناك بحياة آمنة لما قدمه اليه من أموال وهدايا ، « فقربه اليسع وكف عنه » (12) ، كما حظى باحترام أهل المدينة وأجلالهم (13) ، وعاش طليقا منعما فسكن القصور وأقتنى الخدم والاتباع (14) ، ويخيل الينا أن التشيع وجد طريقه الى سجلماسة قبل مقدم المهدى ، ومن المؤكد أنه لم يعدم أنصارا وأتباعا بين سكانها ، فذلك ما توحى به بعض الروايات الشيعية (15) ، وغير الشيعية (16) ولا غرو فقد كانوا يلجأون اليه للافتاء

lvanov : Ismaili tradition. ببلاحق كتاب 43 ، 42 م (5)

<sup>6)</sup> انظر : شرح الأخبار ج 5 من 31 بننس المصدر السابق ·

<sup>7)</sup> اليباني : سيرة جعفر ص 116 ·

<sup>(8)</sup> المتتاح الدعوة ص 43 ·

 <sup>(9)</sup> النيسابورى: استتار الامام ورقة 14 ، اليمانى: من 116 ، انتتاح الدعوة من 43 ، المينى: عقد الجمان ابن الابار: ج 1 من 191 ، المتريزى: اتماظ الحنفا من 84 ، المينى: عقد الجمان ج 15 ورقة 153 ، Biquet; Op. Cit. P. 69.

<sup>(10)</sup> ابو زكريا : ورقة 35 ·

<sup>(11)</sup> اليماني : س 119 ·

<sup>(12)</sup> شرح الاخبار من 31 ، ابن الاثمير : ج 8 من 13 ، ابن خلمدون ج 3 من 363 المتريزى : اتعاظ من 84 ، الخطط ج 1 من 350 .

<sup>(13)</sup> المتتاح الدعوة من 43 ، النويرى : جـ 26 ورتة 32 ، حسن ابراهيم : عبيد الله المهدى ص 14 ، مر 14 ، النويرى : جـ 26 ورتة 32 ، حسن ابراهيم : عبيد الله المهدى

<sup>(14)</sup> اليماني : ص 122 ، الدرجيني : ج 1 ورتة 42

غيما عن لهم من مسائل فقهية ودينية (17) ، الا أن أبا زكريا (18) ، بالغ في اظهار مكانة المهدى في سجلماسة الى حد الزعم بتوليه الوزارة لليسع بن مدرار ، ومبايعة أهل سجلماسة له بالامارة بعد موت اليسع ، وامتداد نفوذه حتى مدينة نماس عاصمة الادارسة والظاهر أن هذه الرواية تخلط بين مكانة المهدى ابان سنى اقامته الاولى في المدينة وبين نفوذه غداة توليه الخلافة سنة 297 هـ ( 909 م ) ومع ذلك ملا تخلو هذه الرواية من دلالة على ما تمتع به المهدى في سجلماسة من هيبة ونفوذ خلال السنوات الثلاث الاولى من اقامته بها .

ولكن جد من الاحداث ما جعل اليسم بن مدرار ينكب المهدى ورجاله ويودعهم السجون . والمصادر تختلف في اسباب ذلك، ، فيذهب البعض (19) ، الى أن اليسم قبض على المهدى على أثر رسالة من الأمير الاغلبي زيادة الله الثالث ، وقيل من الخليفة العباسي المعتضد (20) ، أو المكتفى (21) ، بينما رجح آخرون (22) ، أن الرسالة وصلته من الخليفة العباسي والأمير الاغلبي معا . ومهما كان الامر فهذه الرسائل لا تنهض دليلا على ولاء اليسع بن مدرار لأمير افريقية او لخليفة بغداد كما ذهب (23) البعض ، وانه بسبب هذا الولاء قبض على المهدى وأودعه السجن ، مثمة احتمال بان يكون ليهود سجلماسة دور في هذا الصدد ، والظاهر انهم اوعزوا الى

<sup>(15)</sup> ذكر اليماني تصة مؤداها أن القائم بن المهدى وضع رجله في عين ماء آسنة مجرى الماء قيها مدرارا · علما رآه البستاني صاح « اني بالله وبالمهدي » فاستفسر مله المهدى عن قوله > فاخبره بانه عرف الامر عن اجداده ، فامره المهدى بالكتمان . انظر : سيرة جعفر من 120 ٠

أورد الدرجيني تصة أخرى مضمونها أن احد جيران المهدى بسجلماسة تص عليه حلما وطلب منه تفسیره ، فلما فسره قبل الرجل یده قائلا « یا آمیر المؤمنین أنت مولای » : انظر : طبقات الاباضية ج 1 ورقة 42 .

<sup>(17)</sup> أبو زكريا : ورتة 36 · .

نغس المصدر والصحيفة ، (18)

انظر : المتتاح الدعوة من 44 ، ابن الاثير : ج 8 من 13 ، ابو الله أ ج 2 من 65 ، (19)النويرى : ج 26 ورقة 32 ، المقريزى : اتعاظ الحنفا ص 84 ، العينى : ج 15 De goeje : P. 66. ورقة 153 ، ابن ابى دينار من 49 ،

ابن خلدون : ج 6 من 131 ؛ المتدبة ج 1 من 240 ؛ التلتشندي : ج 5 من 266 .

ابن خلدون : ج 3 مس 363 ، الباجي المسعودي : الخلاصة النتية مس 37 · (21)

<sup>(22)</sup> 

شرح الاخبار ج 5 من 31 . انظر : ابن خلدون : ج 6 من 131 ، المعدمة ج 1 من 240 ، (23)Bel: Op. Cit. P. 156, التلتشندي : ج 5 ص 266 ،

اليسع بالتبض عليه (24) ، بعد ان اخبروه أن أبا عبد الله الشيعى قام بدعوته من أجله ، فقد عاشت أقلية يهودية في دولة بنى مدرار وهيمنت على مناجم الفضة في درعة وتجارة الذهب مع الجنوب (25) ، ومن الطبيعى أن يجدوا في الخطر الشيعى تهديدا لمصالحهم ، ولهذا تعرضوا للعسف والاضطهاد على اثر سقوط سجلماسة في يد الشيعة (26) ، وسواء أكانت الخلافة وعمالها أو يهود سجلماسة هم الذين نبهوا اليسع الى ضرورة التبض على المهدى ، فالذي لاشك فيه أن الامير المدراري استجاب للامر حرصا على سلامة دولته ليس الا ، بعد أن أدرك أن أبا عبد الله الشيعى يدعو اليه . فكان قبض اليسع على المهدى اذن من قبيل التوافق غير المتصود بين أهداف العباسيين والإغالبة وبين مصالح بنى مدرار التي تهددها خطر الشيعة الاسماعيلية .

لقد كان اليسع يدرك أن المهدى علوى (27) ، لكنه لم يقف على حقيقة علاقته بالدعوة الشيعية في المغرب (28) . فلما نبه اليها : استدعى المهدى وابنه « واستراب بهما » (29) ، وسأل المهدى عن « نسبه وحاله ، وهل اليه قصد أبوعبد الله ؟ » ، فاعترف المهدى بالنسب أذ لم يسعه انكاره « لكنه أنكر صلته بأبى عبد الله الشعيى ، وكذلك فعل أبنه » (30) . ثم امتحن رجاله بالعذاب ، فلم يعترفوا (31) ، وهم باطلاق سراحهم لولا اعتراف أحدهم ويدعى أبو يعتوب القهرمانى (32) ، عندئذ تحفظ على المهدى في منزل أخته وسجن أبا القاسم في أحدى حصون سجلماسة (33) ، ولم يكن منه في حقهما ما يكره » (34) ، فكانا مبجلين معظمين في منزليهما (35) ، وليس أدل على ذلك من السماح للمهدى بالاتصال من

Momour: Op. Cit. P. 107.

 <sup>(24)</sup> بجهول الاستبصار ص 202 .

<sup>(25)</sup> ننس المسدر والصحينة ٠

<sup>(26)</sup> ننس المسدر والمسحينة •

<sup>(27)</sup> المتتاح الدموة ص 44 ،

<sup>· 272</sup> ابن خَلكان : ونيات الاعيان ج 1 مس 272

<sup>(29)</sup> ابن خلدون : ج 6 ص 131 ·

<sup>(30)</sup> المتتاح الدعوة ص 44 شرح الاخبار ص 32 .

<sup>(31)</sup> النويري: ج 26 ورقة 32 ·

<sup>(32)</sup> اليماني : ص 122 ·

 <sup>(33)</sup> المتتاح الدعوة ص 44 ، الاستبصار ص 204 .
 وذكر ابن عذارى أن المهدى وابنه سجنا في غرضة واحدة بمنزل مريم بنت مدرار .
 انظر البيان المغرب ج 1 ص 210 .

<sup>(34)</sup> النويرى: ج 26 ورقة 32 ·

<sup>(35)</sup> اليماني : س 122 ·

سجنه ببعض اصحابه وأنصاره ، فكان هؤلاء همزة الوصل بينه وبين داعبته الى عبد الله الشيعى في كتامة .

وجدير بالتنويه أن الشيعى نجح فى تتبع أخبار المهدى منذ وصوله الى بلاد المغرب ، « مكانت كتبه تترى بطلبه حيثما نزل » (36) ، وكانت رسله على اتصال به بعد نزوله سجلماسة ، تحمل اليه الاموال والهدايا وتخبره بأنباء انتصاراته فى حروبه مع الاغالبة (37) . ولم ينقطع هذا الاتصال بعد سجنه ، فقد كتب الشيعى الى المهدى بعد هزيمته لجيش الاغالبة بقيادة ابراهيم بن حبشى ، وسير الكتاب مع أحد ثقاته ، فدخل السجن متخفيا فى زى قصاب بييع اللحم ، وأوصل الكتاب للمهدى (38) . وذكر جعفسر الحاجب (39) أن المهدى اصطفى أحد التجار القيروانيين فى سجلماسة ، ويدعى المطلبي ، وكان متشيعا ، وعهد اليه بمهمة مرافقة الشيعى عند قدومه لتحريره مسن سجنه بسجلماسة . ويخبرنا صاحب كتساب قدومه لتحريره مسن سجنه بسجلماسة . ويخبرنا صاحب كتساب لاستبصار (40) أن المهدى لما أودع السجن بعث لداعيته بكتامة يستنفره طراعه مع الاغالبة ، غلما قضى على حكمهم فى افريقية سنة 296 هـ مراعه مع الاغالبة ، غلما قضى على حكمهم فى افريقية سنة 296 هـ مراعه مع الاغالبة ، غلما قضى على حكمهم فى افريقية سنة 296 هـ مراعه مع الاغالبة ، غلما قضى على حكمهم فى افريقية سنة 296 هـ مراعه مع الاغالبة ، غلما قضى على حكمهم فى افريقية سنة 296 هـ مراعه مع الاغالبة ، غلما قضى على حكمهم فى افريقية سنة 296 هـ مراءه مع الاغالبة ، غلما قضى على رستم وبنى مدرار (41) .

استخلف الشيعى على القيروان اخاه ابا العباس وجعل معه ابا زاكى تمام بن معارك (42) وخرج من رقادة في منتصف رمضان من نفس العسام في جيوش عظيمة يرافقه كبار اصحابه (43) . فاهتزت قبائل المغرب الاوسط لخروجه ، وخافته زناته ، وبادرت القبائل بالدخول في طاعته (44) . ثم عرج على تاهرت واستولى عليها (45) وهو في طريقه الى سجلماسة .

<sup>(36)</sup> اليسابورى: استتار الامام ورقة 14 مخطوط ٠

<sup>(37)</sup> ذكر ابن عذارى ان احد الهاشيمين بسجلماسة اهدى اليه المهدى هدايا كثيرة مما بعثها الشيعى اليه ، وأمره « بالتستر وعدم الظهور في المعيشة واللبس » خشية الميون والرتباء ، انظر : البيان المغرب ج 1 ص 187 ، 188 ، Vonderheyden : Op. Cit. P. 296.

<sup>(38)</sup> ابن الاثير : ج 8 ص 13 ، ابن خلدون : ج 4 ص 35 ، النويرى : ج 26 ورقة 32 ،

<sup>(39)</sup> سيرة جعفر ص 125 ·

<sup>(40)</sup> مجهول : ص 204 ٠

<sup>(41)</sup> النويري: ج 22 ورقة 44.

<sup>· 65</sup> اليباني : من 123 ، ابن الاثير : ج 8 من 16 ، أبو القدا : ج 2 من 65 ·

<sup>(43)</sup> اليباني : نفس المصدر والصحيفة ، ابن عذارى : ج 1 م 209 .

<sup>(44)</sup> ابن الاثير : ج 8 مس 16 ، ابن خلدون : ج 3 مس 364 ·

<sup>(45)</sup> ابن عذارى : ج 1 مس 210

وبعث الشيعي برسله الى اليسع يتلطفه ويعده بالانصراف عن بلاده ٤-اذا ما اطلق سراح المهدى (46) ، فقتل اليسع الرسل ولم يجبه الى طلبه . وعاود الشيعي سياسة الملاينة متجنبا ذكر المهدى « تقية عليه » مقتل اليسم الرسل للمرة الثانية . (47) غلم يجد الشيعى بدأ من ضرب الحصار على سجلماسة (48) ، وقد اشتهر ببراعته في عمليات الحصار في حروبه حتى لقبه المحدثون (49) بالمحاصر Poliorcete والتحم اليسع بن مدرار بجيوش الشبيعي الذي قتل كثيرين من رجاله ، وكاد أن يظفر به لولا حلول الظلام . معاد بعسكره الى خارج المدينة (50) - مهموما خوما على حياة المهدى ، بينما لاذ اليسم بالهرب (51) .

والواتم أن خلامًا بين المؤرخين حول مصير المهدى ، مُمنهم من يؤكد سلامة المهدى لاشتباه اليسع في شخص آخر \_ يدعى بسطام \_ واعتقاده بأنه هو الذي يدعوا له ابو عبد الله الشبيعي ، فلذلك لم يستجب لنصيحة اصحابه بقتل المهدى ، واطلقه مع من اشتبه فيهم من الاسرى لينجو بنفسه . ومنهم (53) من ذهب الى أن اليسع قتل المهدى قبل هربه « وأن الشمعيى حين اقتحم المدينة في صبيحة اليوم التالي ، وجد المهدى مقتولا وعنده رجل من اصحابه كان يخدمه ـ قيل انه يهودى (54) ـ فخاف ابو عبد الله أن تنتقض عليه كتامة ورجاله ، فأخرج الرجل الى العساكر وقال هذا هو المهدى » . وقد تصدى مأمور لتجريح هذه الرواية على أساس عداء ابن خلكان للفاطميين . وساق في ذلك عددا من الادلة (55) . ومسع

اليمائي : ص 123 ، شرح الاخبار ص 33 ·

المتتاح الدعوة من 45 ، أبن الاثير : ج 8 من 16 ، ابن خلدون : ج 3 من 364 ، المتريزي: اتماظ الحنفا ص 90 ، المنصوري: زبدة الفكرة ج 5 ورقة 161 ، الباجي المسعودي ص 37 •

ابن خلدون : ج 3 ص 364 ، النويرى : ج 26 ورقة 32 . (48)

Vonderheyden: Op. Cit. P. 305. انظر (49)

انتتاح الدعوة حص 45 ٠ (50)

المتتاح الدعوة من 45 ، ابن الاثير : جـ 8 ص 16 ، المتريزى : اتعاظ الحنفا (51)

انظر : شرح الاخبار ص 33 ، الياني : ص 124 · (52)

انظر : ابن خلكان : ج 1 ص 272 ، سعيد بن بطريق : ص 78 ، النويرى : ج 26 (53)ورتة 33 ، الخزرجى : ورتة 42 ،

مجهول ؛ الاستبصار ص 167 · . هاك موجزا لهذه الادلة : (54)

<sup>1)</sup> أن مبيد الله المهدى لم يسجن في سجن المدينة ، وأنبا أودع في بيت مريم أبنة الامير المدراري " ==

ذلك لا تزال مسألة مصير المهدى من مشكلات التاريخ الاسلامى . والحاصل و وقتا لغالبية المصادر الله اليسع بن مدرار غادر سجاماسة سرا مع اهله وذويه لائذا بصنهاجة في جوف الصحراء (56) ، بينما شغل ابو عبد الله الشيعى عنه الى حين التحرير المهدى .

ولدينا روايتان ايضا عن كيفية تحرير المهدى ، احداهما (57) ترجح قدوم المهدى الى داعيته في مقره خارج المدينة والتقائه به ، والأخرى (58) ، تذهب الى أن أهل سجلماسة خرجوا في الصباح الى الشيعى وأخبروه بهروب اليسمع ، وأرشدوه الى مكان المهدى والقائم ، حيث أطلق سراحهما .

Momour: Polemics on the origin of the fatimi caliphs. P.P 115, 16, 17.

کان المهدی معرونا لدی اهل سجلماسة ، ولو کان تد قتل ونادی الشیعی باماسة غیره لکشفوا عن هذا الزیف \*

 <sup>3)</sup> لم يدخل الشيعى بننسه لتحرير المهدى ، وانها قدم المهدى اليه على ظهر حصان \*
 4) من الصعب أن ينصب الشيعى بديلاً عن المهدى وهو برنقة قواده وأصحابه

 <sup>5)</sup> لم يكن تنصيب البديل للمهدى امرا ممكنا في وجود ابنه ابى القاسم الذى كان على قيد الحياة \*

ض حدث ذلك ، لما لاذ ابو القاسم بالصمت لان الدعاة في سائر الامصار والذين عرفوا المهدى ما كانوا ليسكتوا عن كشف تلك الخدعة \*

<sup>7)</sup> ولو قرض وتفاضى أبو القاسم عن الامر ، وأن الشيعى لم يكن يعرف شخص المهدى ، نلابد وأن أمرا غريبا كان سيحدث عند لقاء المهدى المراعبوم بابى المباس ــ أخ الشيعى ــ وأم عبيدة الله المهدى اللذين كانا برقادة .

 <sup>8)</sup> لو أن اليسم تتل المهدى حقيقة لكان قد اشاع الخبر اثناء هربه بين تبائل المسحراء من قبيل التشغى والانتقام '

 <sup>9)</sup> اذا كان هناك ثمة ما يشكك في اصله غير كونه ينتمى الى على وفاطمة ،
 لاتخذه الشيعى وأخوه سندا لهما خلال الشهور السبعة التى تآمرا خلالها على المهدى ، غكل ما فاها به آنئذ أنه ليس الامام .

<sup>10)</sup> اجماع المؤرخين على أن أبا القاسم أبنه خلقه بعد وقاته ٠

<sup>(11)</sup> كأن للبهدى أصدتاء ورفاق في سائر بلاد المشرق والمغرب ، غضلا من عدد مسن الرسل والدعاة بكافة ارجاء العالم الاسلامي قلو أنه تتل حقا لاشاع هسؤلاء وأولئك الامر واصبح معروفا لدى المعاصرين ، وعلى ذلك ، قان رواية أبن خلكان لا أساس لها من الصدق

<sup>· 45</sup> اليبائي : من 126 ، المتتاح الدعوة من 45 ·

<sup>(57)</sup> اليماني : ص 125 ، الدرجيني : ج 1 ورقة 42

<sup>(58)</sup> انظر : انتتاح الدعوة من 45 ابن الاثير : ج 8 من 16 ،
ابن عذارى : ج 1 من 210 ، ابن حماد : اخبار ملوك بنى عبيد من 9 ،
ابو الغدا : ج 2 من 65 ، الاستبصار من 204 ، ابن خلدون : ج 3 من 364 ورثة 32 ، ابن ابى دينار : من 49 ، المينى : ج 15 ورثة 154 ،

وأيا ما كان الامر ، فبعد تحرير المهدى والاحتفاء به ، انفذت الخيل فى اثر اليسع بن مدرار ، وذكر ابن عذارى (59) أن قوما من البربر ــ يعرفون بنى خالد ــ قبضوا عليه وسلموه الى أبى عبد الله الشيعى تقربا اليه .

وسيق اليسع الى المهدى حيث عذب وشهر به فى سجلماسة هو ومن معه ، ثم امر المهدى بقتلهم جميعا ، فقتلوا (60) ، وصادر المهدى أموال بنى مدرار (61)، ونهبت كتامة المدينة، وأرغم غالب سكانها على مبارحتها (62) ولم تجد نفعا توسلات شيوخها الى المهدى ليكف رجاله أيديهم عنهم (63) ولتى اليهود \_ بصفة خاصة \_ على أيدى المهدى ورجاله عنتا شديدا ، فتعرضوا لشتى انواع العذاب اعتقادا بأن لهم يدا فى الوتيعة بين المهدى واليسع بن مدرار ، فقتل اثرياؤهم ونهبت أموالهم ، وأرغم من بقى منهم على احتراف المهن الوضيعة (64) . ثم أمر المهدى باحراق سجلماسة فاضرمت فيها النيران (65) .

وغادر المهدى سجلماسة الى رقادة فى ربيع الاخسر سنة 297 هـ ( 909 م ) بعد ان بويع بالخلافة فيها (66) ، وبعد أن عين عليها واليا من

```
(59) البيان المغرب جـ 1 ص 211 ، 212 °
```

<sup>(60)</sup> البمائى : من 131 ، شرح الاخبار من 33 ، ابن الاثير : جـ 8 من 16 ، ابن خلدون : جـ 3 من 364 ، النويــرى : جـ 26 ورقــة 33 ، المتريزى : اتعاظ الحنفا من 91 ·

<sup>(61)</sup> اليماني : ص 129 ، 130 ، الخزرجي : ورتة 42 .

<sup>(62)</sup> مجهول: الاستيصار ص 204

<sup>(63)</sup> اليماني : من 130 ·

<sup>· 202</sup> ما الاستبصار ص

Biquet : Op. Cit. P. 71 (210 د عد اری : ج 1 ص 210) ابن عذاری : ج 1 ص

<sup>(66)</sup> ابن غلبون : التذكار من 18 ، وثبة رواية تقول بأنه بويع في رقادة وليسس في (66) ابن غلبون : ابن الابار : ج 1 من 191 ، النويري : ج 26 ورقة 31 ، سجلهاسة انظر : ابن الابار : ج 1 من 191 ، النويري : ج 26 ورقة 31 ، Hassan Ibrahim : Relations between the Fatimids P. 51.

ونعتقد أنه بويع بسجلماسة أولا ، ثم بويع بعد ذلك بيعة عامة في رقادة · والواقع أن أقدم عملة وصلتنا عن المهدى مؤرخة بسنة 297 ه · وخالية من ذكر المدينة التي ضربت بها · كما أنها خلو أيضا من ذكر لقب « أمير المؤمنين » الذي نجده على عملة أخرى ضربت بالقيروان سنة 300 ه ·

وهاك صورة للدينار الذي ضرب سنة 297 ه:

الوجه: لا اله الا الله وحده لا شريك له ( فرأغ )

الوجه الاخر: لله \_ محمد رسول الله \_ المهدى

دائرى : بسم الله ضرب هذا الدينر سنة سبع وتسعين وملتين ( فراغ ) Lane-Poole : Catalogue of the collection of Arabic coins pressente انظر in the khedivial library P. 148.

اما الدينار الذى ضرب بالتيروان سنة 300 ه غصورته على الوجه التالى : الوجه : عبد الله سد لا اله الا الله وحده سد لا شريك له سد أمير المؤمنين دائرى : محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله • ==

تبلــه (67) .

وهكذا سقطت دولة بنسى مدرار على يد الفاطميين سنسة 297 هـ ( 909 م ) ، بعد انتصار كتامة على مكناسة ، وتغلب البرانس على البتر ، وهزيمة الخوارج على أيدى الشيعة .

الوجه الاخر : الامام - محمد - رسول - الله - المهدى بالله .

دائرى : بسم الله شرب هذا الدينر بالقيروان سنة ثلث ميه

Lane-Poole : Catalogue of oriental coins in the British museum : انظر Vol. 4. P. 2.

<sup>· 65</sup> م 2 م المتريزي : اتعاظ الحثما من 91 ، ابو النداء : ج 2 من 65

## ب - ثورات الصفرية على الحكم الفاطمى:

اندلعت ثورات الصفرية في سجلماسة على اثر رحيل المهدى منها الى رقادة سنة 297 ه ( 909 م ) ولم تفلح سياسة القمع والعنف التي لجأ اليها الفاطميون بانفاذ حملاتهم الفينة بعد الاخرى الى سجلماسة ، ولا سياسة اللين والدهاء باصطناع بعض افراد البيت المدراري وتنصيبهم ولاة يحكمون بنسمهم ، في دعم النفوذ الفاطمي في تلك الانحاء وتحويل البربر الصفرية عن ولائهم لبني مدرار .

نقد تضافرت عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية ومذهبية وجغرافية لتزيد في عداء الخوارج الصفرية للحكم الفاطمى الشيعى واستمرار ثوراتهم عليه . فمن الناحية السياسية ، لم يرضخ الخوارج الصفرية لولاة الفاطميين بعد أن الفوا الاستقلال السياسى في كنف دولة بنى مدرار لما يزيد علسى قرن ونصف قرن من الزمان وبديهى ـ وقد تأصلت غيهم نزعة الاستقلال ـ أن يرفضوا الاذعان لحكم ولاة غرباء ، تسندهم حاميات مسن الجند الكتامى (68) . ولا ريب في أن الظروف السياسية في بلاد المغرب وقتذاك ساعدت على تفاقم هذه الثورات ، نقد شغل الفاطميون بمواجهة المشكلات العديدة التى واكبت قيام دولتهم عن الاهتمام بدعم نفوذهم في سجلماسة باقاصى الصحراء .

ولعل من اهم هذه المشكلات احتدام المراع بين المهدى وابى عبد الله الشيعى ، وما سببه اغتيال الشيعى من خلاف كتامة على المهدى وثورتهم عليه ، وما تجشمه الاخير من مشاق لقمع هذه الثورة (69) ، ومن ناحية

<sup>(68)</sup> البكرى: ص 150 ·

<sup>· 78</sup> ابن خلدون : ج 4 ص 78

اخرى تضعضع النفوذ الفاطمى في المغرب الاقصى باستمالة عبد الرحمن الناصر الاندلسى لمغراوة وبنى يفرن الذين الحقوا عدة هزائم بالجيوش الفاطمية سنة 312 ه (924 م) 314 ه (926 م) (70)، كما استولت جيوشه على مليلة وسبتة — من موانى المغرب الاقصى — سنة 314 ه (926 م) وسنة 319 ه (931 ه (931 م) وسنة 319 ه (931 م) على التوالى ، ودخل موسى بن ابى العافية امير فاس في طاعته وعمل على « استمالة اهل العدوة المجاورين له » (71). وبذلك اصبح الجزء الاعظم من شمال المغرب الاقصى ومساحات شاسعة بالمغرب الاوسط بمنأى عن سيادة الفاطميين ، وظل النفوذ الاموى قائما بالمغرب الاقصى حتى سقوط الخلافة الاموية بالاندلس . واذا كنا لا نجد من الشواهد والقرائن ما ينم عن تضامن الصفرية في المغرب مع أموى الاندلس بعسد سقوط دولة بنى مدرار سنة 297 ه (909 م) ، فان تغلغل النفوذ الاندلسي في المغرب الاقصى مكن من اندلاع ثوراث الصفرية بسجلماسة على الحكسم الفاطمي .

وكانت سياسة الفاطميين الاقتصادية الجائرة من اهم الدوافع لتيام هذه الثورات ، فقد انتهج الفاطميون سياسة مالية متعسفة ، وما لبث المهدى أن تخلى عن سياسة داعيته ابى عبد الله الشيعى المعتدلة (72) ، فاستولى على « أموال الاحباس والحصون » (73) ، واشتط فى جمع الضرائب وتفنن فى زيادتها (74) ، وقد تعرضت سجلماسة للسلب والنهب على يد رجاله ، كما كانت ثروات اهلها ، ومناجمها الغنية بالفضة مطمعا لجيوشه ، وقيل أن المهدى « تحصل من التبر ومن الحلى وقرمائة وعشرين حملاً الدخلهها رقادة » (75) .

ومما دفع صفرية سجلماسة الى الثورة ايضا اصرار الفاطميين على نشر المذهب الشيعى ، فقد ذكر ابن عذارى (76) أن المهدى « اظهر التشيع القبيح وسب اصحاب النبى وازواجه . . ومنع الفتهاء أن يفتى احدهم الا بمذهب زعم أنه مذهب جعفر بن محمد ، منه ستوط الحنث عمن طلق

<sup>(70)</sup> ابن عذارى : ج 1 ص 266 ، 269

<sup>(71)</sup> نفسه ج 1 من 283

<sup>. (72)</sup> نفسه من 191 ، 192

<sup>(73)</sup> سبعيد بن بتديش : ص 123

<sup>(74)</sup> ابن حيون : المجالس والمسايرات بد 1 ورقة 28 · مخطوط ·

<sup>(75)</sup> الاستبصار من 204 ·

<sup>(76)</sup> البيان المفرب ج 1 م 220 ·

بالنية ، واحاطة البنات بالميراث ومدحت الشعراء عبيد الله بالكفسر فاستجازه ». ومع ما انطوى عليه قول ابن عذارى من مبالغة ، فالثابت أن المهدى عمد الى نشر مذهبه بحد السيف (77) ، وغير من النظم والإحكام بما يتمشى وتعاليم المذهب الاسماعيلى . وبديهما أن يفزع صفرية سجلماسة من هذه السياسة الدينية حتى ليذهب داشراوى (78) الى أن حركة الشاكر لله سنة 332 ه ( 945 م ) قامت اساسا لمناهضة سياسة الفاطميين الدينية ، ولا مراء في أن الصفرية من الخوارج فضلا عن عدائهم المتيت للشيعة ، نظروا في انكار وريبة الى سياسة الفاطميين الدينية فاعتقدوا أنهم « يدفعون نبوة محمد (ص) ويدعون النبوة بعده ، ويدعون منته وشريعته ويدعون الى غيرها » (79) ، بل ارتبطت العقائد الاسماعيلية في تصورهم بالخرافات والاساطير فاعتقدوا أنهم « يعبدون رأسا عندهم الدنانير » (80) ، ولما كان الصفرية من اكثر فرق الخوارج تطرفا في محاربة مخالفيهم ، فلم يتوانوا عن الجهر بعدواتهم للفاطميين ، والتمرد على مخالفيهم ، ومناهضة عمالهم ،

وقد كان تعصب الفاطهيين لكتامة وصنهاجة واختصاصهم بالمناصب العليا في دولتهم سببا في تعميق عدواة مكناسة الصغرية لهم ، فقد أثاروا بسياستهم تلك الصراع بين البربر وبرانسا (81) ، اذ لا يخفي أن غالبية صغرية المغرب كانوا من البربر البتر من مكناسة وزناتة وغيرها ، بينما قامت دولة الفاطهيين بالمغرب على اكتاف كتامة من قبائل البرانس ، ومن ثم لم يكن من المقبول أن يرضخ صفرية سجلماسة لوالى المهدى من كتامة وحاميته الني بلغت خمسمائة فارس من رجالات كتامة أيضا (82) .

ولا شك في أن الظروف الجغرافية أيضا ساعدت صفرية سجلماسة

<sup>(77)</sup> ابن خلدون : ج 1 ص 131 ·

La captivite d'Ibn Wasul. P. 296. (78)

<sup>(79)</sup> ابن حيون : المجالس والمسايرات ج 1 ورقة 358 ولمل السبب في ذلك يرجع الى ان الفاطبيين ــ كما يذهب الدكتور صحبد كامل حسيين ــ « كانوا يعيلون الى صبخ البلاد كلما بصبغة مذهبهم ، احياتا بالترغيب واحيانا بالترهيب ، فكان الدعاة يؤدون واجبهم في تشكيك المسلمين في مذاهبهم ، ويحببون اليهم المذهب الفاطمي » ... انظر : في ادب مصر الفاطمية عن 130 .

<sup>(80)</sup> ابن حيون: المرجع السابق ورقة 361 ·

Drague : Op. Cit. P. 25. ، 26 نفسه ورقة (81)

<sup>(82)</sup> ابن عذارى : ج 1 من 213

على القيام بثوراتهم ، فكانت مدينتهم في اقاصى المسحراء (83) ، والطرق الموصلة اليها من المريقية وعرة . لذا تقاعس الجند الفاطمى عن التوجه لقمع تلك الثورات . ويحبرنا ابن حيون (84) أن الكتاميين كانوا يتثاقلون عن القيام بهذه المهام متذرعين ببعد سجلماسة ومشاق الطريق اليها رغسم ما كان يبذله الائمة لهم من وغير العطاء ومعسول الوعود .

قصارى القوى ، ان اشتطاط الفاطهيين في سياستهسم الاقتصادية ، وتعصبهم المذهبي واحيائهم النعرات القبلية ، وملائمة الظروف السياسية والجغرافية في المغرب الاقصى ، كل هذه العوامل دفعت الصفرية السي المثورة على الحكم الفاطمي ونبذ مذهبهم الاسماعيلي ، والتشبيث بالولاء لآل مدرار .

والواقع أن حكم الاسرة المدرارية لم يختف بعد مقتل اليسع بن مدرار سنة 297 ه ( 909 م ) كما اعتقد بعض المؤرخين (85) وانما خلل تائما في سجلماسة متارجحا بين الولاء والعداء للفاطميين ، وأذا كان الفاطميون قد الملحوا أحيانا في استمالة بعض أفراد البيت المدراري والاغداق عليهم وتنصيبهم ولاة من قبلهم ، مان معظم المدراريين ثاروا على الفاطميين ورفضوا الاذعان لحكمهم واستقلوا بأمر سجلماسبة عن نفوذهم .

مبعد مقتل اليسع بن مدرار سنة 297 ه ( 909 م ) ، ولى عبيد الله المهدى على سجلماسة قائده ابراهيم بن غالب المزاتى . وترك معه خمسمائة فارس من كتامة (86) ، وما أن قفل المهدى متوجها الى رقادة حتى ثار الصغرية عليه وقتلوه (87) هو وجنده في نفس العام (88) ، وبايعوا الفتح بن ميمون الملقب بواسول من بنى مدرار . ولم يستطع المهدى استعادة نفوذه على سجلماسة لانشغاله بمواجهة الاضطرابات في المريقية بعد اغتيال ابى عبد الله الشيعى، فاستقر الامر للفتح بن ميمون « تحت تقية من مطالبة

<sup>(83)</sup> المراكش : المجب من 357

<sup>· 26</sup> المجالس والمسايرات ج 1 ورقة 26

<sup>(85)</sup> انظر: أبو الندا: ج 1 ص 66 ، أبن أبي دينار: ص 50 .

<sup>(86)</sup> ابن عذاری : ج 1 س 213 ٠

<sup>(87)</sup> البكرى : ص 150 ·

<sup>(88)</sup> ابن عَذَارى : جـ 1 ص 214 · تتل ابرهيم بن غالب المزاتى سنة 297 ه وليس 298 هـ كماذهب ابن خلدون وابن الخطيب انظر : المبر جـ 6 ص 131 ، اعمال الاعلام جـ 3 ص 145 ·

ولما مات الفتح سنة 300 ه ( 912 م ) بايع الصغرية اخاه احمد بن ميمون ، مانفرد بالسلطة تسعة اعوام بمناى عن نفوذ المهدى . وفى سنة 309 ه ( 922 م ) انفذ المهدى قائده مصالة بن حبوس لدعم سلطانه في المغرب الاقصى (90) ، فدخل سجلماسة عنوة « واخذ اهلها بالدعوة الشيعية » (91) وقبض على احمد بن ميمون وقتله ، وبعث براسه الى المهدى (92) ، وحاول استرضاء الصغرية بابقاء الحكم المدرارى ، فلم يعين عليهم واليا من قبله ، بل اصطنع المعتز بن محمد بن سارو بن مدرار وهو ابن عم احمد بن ميمون — ونصبه واليا عليهم من قبل المهدى « ليأمن جانبهم » (93) ، وقد نجحت هذه السياسة — الى حين — في الحفاظ على النفوذ الاسمى للفاطميين (94) في سجلماسة ، فظل المعتز بن محمد على النفوذ الاسمى للفاطميين (94) في سجلماسة ، فظل المعتز بن محمد على ابن خلدون (95) القائلة باستبداده بالأمر من دون الفاطميين ، فقد كان ابنه وخليفته محمد الملقب بأبى المنتصر الذي حكم عشر سنوات (96) ، وكذلك حفيده المنتصر سمكو بن محمد الذي حكم شهرين على ولائهما لسلطان حفيده المنتصر سمكو بن محمد الذي حكم شهرين على ولائهما لسلطان الفاطميين (97) .

على ان سياسة الولاء للفاطميين لم تلبث ان تعثرت سنة 332 هـ ( 945 م ) فانتهز محمد بن الفتح بن ميمون ـ ابن عم المنتصر سمكو ـ فرصة ضعف ابن عمه الطفل (98) ، وانشغال الفاطميين بثورة ابى يزيد مخلد بن كيداد ، وافتصب الحكم فطرد ابن عمه خارج سجلماسة ودعى لنفسه

<sup>(89)</sup> اخطأ ابن خلدون ــ ومن نقل عنه ــ حين زعم ان النتح بن ميمون كان اباضيا · انظر : العبر ج6 ص131 ، السلاوى ج1 ص113 ·

<sup>90)</sup> ابن الخطيب: المرجع السابق من 146 .

<sup>(91)</sup> الْبكرى : ص 150 ، ابن خلدون · ج 6 ص 131 ، ابن الخطيب : اعبال الاعلام ج 3 ص 46 ، التلقشندى : ج 5 ص 166 ·

<sup>(92)</sup> ابن خلدون : المرجع السابق ص 131 .

<sup>(93)</sup> البكري : ص 150 إن الخطيب : ج 3 ص 146 ·

<sup>(94)</sup> ابن الخطيب : نفس المصدر والصحيفة ·

<sup>(95)</sup> العبر ج 6 من 131 ·

<sup>(96)</sup> استط البكرى حكم هذا الامير ، انظر : المغرب ص 151 ،

<sup>(97)</sup> ابن حيون : المجالس والمسايرات ج 1 ورقة 296 · وقد خالف ابن الخطيب سائر المؤرخين نذكر أن المنتصر سبكو أخ محمد بن المعتز وليس أبنه · انظر : أعمال الإعلام ج 3 من 146 ·

<sup>(98)</sup> البكرى: من 151 ، أبن خلدون : ج 6 من 131 ، ابن الخطيب : ج 3 من 146 . التلتشندى : ج 5 من 166 ، السلاوى : ج 1 من 113 ·

وخلع طاعة الفاطميين (99) ، كما ضرب السكة باسمه وتلقب بالشاكر لله (100) .

على ان بعض المؤرخين (101) ذهبو الى أن الشاكر لله « أخذ بمذاهب أهل السنة ورفض الخارجية ونادى بالدعوة لبنى العباس » · وغالى البعض (102) الآخر مقال بأنه « كان سنيا على مذهب المالكية » . ونعتقد ان حركة الشباكر لله كانت حركة خارجية منفرية خالصة، تمثل رد الفعل الصفرى ضد الحكم الفاطمي ، فهي تماثل في هذا السبيل وتعاصر حركة أبي يزيد مخلد بن كيداد الاباضي ويبدو أن مؤرخي السنة تجاهلوا هذا الامر عن عبد انكارا لفضل الخوارج في قيادة حركات المقاومة ضد الشبيعة ، أو أن الامر التبس عليهم خاصة وأن أبا يزيد قد استنفر السنة في المغرب للانضهام لحركته (103) 6 كما « دعى الشاكر لنفسه مهوها بالدعاء لبني العباس » (104) حتى يؤازره السنة بالمغرب · ومن المستبعد أن يكون الشاكر لله قد تخلى عن المذهب الصفرى واعتنق المذهب المالكي للدخول في طاعة الخلافة العباسية لان الشاكر لله لم يكن يطمع في مؤازرة الخلافة العباسية لحركته خاصة وقد زال نفوذها كلية من بلاد المغرب بعد سقوط دولة الاغالبة · ولم يكن بمقدور بني العباس مناجزة الفاطميين ببلاد المغرب

<sup>(99)</sup> البكرى : ص 151 ، ابن خلدون : ج 6 ص 131 .

<sup>(100)</sup> الحَملُ ابن خُلدون ومِن نقل عنه في تلقيبه ( بالشاكر بالله ) انظر : العبر جـ 6 ص 131 ، السلاوى : ج 1 ص 113 · فالصحيح ما ورد بعملته الذهبية والغضية حيث لثن « بالشاكر لله » وهاك صورة الدينار ضرب في عهده ٠

كتابة دائرية : بسم الله ضرب هذا الدينر سنة ست وثلثين وثلثمائة.

الوجه الاول الامام سـ محمد سـ رسول الله ــ الشاكر لله ٠

وبتشكك لانوا في اتخاذه لقب « أبير المؤمنين » ويذكر انه اكتفى بلقب « أمام » Catalogue ... P. 401, 402. لان العملة خلو من ذلك • انظر :

لكنن شكوك لافوا لا سبيل لصحتها ، فنجد على دينار ضربه الشاكر لله سنة 245 هـ

لتب أمير المؤمنين ، وهاك صورته : الوجه : عبد الله ... لا اله الا ... الله وحده ... لا شريك له ... أمير المؤمنين ( غراغ غامض )

الوجه الاخر : الامام ... محمد رسول الله ...الشاكر لله

بسم الله ضرب هذا الديئر سنة خبس واربعين وثلثمائة · انظر : Lane-Poole : Catalogue of the collection of the Arabic coins presented in the khedivial liberary P. 328.

<sup>(101)</sup> انظر : ابن خلدون : ج 6 ص 132 ، السلاوى ج 1 ص 113 ؛ الخررجى : ورتة Bel : Op. Cit. P. 168، 47

<sup>(102)</sup> انظر : البكرى من 151 ·

<sup>(103)</sup> الدباغ : ج 2 من 185 ·

<sup>(104)</sup> التلتشندي : ج 5 مس 167

وتعضيد الحركات المناوئة لهم لبعد المسافة ، ولضعفهم في العصر العباسي الثاني وخضوعهم لنفوذ الترك ولو أن الشاكر لله دعى للخلافة العباسية حقا ، لما دعى « لنفسه بالخلامة وتسمى بأمير المؤمنين وتلقب بالشاكر لله » (105) وضرب العبلة باسمه (106) · ولو كان ينشد التبعية لتوة مناوئة للفاطميين ، لاعلن تبعيته لاموى الاندلس اصدقاء الاسرة المدرارية ، واصحاب النفوذ الفعلى على اغلب جهات المغرب الاقصى . أغلب الظن ان الشاكر لله تشبه بمعاصره الاباضى النكارى ابى يزيد مخلد بن كيداد في محاولة استمالة السئة بالمغرب وتعضيدهم لحركته ليس الا

على كل حال \_ نجح الشاكر لله \_ بحسن سيرته \_ (107) وتعصبه لمذهبه وتفتهه هيه « وظنه أن ليس الحق الا ما انتهى اليه » (108) ، في جمع شمل الصغرية تحت لوائه والانغصال بسجلماسة عن طاعة الغاطميين ويبدو انه فكر في بسط نفوذه على بعض نواحي المغرب الاقصى 4 فحاول غزو امارة نكور سنة 340 ه ( 953 م ) لكن الصغرية لم يجيبوه الى ذلك وقنعوا باستقلالهم السياسي وحريتهم الدينية محجمين عسن الدخول في مشروعات توسعية (109) . وقد نعم الصفرية في عهده بالاستقرار والرخاء، اذ نعلم أن العدل ساد بسجلماسة أبان حكمه ، كما كانت عملته «طيبة للغاية » على حد قول السلاوي (110) ·

وظل الشاكر لله في مامن من الخطر الفاطمي طوال عهد المنصور الذي انصرف لدرء ثورة ابي يزيد في المريقية ، تلك الثورة التي هددت بالتضاء على دولته . ولما ولى المعز الخلافة سنة 341 ه ( 954 م ) حاول تأديب أمير سجلماسة المدراري ، فاستنفر كتامة للقيام بثلك المهمة دون طائل ، متد تثاتلوا عن الخروج متذرعين بمشاق الطريق وبعد المسامة (111) ويبدو أن تفاضى المعز عن ثوار سجلماسة شجع عماله في المغرب الاتصى

<sup>· 148</sup> م ع اعمال الاعلام ج 3 م 148 ·

Lavoix : op : cit. P. 401. : انظر (106)

<sup>(107)</sup> ابن الخطيب: المرجع السابق ص 148 ٠ (108) ابن حيون : المجالس والمسايرات ج 1 ورقة 369 ، ج 2 ورقة 399 · (108) ابن حوتل : المسالك والمالك ص 57 ·

D. 21 mm P. 49 gr 10. والتي ضربها سنة 340 ه كان وزنها Lavoix: P.P. 401, 402.

<sup>(111)</sup> ابن حيون : المرجع السابق ج 1 ورقة 26 ·

على شق عصا الطاعة والدخول في طاعة عبد الرحمن النامر كما عمل يعلى بن محمد اليفريني (112) بافكان ــ بشمال غربي تاهرت ــ واحمد بن بكر الجدامي أمير عاس (113) ودفعه ذلك الى اعداد حملة هائلة لاستعادة نفوذه المفقود في في بلاد المغرب الاقصى سنة 347 هـ (960 م) (114) .

وقد عهد المعز الى قائده جوهر الصقلى بقيادة تلك الحملة التي حشد لها اعدادا غفيرة من كتامة (115) وصنهاجة (116) والاولياء (117) ، فضلا عن عبيده وغلمانه (118) واجتمع برؤسائهم وحضهم على الاستماتة في القتال واعدا اياهم بحسن المثوبة منعما عليهم بجزيل العطاء (119) . ومضى جوهر الى سجلماسة وبعث الى اهلها بالتبض على الشاكر لله وتسليمه ، على أن . يبذل لهم الامان ، دون طائل (120) ، غضرب الحصار حول المدينة (121) طيلة شبهور ثلاثة (122) تمكن الشباكر اثناءها من الهرب بأمواله وذويه وخاصته ، ونزل بحصن منيع يعرف بتاسجدلت (123) على بعد اثنى عشر ميلا من سجلماسة (124) .

ودخل جوهر المدينة دون متاومة ، واصدر عنوا عاما عن أهلها (125) ليكسب جانبهم وتسلل الشاكر لله الى المدينة في محاولة لتأليب اتباعه على القائد الفاطمي واسترداد نفوذه ٤ لكن رجلا من مطغرة تربص به وسلمه الى جوهر ، نعاد به اسيرا الى القيروان (126) بعد أن عين على سجلماسة

<sup>(112)</sup> ابن خلدون : العبر جـ 4 ص 96 ·

<sup>(113)</sup> ابن حيون : المرجع السابق ج 1 ورقة 22 ، السلاوى : ج 1 ص 197 (114) ابن حيون نفس المصدر ورقة 25 ، (114)

<sup>(114)</sup> ابن حيون ننس المصدر ورقة 25 ،

<sup>(115)</sup> ابن حيون نفس المصدر ورقة 31 ·

<sup>(116)</sup> ابن خلدون : جـ 6 مس 132 -(117) هم اتباع ابى يزيد مخلد بن كيداد الذين اذعنوا بالطاعة للفاطميين واغلبهم من بنى كبلان ، انظر : ابن حيون المرجع السابق ورقة 32 .

<sup>(118)</sup> الشطيبي : الجمان ورقة 197 .

<sup>(119)</sup> انظر ملحق رقم 6 · (120) ابن حيون : المرجع السابق ورقة 296 ·

<sup>(121)</sup> الشطيبي: المرجع السابق ورقة 197.

<sup>· 148</sup> ابن الخطيب : ج 3 ص 148

<sup>(123)</sup> نفس المصدر والصحيفة · ويسبيه ابن خلدون « حصن تاسكرات » انظر : العبر ج 6 ص 132

<sup>(124)</sup> البكرى : 151 أ

<sup>(125)</sup> ابن حيون : المجالس والمسايرات ج 1 ورتة 296 \*

<sup>(126)</sup> البكرى : ص 151 ، ابن خلدون : ج 6 ص 132 ، ابن الخطيب : ج 3 ص 149، التلتشندى : ج 5 من 167 ، السلاوى : ج 1 من 114 ، الشطيبي : الجمان : ورتة 197

واليا من قبله سنة 347 هـ ( 960 م ) (127) .

وأبتهج المعز بانتصارات قائده جوهر واسترداد سجلماسة وغيرها من مدن المغرب الاقصى التي تمردت عليه ، قطير مزهوا انباءها الى الدعاة الاسماعيلية في الشرق (128) . وآثر المعز الابقاء على حياة الشاكر لله بعد ان شهر به بين أهل التيروان (129) ، مظل مُعتقبلا في سقيفة قصره زمنا (130) . ثم نتل الى رقادة وظل سجينا بها حتى وماته سنة 354 هـ . (131) ( 4967 )

111

ولم تغلج سياسة اللين والتسامح التى اتبعها المعز وتائده جوهر سواء في معاملة الشباكر لله أو في العنو عن أهل سجلماسة في جذبهم لموالاة الفاطميين . فالعداء المذهبي المتأصل وتعلق الصفرية بالاستقلال السياسي وبالبيت المدراري حال دون تحقيق ذلك . نقد تكرر ما حدث على اثر مغادرة المهدى جوهر سجلماسة سنة 297 ه ( 909 م ) ، اذ ثار صفرية سجلماسة على الوالى الفاطمى واردوه قتيلا ونصبوا عليهم احد ابناء الشاكر للسه ولتبوه بالمنتصر الله (132) .

ولكى لا يتعرضوا لطائلة الانتقام ، بادروا مانفذوا رسلهم الى المعز معلنين الابقاء على طاعته والولاء له . ولاذ المعز بالعانية قانعا بولائهم الاسمى له . وطلب الى شيوخهم القدوم اليه برفقة المنتصر لله ، فأجابوه الى طلبه . وقد أورد ابن حيون (133 ) تفصيلات مستفيضة عن لقاء شيوخ سبجلماسة بالمعز وعفوه عنهم ، واقراره المنتصر على الولاية وخلعه عليهم واغداته على مرانتيه . ومع ذلك لم يستتب الامر للمعز في سجلماسة ، ولم ينعم صنيعته المدرارى بالحكم طويلا ، ننزعة الاستقلال والكراهية للفاطميين كانت من وراء الثورة التي قام بها أخ للمنتصر ـ ويدعى أبا محمد ... على أخيه وقتله وقيامه بالامر مكانه وتلقبه بالمعتز لله ، وأعلانه الخروج عن طاعة الفاطميين سنة 352 هـ ( 965 م ) (134) .

<sup>(127)</sup> ابن حيون : المجالس والمسايرات ج 2 ورقة 296 .

<sup>(128)</sup> ننس المصدر ورتة 332 '

<sup>(129)</sup> نفس المصدر ورقة 364 ، 365 ، Dachraoui : Op. Cit. P. 299. (130) ابن حيون : ننس المصدر والصحيفة ،

<sup>(131)</sup> ابن الخطيب : ج 3 حس 149

 <sup>114</sup> من خلدون : ج 6 من 132 ، والسلاوى : ج 1 من 114 · التلتشندي : ج 5 س 167 ٠

<sup>(133)</sup> انظر : بلحق رقم (7)

<sup>(134)</sup> ابن خلدون : ج 6 من 132 ، السلاوي : ج 1 من 114 العلاشندي : ج 5 من 167

وزال نغوذ الفاطميين نهائيا على سجلماسة منذ ذلك الحين . كما ذوى شان مكناسة والصغرية أيضا سنة 396 ه ( 979 م ) لما زحف خرزون ابن غلغول المغراوى الى سجلماسة وقتل أبا محمد المعتز وبعث برأسه الى قرطبة . وآلت سجلماسة بذلك الى التبعية لاموى الاندلس « وانترض أمر بنى مدرار ومكناسة من المغرب أجمسع ، وأدال منهسم بمفسراوة وبنسى ينسرن » (135) .

وهكذا ــ لم يستسلم الصغرية للحكم الفاطمى ، ولم تجد نفعا سياسة الفاطميين المتارجحة بين اللين والعنف فى دعم نفوذهم فى سجلماسة معتل الخوارج الصغرية فى المغرب .

Bel: Op. Cit. P. 169. ، والصفحات ، (135) نفس المصادر والصفحات

# الاباضة والفاطميون

### أ \_ الفاطبيون وسقوط دولة بني رستم

سقطت تاهرت في يد ابى عبد الله الشيعى سنة 297 ه ( 909 م ) دون قتال ، وذلك لبلوغ الدولة الرستبية في عصرها الاخير ذروة الضعف والاضمحلال وقد سبق أن أوضحنا مظاهر الغوضى السياسية التى تردت نيها تاهرت ، من تدهور هيبة الامامة وتضعضع نغوذ الائمة بعد تحكم رعاع العاصمة في تعيين الائمة وعزلهم ، وارتفاع شان الغرق والطوائف الذهبية غير الاباضية ، وتدخلها في شؤون السياسة والحكم وعمالتها لقوى أجنبية بقصد اسقاط الاسرة الرستبية والوثوب على السلطة في تاهرت ، أم ظهور نفوذ البلاط ونساء الاسرة الرستبية وسيطرتهم على الائمة ، وتطاول عمال الائمة وحراسهم وخدمهم على الرعية غنهبوا الاموال واغتصبوا الحرائر . بالاضافة الى صراع المراد البيت الرستمى حول الامامة وتكالبهم على الظفر بها ، غلم يتورعوا عن تدبير المكائد والمؤامرات من بعضهم البعض وراح بعضهم ضحية هذا الصراع ، وأغضى ذلك كله الى انهيار العصبية الرستمية « وبانهيارها شاخت الدولة وهرمت » (136) . هذا الى انحلال

<sup>(136)</sup> ابن خلدون : المعدمة من 168 \*

نظم الحكم والادارة وضعف الروح العسكرية ، وتراخى تبضة الائمة على اجنادهم فلجاوا الى « استعمال الدرهم والدينار ، بدل الرمح والسنان (137) وترتب على ذلك كله انهيار المجتمع الرستمى واضطراب الامن ، وهو ما عبر عنه ابن الصغير بتوله: « وكان البلد قد فسد ، وفسد اهلها . . واتخذوا للمسكر اسواتا والغلمان اخوانا » « وعجت الطرق بهنساسر اللصوص وخاصة من سفهاء زناتة » (139) .

وغضلا عن ذلك كله ، تعرضت الدولة الرستهية لضربة قاصهة قضت على البقية الباتية من قوتها ، بسبب ما حل بأباضية نفوسة سنة 283 هر 897 م) من كارئة في موقعة مانو سقلعة بين قابس وطرابلس (140) سحيث اجهز الاغالبة نيهاعلى جيوش نفوسة (141)، ومن بعدهاعلى أباضية تنظرارة ونفزاوة (142) وحرمت الامامة الرستهية في ذلك الحين من مصدر قوتها ، أذ كان النفوسيون عصب الدولة وعونا لها على ما واجهها سن أخطار . ولا غرو ، نقد حرم أبو اليقظان بن أبى اليقظان س آخر أثبة بنى رسنم سمن جيش يستطيع به التصدى للخطر الشيعى بعد انقطاع الامداد من جبل نفوسة ، وادى ذلك السي سقوط تاهسرت سنسة الامداد من جبل نفوسة ، وادى ذلك السي سقوط تاهسرت سنسة

كانت تاهرت اذن على وشك الستوط ، وكان بوسع أبى عبد الله الشيعى داعية الفاطميين سالذى لا نشك فى أنه أرسل بعوثه الى تأهرت تدعو للتشيع سان يطيح بالحكم الرستمى فى وقت مبكر . غير أنه آثر التريث حتى يفرغ من حروبه مع الاغالبة ساعظم القوى السياسية فى المقرب فى ذلك الحين سفلم يقدم على فتح بلاد المغرب الاوسط والاقصى الا بعد ستوط رقادة عاصمة بنى الاغلب سنة 296 ه ( 908 م ) .

وبعدها شرع في غزو سجلماسة لتحرير عبيد الله المهدى ، وعرج في طريقه اليها على تاهرت ندانت له دون متاومة .

من هذا يتضبح أن تاهرب لم تستط أبان عهد أبراهيم بن أحمد الاغلبي

<sup>· 278</sup> النفوسى : الازهار الرياشنية ج 2 من 278 ·

<sup>(138)</sup> سيرة الاثبة الرستبية ص 55

<sup>(139)</sup> أبن المسغير : من 49 ' (140) أبو زكريا : ورتة 33 '

<sup>(141)</sup> نئس المدر وردة 34 .

<sup>(142)</sup> ننس المصدر والصمينة ،

( 261 ــ 289 هـ ) ( 875 ــ 901 م ) كما ذكر المؤرخون (143) الذين اجمعوا على أن « أبا عبد الله الشيعى نزل كتامة سنة 280 ه » وأتاه البربر من كل مكان ، وعظم امره وبلغ امره الى ابراهيم بن احمد الاغلبى ، فاستصغر امر ابي عبد الله واستحتره ، ثم مضى أبو عبد الله الى مدينة تاهرت معظم شانه ، واتته القبائل من كل مكان ، وبقى كذلك حتى تولى أبو مضر زيادة الله الاغلبي. » . وأن كانت تلك الرواية لا تخل من دلالة على تشيع كثيرين منسكان تاهرت وبعض القبائل الضاربة خارجها قبيل الغزو الشبيعي . يؤكد ذلك قول ابن الصغير (144) أن خطباء تاهرت « كانوا على منابرهم لا يستعملون الا خطب امير المؤمنين على بن أبى طالب خلا -خطبة التحكيم » . ولا يخفى ما قام به هؤلاء الشيعة من دور هدام في الاحداث السياسية التي حفل بها العصر الرستمي الاخير ، وهو عصر برزت فيه :الطوائف والفرق الدينية غير الاباضية كما سبق أن أوضحنا .

والواقع أن المصادر غير الاباضية لا تمدنا الا بالنذر اليسير عن سقوط دولة بنى رستم ، غلم يرد بها اكثر من أن « أبا عبد الله الشيعى وصل ألى تاهرت مدخلها بالامان وقتل من بها من الرستمية ، وبعث برؤوسهم الى اخيه ابى العباس ، وطوفت بالقيروان ونصبت على باب رقادة ثم ولى أبو عبد الله على تاهرت أبا حميد دواس بن صولات اللهيمي وابراهيم بن محمد اليماني المصروف بالهسواري ، وكسان يلقب بالسيد الصغير » (145)

وقد سبق أن أوضحنا كيف اغتيل الامام أبو حاتم يوسف على يد ابناء اخيه سنة 294 ه ( 906 م ) بالتواطؤ مع يعقوب بن أغلح - عم الأمام - المتيم بين زواغة ، وكيف اغتصب أحدهم ويدعى اليتظان الامامة . وتمخض هذا الحادث عن مزيد من الاضطرابات في تاهرت قام بها الحزب المشايع لابي حاتم ، وقد تزعمته ابنته المعروفة « بدوسر » . كما واصلت الطوائف والفرق غير الاباضية - من المالكية - والواصلية والصفرية والشيعة (146) \_ مؤامراتها على حكم اليقظان بن أبى اليقظان . ونعتقد أن اليقظان نجح في اخضاع تلك الاحزاب المعارضة لحكمه ، ويبدو أنسه

<sup>5 :</sup> أبو النفل : أبو الندا : ج 2 من 65 ، ابن ابى دينار : من 48 ، العينى : ج 5 ورقة 153 ، اطنيش : الأبكان : من 58 ،

<sup>. (144)</sup> ابن الصغير : س 59

<sup>(145)</sup> انظر : البكري : من 68 ، ابن عذاري : جـ 1 من 209 ، 210 ، مارسيه : مادة بنى رستم ٬ دائرة المعارف الأسلامية مَّن 93 · ﴿ (146) أبو زكريا : ورتة 36 ·

استعان بعمه يعتوب بن أغلج وأنصاره من السمحية الذين نزحوا الى تاهرت.

وقد مشلت دوسر ابنة أبى حاتم يوسف في الانتقام من قتلة أبيها ٤ وخبا امل الطوائف غير الاباضية في « تبييت خبر الاباضية » (147) ، علم يجدوا مناصا من مناشدة ابى عبد الله الشيعى وكتامة - القدوم للقضاء على « امارة الفرس » (148) والراجح أن هذه الاتصالات حدثت قبل فراغ أبى عبد الله من قتال الاغالبة ، قلم ير موجبا للتوجه الى تاهرت ، ولما يفرغ بعد من صراعه مع الاغالبة ، وعاودت دوسر الاتصال به ، غاستجاب لها ووعدها بتحقيق مطلبها (149) .

وما أن دانت له رقادة بعد هرب زيادة الله الى الشرق سنة 294 هـ ( 908 م ) ، حتى اعد حملة ضخمة توجه على راسها الى سجلماسة حيث مبع عبيد الله المهدى في سجن اليسع بن مدرار .

تذكر الروايسة الاباضية (150) أن رؤساء الطوائف غير الاباضيسة خرجوا اليه على بعد الميال من تاهرت ووعدوه بالعون على متحها ، وهونوا له من شمأن بني رستم .

وعرب الشبيعي على تاهرت \_ في طريقه الى سجلماسة \_ وغتحها ليؤمن ظهره اثناء قتاله مع اليسمع بن مدرار . قبعث في استدعاء اليقظان ابن أبى اليتظان وبنيه ، ولما قدموا اليه ، أمر بقتلهم جميعا (151) .

وقد حرص الشيعى على استئصال شاف بنى رستم حتى لا يناوئه منهم مناوىء ، ولم يسلم من القتل الا من لاذ بالهرب الى وارجلان (152).

وبمقتل ابي اليقظان متحت تاهرت ابوابها للشيعي دون متال (153)، وانسابت جيوشه داخلها فاستباحتها (154) سلبا ونهبا وتخريبا (155)

<sup>(147)</sup> ابن الصغير : ص 51 \*

<sup>(148)</sup> أبو زكريا: ورقة 36 ، النفوسي : من 292 ·

<sup>(149)</sup> ذكرت المصادر الاباضية أن أبا عبد الله استجاب لطلب دوسر بعد أن وعدته بالزواج اذا ما أغذ بثار ابيها ، والراجع أن يكون السبب في ذلك مراغه من حروبه مستع الاغالبة ، وعزمه على المتتاح المنربين الاوسط والاتصى ، انظر : الدرجيني : ج آ ورثة 42 ، النوسى : س 292

<sup>(150)</sup> ابو زكريا : ورقة 36 -

<sup>(152)</sup> أبو زكريا : ورقة 37 ؛

<sup>(153)</sup> الدرجيني : ج 1 ورقة 42 ، 42 الدرجيني وتصور الرواية الاباضية هرب دوسر ... بطريقة روائية ... خشية أن يتزوجها الشيعى كما وعدته ، انظر : أبو زكريا : ورثة 36 ، النفوسي من 293 ·

<sup>(154)</sup> النفوسي : من 292 ٠

<sup>(155)</sup> أبو زكريا : ورقة 37 -

لا حتى أهلكت الحرث والنسل » (156) .

وامر أبو عبد الله باحراق المكتبة الرستهية المعروفة « بالمعصومة » بعد أن انتقى منها الكتب المتعلقة بالحكم والفندون والرياضيات والصنائع (157). كما أضرم النيران في تاهرت أيضا (158). وغادرها على عجل بعد أن ولى عليها عاملا من تبله (159) ، ويمم وجهه شطر سجلماسة.

ووجه غرقة من غرسانه الى وارجلان فى اثر يعتوب بن أغلح الذى هرب اليها مع بعض اصحابه (160) ولم تستطع خيل الشيعى الوتوف له على اثر (161) ، غنجا بذلك من المذبحة التى حلت بأسرته . وقد رحب أبو صالح ماجنون بن مريان ــ شيخ وارجلان بمقدمه وعبثا حاول اقناعه بتولى « امامة الدفاع » ومناوءة الفاطميين (162) . غقد آثر حياة الزهد والعزلة حتى وغاته (163) .

وبستوط تاهرت ، وانقراض الرستبين ، انتهى حكم بنى رستم الذى استمر ما يزيد على مائة وثلاثين عاما (164) .

<sup>(156)</sup> الدرجيئي : ج 1 ورتة 42 ·

 <sup>42</sup> أبو زكريا : ورتة 42 .

رابع المسدر ورقة 37 ، وقد اعتقد ماسكراى أن المسادر الإباضية تبالغ في هـذا (158) كل Chronique d'Abou Zakaria. P. 211. : الصدد اظهارا لنظائع الشيعة ، انظر : ، 159 البكرى : ص 68 ،

ابو زكريا : ورتة 37 .

<sup>(161)</sup> تنسيج المصادر الاباضية روايات اسطورية حول شجاعة يعتوب بن الملح ومهارته في الإلملات من اعدائه ، انظر : أبو زكريا : ورقة 41 ، الدرجيني : ج 1 ورقة 47 ، Masqueray : Op. Cit. P. LXXIV.

وروى أنه تال في هذا الصدد « لا يستر الجبل بالنام » ، عصارت مثلا ، انظر : أبو وروى أنه تال في هذا الصدد « لا يستر الجبل بالنام » ، عصارت مثلا ، انظر : أبو زكريا : ورقة 42 ، الناوسي من 293 ،

<sup>· 42</sup> أبو زكريا : ورتة 42 ·

<sup>(164)</sup> البكرى: ص 68 ، ابن عذارى: ج 1 ص 209 .
وقد اختلف المؤرخون في تحديد سنى حكم الاسرة الرستية ، نتيجة خلافهم حول
بداية حكم عبد الرحبن بن رستم أول البتها . وقد ورد باحدى القصائد في رثاء الدولة
الرستية أنها ظلت قائمة مائة وخمسين عاما ، قال الشاعر :

لقد اسسوا تاهرت بالغرب وارتقوا مدارج عبز الملك فيها وابدعسوا
وداموا بها خمسين عساما ومائة يعطم من كمان بالقصب يقطع

انظر النفوسى من 300 · والصحيح أن عبد الرهبن بن رستم تولى أمامة الظهور سنة 162 ه ، وعلى ذلك نقد استبر حكم الاسرة الرستبية مائة وهبس وثلاثين عاما ، على أساس أن دولتهم ستطت سنة 297 ه ·

لكن سقوط الحكم الرستمى لم يتض نهائيا على النفوذ الاباضى فى بلاد المغرب ، فظلت وارجلان وجبل نفوسة معقلين رئيسيين لاباضيسة المغرب . وقد وجه الفاطميون جهودهم نحو فتح هذين المعقلين ، فبعد تحرير المهدى من سجلماسة وجهوا جيشا الى وارجلان . وبادر اباضيتها باخلائها والاعتصام بحصن مجاور لها عرف « بكدية بنهادين » (165) بعد شحنه بالمؤن والاتوات . ولم يستطع الجند الفاطمى اقتحام الحصين ، فآثروا الانسحاب (166) . وبقيت وارجلان معقلا للمقاومة الاباضية ضد الفاطمييسن .

الما جبل نفوسة ، فلسم يخفسع للحكم الفاطمسى وذاك لمنعسه الطبيعية (167) واضحى بمثابة ملاذ لثوار الاباضيسة في سائسر بسلاد المغرب (168) . وعبثا حاولت جيوش الفاطميين غزو الجبل ، فكانت في كل مرة تبوء بالفشل .

هكذا ، نجع الفاطميون في فتح تاهرت دون عناء سنة 297 هواسقطوا حكم بنى رستم ، لكنهم لم يفلحوا في الاستيلاء على جبل نفوسة ووارجلان لمنعة الجبل وتطرف الواحة في اتاصى الصحراء واضحى جبل نفوسة مفذ ذلك الحين معقلا للحركات الاباضية المناوئة للفاطميين . كهالم يفلح الفاطميون في ارغام الاباضية في المناطق الخاضعة لحكمهم على التخلى عن مذهبهم واعتناق المذهب الاسماعيلي . ولم تتمخض سياسة البطش والتعصب التي جرى عليها الفاطميون الا عن اندلاع تسورات الخوارج الاباضية ، تلك التي سببت لهم مزيدا من المتاعب وهددت بزوال دولتهم من بلاد المغرب في بعض الاحيان .

Lewcki : Etudes Ibadites. P. P. 49, 50. (168) ابو زکریا : ورتة 115

<sup>(165)</sup> الدرجيني : ج 1 ورقة 42 .

<sup>(166)</sup> ابو زكريا: ورتة 37 ، الدرجيني : ج 1 ورتة 42 .

<sup>(167)</sup> الوسياني : سير أبي الربيع : ورقة 27 ، على يحيي معمر : الإباضية في موكب التاريخ من 145 .

## ب - ثورات الاباضية على الحكم الفاطمي :

زال الحكم الرستمى من تاهرت سنة 297 ه ( 909 م ) ، وتبدد شمل الخوارج الاباضية لما تعرضوا له من اضطهاد مذهبى على يد الفاطميين ، والذى لا شك فيه أن الخوارج الاباضية ـ وهبية ونكارا ـ رفضوا الاذعان للمذهب الشيعى (169) « واستكانوا الى حين للمسالمة والرضى بالواقع ، انتظارا لسنوح الفرصة » (170) ، بينما لاذت اعداد غفيرة منهم بجزيرتى جربة وصقلية ليأمنوا غائلة الفاطميين (171) .

وكان تنتت القوى الاباضية وتشتتها ما بين جبل نفوسة وواحسة وارجلان وبلاد الجريد واحواز تاهرت وجزيرتى جربة وصقلية مما سهل على الفاطميين مواجهة حركاتهم والقضاء عليها . نقد ثار الاباضية بطرابلس سنة 300 ه ( 912 م ) على ماتنون الاجابى عامل المهدى ، وكانت تسورة اتليمية محضة اذا التصرت على اباضية هوارة بناحية طرابلس بزعامة شيخ يدعى محمد بن اسحق المعروف « بابن القرلين » .

ونجح المهدى فى حصار طرابلس بحرا ، كما قطع المؤن عنهسا ، فاستسلم الثوار بعد أن قدموا لابى القاسم بن المهدى مبلغا باهظا من المال ، وسلموا اليه ثلاثة من زعمائهم قتلوا برقادة (172) .

كذلك تضى بالغشل على محاولة اخرى لجمع شمل الاباضية تحت لواء احد مشايخهم ويدعى أبو خزر تمهيدا للثورة على الفاطميين . وانتهت

<sup>(169)</sup> أبو ركريا : ورقة 115 ، الطاهر الزاوى : تتريخ الفتح العربي في ليبيا من 183 -

<sup>(172)</sup> ابن مذارى : ج 1 ص 233 ، 234 ،

به الحال الى الهرب لجبل نفوسة يائسا ، وأصبح الجبل منذ ذلك الحين مترا للمقاومة الاباضية ضد الحكم الفاطمي (173) .

وقد تمكن أباضية نفوسة من احياء الامامة الاباضية بعد سقوطها في تاهرت وبايع مشايخهم أبا يحيى زكريا الارجاني ــ المعروف بأبي بطة ــ « بامامة الدفاع » (174) وشكلوا حكومة من مشايخ المذهب ، وحاول أبو زكريا ــ الاغارة على طرابلس لكنه هزم وقتل كثيرون من رجاله (175). وتشجع المهدى فبعث بجيوشه لغزو نفوسة سنة 310 هـ ( 922 م ) غلم تفز بطائل وهزمها الاباضية عند قرية الجزيرة . وعاود المهدى المحاولة في العام الثاني وتخبرنا المصادر (177) الاباضية أن جيوش المهدى لقيت الهزيمة مرة أخرى عند قرية تيركت بجبل نفوسة ، وأن كنا نعتقد أن النتيجة كانت غير ذلك لان أبا زكريا الارجاني قتل في تلك المعركة (178) ، كما يذكر الشماخي (179) أن مشايخ الجبل دابوا منذ ذلك الحين على دفع المغارم لولاة القيروان الفاطميين الذين كانوا يغالون في تقديرها ، ويهددون بغزو الحبل اذا ما تقاعس النفوسيون عن دفعها .

ولم يتحرر أباضية نفوسة من هذه الاتاوات « وذل المسودة » الا فى مشيخة زعيمهم أبى الفضل سبهل النفوسى (180) ويبدو أن ذلك لم يتم الا بعد قيام ثورة الاباضية الكبرى بزعامة أبى يزيد مخلد بن كيداد . تلك الثورة التى احتوت كافة العناصر الاباضية ... وهبية وخلفية ونفاثية ونكارا ... في سائر بقاع المغرب ، وهددت بزوال النفوذ الفاطمى منها .

لا شك أن حركة أبى يزيد تمثل من الناحية الاجتماعية حلقة من

<sup>173)</sup> الشباخي : السير ص 320 ، 320 الشباخي : السير على 173

<sup>(174)</sup> أبو زكريا : ورقة 115 ، الطاهر الزاوى ص 188 ، على يحيى معبر : الاباضية ص 145 ،

Lewcki : Etudes Ibadites, P.P. 50, 98, Masqueray : Op. Cit. P. LXXV.

<sup>(175)</sup> الشباخي : السير ص 318 ·

<sup>(176)</sup> نفس المصدر من 321 ، وتقع هذه الترية غربى جبل نفوسة ، انظر : نفس المصدر والصدينة ، Op. Cit. P. 50

<sup>(177)</sup> أبو زكريا : ورقة 117 ، على يحيى معبر حس 154 ، المو زكريا : ورقة 117 ، على يحيى معبر

<sup>(178)</sup> نفس المسادر والصفحات ،

<sup>(179)</sup> السير من 320 ، 323

<sup>(180)</sup> نفس المدر من 275 ٠

حلقات الصراع التقليدى بين البتر والبرانس كما تصور جوتييه (181) ، كما أنها عبرت عن نزعة الاستقلال عند البربر من الناحية السياسية كما اعتقد بل (182). أما الناحية الحضارية فانها تمثل صراعا بين أهل البداوة والاستقرار (183) وهي أيضا نزاع بين قوى محلية مغربية في اطار صراع أعم بين الفاطميين والاندلسيين حسبما اعتقد برنشويج (184). لكن المؤكد أن ثورة أبي يزيد مخلد بن كيداذ كانت في المحل الاول رد فعل الخارجية الاباضية في مواجهة الشيعة الاسماعيلية ، فكانت حربا مذهبية شهر فيها سلاح المبادىء الخارجية للاطاحة بالعقائد الاسماعيلية الغريبة على البربر واذا كان البربر السنة قد أيدوا حركة أبي يزيد في مراحلها الاولى ، فذلك لا يعني أن أبا يزيد كان سنيا » (185).

كان من أهم ما يميز الحركة طابعها الخارجي الاباضي (186) ، فزعيمها من « أهل الدعوة » على حد قول أحد مؤرخي الاباضية (187)، تلقى تعاليمها بالشرق « ورأس في الفتيا في مذاهب الاباضية مسن الخوارج » (188) وكان أول الامر أباضيا وهبيا ثم تحول ألى مذهب النكار (189) الضاربين بجبل الاوراس وبلاد الجريد (190). ونعتقد أن هذا

Masqueray : Op. Cit. P. 232.

<sup>(181)</sup> اعتقد جوتييه أن الفاطميين عجزوا عن أيجاد حل « للمسألة الزناتية » على الرغم من اعتبادهم على قواد من زناتة كمصالة بن حبوس ، ذلك أن كتابة ومنهاجة — وكانتا على هامش الحياة السياسية في المغرب — سادتا الموقف في العصر الفاطمي ولعبنا دورا بارزا في احداث المغرب في ذلك الحين وسن ثم أتجهت زناتة بولائها لاسوى الاندلس أعداء الفاطميين نكاية في كتابة وصنهاجة أعدائها التقليديين ، ولما كانت صنهاجة وكتابة من البرانس وزناتة من البتر ، ولما كان أبو يزيد مخلد بن كيداد زناتيا ، نقد نظر جوتيه الى ثورته من خلال الصراع بين البتر والبرانس ، انظر : Les siecles obscurs. P. P. 354, 570.

وقد يؤخذ الاسراف على تصور جوتييه ، فقد انضوى كثير من قبائل البرانس في حركة ابى يزيد مثل عجيسة وأوربة وهوارة ، انظر : ابن خلدون : ج 6 مس 145 والمتريزى : اتماظ الحنفا من 114 ، التجانى من 326 ،

La Religion Musulmane. P. 150. : انظر (182)

<sup>(183)</sup> انظر: احمد مختار العبادى: سياسة الفاطميين ص 202 ·

la Tunisie dans le haut moyenage P. 17. : انظر (184)

<sup>(185)</sup> هكذا ذكر الدكتور مؤنس في متدمته لكتا برياض النفوس للمالكي : انظر : ص 23 ، 185

<sup>(186)</sup> ابن حماد : أخبار ملوك بنى مبيد ص 16 ، 16 (186)

<sup>(187)</sup> انظر : الشباخي : السير ص 279

<sup>(189)</sup> ابو زكريا : ورتة 38 ، 43 ، الدرجينى : ج 1 ورتة 23 ، وجاء في هجاء الحسد الشعراء لابي يزيد هذا البيت :

حل البيلاء بخام وجبيع شيعته النواكسر Cherbonneau : Documents indits sur l'héretique Abou Yezid P. 493.

<sup>· 114</sup> ابن عذارى : ج 1 من 166 ، محمد بن تاويت ، دولة الرستبيين من 114 ·

التحول تم فى آخر أيام الدولة الرستهية حين ذوى شأن الاباضية الوهبية ، وعلا نجم النكار (191) ، وهم أكثر تشددا ، والتزاما بتعاليم المذهب الاباضى من الوهبية (192) . قابو يزيد أذن ليس سنيا ، ولم يكن صفريا أيضا كما زعم جوتييه (193) ، أو « صفريا نكاريا كما ذهب فورنا (194) نقال عام البان خلدون (195) الذي ذهب الى أن « النكارياة الخوارج الصفرية » . وأنها كان أباضيا نكاريا جمعت حركته سائر فرق الاباضية فى المغرب ، وهذا ما يعنيه قول أبن حوقل : (196)

« خرج أبو يزيد في اضراب الكفر والنفاق والاباضية والنكاريـة المـراق » .

وجدير بالتنويه أن أبا يزيد حاول استنفار أتباع كافة المسذاهب والفسرق الناتهمة على الشيعة الاسهاعيلية والاستفادة منهم . ذكر أبن عذارى (197) أنه لم يفصح بادىء ذى بدء عن ميوله المذهبيسة لنفس المغرض « فدعى إلى الحق بزعمه ؛ ولم يعلم الناس مذهبه ، فرجوا فيه الخير والقيام بالسنة » . حقيقة أن أبا يزيد لم يعلن فى بادىء الامر عسن « نكارية » الحركة ؛ فأذاع أنه « خرج غضبا لله » (198) « لاستخفاف الفاطميين بالشريعة والوضع من النبوة » (199) ، لكن جموع الوهبية والسنة الذين آزروه لم يخف عليهم حقيقة معتقداته ، أنما أيدوه لاتفاقهم معه فى الرغبة فى الاطاحة بالحكم الفاطمي رغم ما كان بينهم جميعا من عداء مذهبى . فالاباضية الوهبية بايعوه على شريطة « أنهم أن ظفروا بالمهدية والقيروان صارا الامر شورى » (200) والسنة آزروه نكاية فى الفاطمين،

<sup>(191)</sup> أبو زكريا : ورتة 48 ، 49 .

<sup>(192)</sup> ابن أبى دينار ص 52 ، المتريزى : الخطط : ج 1 ص 351 ، وقد ذكر الشماخى أن النكار اعتبدوا في عقائدهم على أقوال عبد الله بن زيد في الكلام ، وأبى المورج وأبن عبد العزيز وحاتم بن منصور في الفقه ، انظر : السير ص 280 .

Les siécles obscurs. P. 257. : انظـر (193)

Les Berbers Vol. 2. P. 225. : انظرر (194)

<sup>. 205</sup> انظر : العبر : ج 4 ص 40 ، الاستبصار ص 205

<sup>(196)</sup> المسالك والمالك ص 48 .

<sup>(197)</sup> البيان المغرب: ج 1 ص 307 -

<sup>(198)</sup> الخزرجي : ورتة 45 ، ابن الخطيب : رتم الحلل من 34 ،

<sup>(199)</sup> ابن النديم : الفهرست من 265 ،

<sup>(200)</sup> ابن خلدون : ج 7 من 13 .

اذ أنتى نتهاؤهم أن تتألهم « أغضل من جهاد أهل الشرك » (201) وأجمعوا على الانضمام لابى يزيد لان الشيعة في نظرهم « كفرة بينما الخوارج من أهل التبلة لا يزول منهم الاسلام » (202) . فانضمام الوهبية الاباضية والسننة للحركة أذن كان بمثابة ائتلاف أو تحالف ضد عدو مشترك .

ومن المحتق أن أبا يزيد تطلع ألى تكوين دولة أباضية كبيرة متأثرة بتماليم المذهب الاباضى ، ولذلك هادن كافة الاحراب المناوئة للفاطميين واستخدمهم فى الجهاد ضدهم . ولم يكن بوسعه اظهار مراميه الحقيقية فى بداية حركته ، أنها آثر التهويه وأعمال الحيلة ، فلم يمانع فى قبول اشتراطات الوهبية أعداءه التقليديين ، ولم يجد غضاضة فى خداع السنة حين « أمرهم بقراءة مذهب مالك » (203) .

والحقيقة أن أبا يزيد كان يكن عداء مرا لهؤلاء واولئك لا يقل عن عدائه للفاطميين ، ومن المؤكد أنه أضمر بهم غدرا أو على الاقل أضعاف شبوكتهم بضربهم بالفاطميين . فقد أرجأ الانتقام من الوهبية الى ما بعد الانتهاء من قتال الشبيعة (204) ، كما « مكر بالسنة » (205) أثناء حصار المهدية ، وتخلى عنهم لتحصدهم جيوش القائم الفاطمى .

كما لم يتورع عن اظهار مراميه الحقيقية في النهاية حين استشمر من نفسه القوة بعد انتصاراته التي اجرزها على الجيوش الفاطمية (206) كل ذلك يؤكد الطابع المذهبي للحركة باعتبارها ــ في المحل الاول ــ ثورة

<sup>(201)</sup> الدباغ : ج 2 ص 185 ، القاضى عياض : ترتيب المدارك تسم «1» من جزء «2» ص 64 ، 65 وقد نظر فتهاء القيروان الى ما قام به العبيديون من تغييرات في العبادات والطقوس على أنه من قبيل الكفر ، فقد أسقط المروزى عامل المهدى على القيروان صلاة التراويح ، كما أحدث القائم تغييرات جوهرية في الشرائع والاحكام الدارت غضب فقهاء السنة الذين أخذوا بالشدة والبطش ،

انظر : ابن مذارى : ج 1 ص 205 ــ 208 ، الاستبصار ص 205 ، الدباغ : ج 2 ص 244 ،

<sup>(202)</sup> سعيد بن متديش ص 125 ،

<sup>(203)</sup> ابن عذارى : ج 1 مس 308 · (204) ابن عذارى : ج 1 مس 308 · (204) تيل ان اصحاب ابى يزيد من النكار طالبوه بقتال الاباضية الوهبية أخذا بثار زعيمهم يزيد بن قندين ، قواقتهم الراى على أن يكون ذلك بعد قرافه من قتال الشيعة ·

انظر : أبو زكريا : ورقة 39 ، الدرجيني : ج 1 ورقة 44 ،

<sup>(205)</sup> سعيد بن مقديش : ص 127

<sup>(206)</sup> ابن النديم : الفهرست من 266

اباضية مضادة للحكم الفاطمى ، ورد عمل خارجسى (207) لسياسسة الفاطميين في بلاد المغرب .

والذى يستقصى نشأة أبى يزيد يلتمس تلك الحقيقة على الرغم مما نسبج حولها من القصص والاساطير ، نحتى تلك الاساطير لا تخلو من دلالة على تطلع أباضية المغرب للاطاحة بالحكم الفاطمي تحت قيدادة أبيى يريد (208) .

على كل حال ـ اجمعت المصادر على انتمائه الى زناتة ، وان اختلفت في التفصيلات (209) . وعلى الرغم مما احاط حياته الاولى حن غموض (210) . فقد كشفت المراجع ان أباه كان من قسطيلية ببلاد الجريد، وانه احترف التجارة مع بلاد السودان (211) . وقد ولد أبو يزيد من أم مسودانية (212) وأب من زناتة . ونشأ بمدينة توزر ـ من أعمال قسطيلية ـ معتل الاباضية النكار ، الا أنه حفظ القرآن ودرس أحوال المذهب الاباضي الوهبى (213) . ثم ارتحل الى سجلماسة ودرس على ابن الجمع شيخ

<sup>(207)</sup> مما يؤكد الطابع الخارجي لحركة أبى يزيد عملته التي تضمنت عبارة « لا حكم الا لله » وهاك صورة الدينار ضرب في عهده :

الوجه : ربنا الله ... لا حكم الا لله ... وحده لا شريك له ... الحق المبين . الدائرة : بسم الله الرحمن الرحيم ... شرب هذا الدينر بالقيروان سنة ثلاث وثلاثين وثلاثين . وثلاثيات .

الوجه الاخر: العزة لله \_ محمد رسول الله \_ خاتم النبيين . الدالة الأدلى منه الذين آمنوا به وعززوه ونصروه واتبعوا النور

الدائرة الاولى منه الذين آمنوا به وعززوه ونصروه واتبعوا النور الذى أنزل نمعه اولئك هم المناحون .

الدائرة الثانية : محمد رسول الله ــ ارسله بالهدى وديث الحق ليظهره على الدين كله ، انظر حسن حسنى عبد الوهاب : ورقات عن الحضارة العربية : ج أ على ملك ،

م 1470 . Le Tourneau : Op. Cit. P. 104. Cherbonneau : Op. Cit. P. 472.

<sup>(209)</sup> ذكر ابن حماد أنه من بنى جعفر من بطون زناتة ، أما ابن خلدون نقال أنه من بنى واركو من بطون بنى ينرن ، وذكر الدرجيني نقسلا عسن الرقيق أنسه مسن بنى واسئ في حين قال ابن حوقل بأنه من سماطة ، أنظر : أخبار ملوك بنى عبيد حس 18 ، العبر : ج 7 ص 13 ، طبقات الإباضية : ج 1 ورقة 23 ، المسالك والمالك حس 48 ،

Le Tourneau Op. Cit. P. 104 ( 17 ماد مس 17) ابن حماد مس (210)

الاعداد المائي من 69 من ملاحق كتاب 69 رورة المائي من 69 من ملاحق كتاب 69 من ملاحق كتاب 40 من ملاحق 107 ، ابن خلدون : ج 4 من 40 ، ابن خلدون : ج 4 من 40 ،

<sup>(212)</sup> أبن حماد من 18 ، بينما ذكر ابن الأثير وابن خلدون أن أمه كانت من هوارة ، انظر : الكامل : ج 8 من 138 ، العبر : ج 7 من 13 ،

<sup>(213)</sup> ابن الاثي : ج 8 من 138 ، ابث خلدون : ج 7 من 13 ،

الاباضية هناك لمدة عامين (214) انتقل بعدهما الى تاهرت (215) ، حيث أنتى في النقه الاباضي الوهبي (216) مدة ثم عاد ادراجه الى توزر ، وفي توزر اختلط بشيوخ النكار ممال الى مقالاتهم وتبحر في أصول مذهبهم (217). ولا يخالجنا شك في عودته الى تاهرت بعد ذلك حيث راتب عن كثب الاحداث الني جرت نيها أواخر العهد الرستمي ، ومن المحتمل أن يكون قد أسهم فيها بدور اضعافا للامامة الوهبية .

على كل حال ــ لم يطب له نيها المقام ، اذ سقطت في يد الشيعة سنة 297 هـ ( 909 م ) ، مفادرها الى تقيدوس (218) مدن بسلاد تسطيليـة (219) .

وفي تقيدوس عكف على تحفيظ الصبية (220) القرآن وتعليمهم المذهب النكارى في مكان عرف « بعين النكارة » (221) والراجح أنه بدأ منذ ذلك الحين يعد العدة لجمع شمل الاباضية النكار تمهيدا للثورة على الفاطميين . ولو صبح تول المقريزي (222) بأنه شرع في سنة 303 ه ( 915 م ) في تجميع الانصار لهذا الغرض ، لكان معناه أنه قضى حول ثلاثة عشر عاما ني الاعداد للشورة ، لانه لم يجهر بدعوته الا نسبي عسام 316 ه ( 921 م ) (223) فنسبي ذلك العسام كثسر اتباعیه وانصداره ، واظهر مذهبیه النکساری وبیدا « یحتسب على الناس في انعالهم ومذاهبهم » (224) وانكر على الفاطميين سياستهم الدينية والمالية (225) .

كان طبيعيا أن يبعث المهدى الى عامله على تقيوس يأمره بالقبض

<sup>(214)</sup> الشماخي : السير عن 279 ،

 <sup>41</sup> من الأثي : ج 8 من 138 ، ابن خلدون : ج 4 من 138 (215)
 138 من 138 (215)
 140 من 138 (215)
 150 من 138 (2

<sup>(217)</sup> ابن خلدون : ج 4 مس 41 ·

<sup>(218)</sup> نفس المصدر عَس 40 -

<sup>(219)</sup> الاستيمار من 156 ،

<sup>(220)</sup> ابن عباد من 19 ، ابن الاثي : ج 8 من 138 ·

<sup>(221)</sup> ابن حيان : المتبس في أخبار بلد الاندلس من 192 ، ابن النديم ص 265 ·

<sup>(222)</sup> اتعاظ الحنفا من 109

<sup>(223)</sup> ابن حباد من 19 ، ابن الاثي : ج 8 من 138 · (224) ابن الاثي : نفس المصدر والصحيفة .

<sup>(225)</sup> ابن الخطيب : رتم الحلل ص 34 ،

على أبى يزيد (226) . لكنه نجح في الهرب الى الشرق ، ولم يعد السى المغرب الا بعد وفاة المهدى سنة 322 ه ( 934 م ) .

نزل ابو يزيد بتتيوس مرة اخرى ، وشرع على الغور فى الاعداد للثورة على القائم ، نبعث رسله الى جبل نغوسة مستنفرا الاباضية الوهبية الشد ازره (227) ، شم انتقل الى توزر سنة 325 ه ( 937 م ) حيث ساندته اكثرية من الاباضية النكار مواعلن الثورة من هناك (228) .

وبعث القائم الى والى تسطيلة ليواجه الخطر الاباضى ، نبعث بدوره الى عامله على توزر ـ ويدعى ابن نرقان ـ (229) بالتبض على ابى يزيد ، ناعتقله وأودعه السجن . وحاول شيوخ النكار الوساطة لدى ابن نرقان لاطلاق سراح أبى يزيد ، دون جدوى ، ناجمعوا السراى على تحريره بالقوة (230) ، نكان لهم ما أرادوا (231) .

وعول ابو يزيد على استنفار سائر جماعات الاباضية وجمعهم فى مكان آمن ، فنزل بوارجلان (232) وبعث الى الاباضية بجبال الاوراس يطلب التاييد ، فاجابوه . فغادر وارجلان الى الاوراس ، وانضم اليه بنو برزال ـــ ومواطنهم جنوب المسيلة ــ وكذلك بنو زنداك من مغراوة (233)، فضلا عن لواتة وبنو كملان (234) . واتفق شيوخ الاباضية ــ وهبية ونكارا ــ على بيعة ابى يزيد سنة 331 ه (944 م) « على محاربة الشيعة.

<sup>(226)</sup> الدرجینی : ج 1 ورقة 23 وقد ذکر ابن خلدون ان القائم ، ولیس المهدی ... هو الذی بعث الی عامله بالقبض علی ابی یزید ، ( انظر العبر ج 7 مس 13 ) ونعتد ان المهدی کان علی علم بنشاط ابی یزید منذ البدایة ، غلم یکن انشاؤه المهدیة الالخوقه من خطر ثورات الاباضیة وهذا یفهم ضبنا من الروایات الاسطوریة التی نسجت حول انشائها وبدیهی أن یبادر بمواجهة ذلك الخطر قبل أن یدهمه ، غکان کتابه الی عامله بتقیوس للقبض علی ابی یزید ، انظر زهرة المعانی مس 69 ، ابن الائی : ج 8 مس 30 ، 31 ...

Bernard : Op. Cit. P. 131. ( 30 ...

ر (227) وجه أبو يريد السى أهل الجبل هذه الرسالة ، ، « قد فاتنا منكم كثير ، وفاتكم منا كثير ، وأنه ليس لله علينا أن نشترى حجة » انظر : أبو زكريا : ورقة 38 ، الدرجينى : ج 1 ورقة 23 ،

<sup>(228)</sup> ابن حباد : ص 20 ، ابن خلدون : ج 7 ص 13 .

<sup>(229)</sup> ابن خلدون : نئس المسدر والمحينة . (230) ابن كيا : معقد 38 عالد جنا : س

<sup>(230)</sup> أبو زكريا : ورقة 38 ، الدرجيني : ج 2 ورقة 44

<sup>(231)</sup> تصور المصادر الاباضية أن أربعة من النكار انتجبوا السجن وتتلوا كل من تصدى لهم حتى تبكنوا من تحرير أبي يزيد ، وهي رواية تفلب عليها الطابع الاسطوري ، انظر : أبو زكريا : ورقة 138 ، الدرجيني : ج 1 ورقة 44 ،

<sup>(232)</sup> ابن خلدون : ج 7 مس 13 .

<sup>(233)</sup> تنس المسدر والسحينة ،

<sup>(234)</sup> تفس المصدر والصحيفة ،

على أن يكون الامر شوري أذا ظفروا بالمهدية » (235) .

ويمكن تقسيم الصراع بين ابى يزيد والفاطميين الى ثلاثة مراحل اساسية ، بدات المرحلة الاولى منها بحصار جيوش القائم لابسى يزيد بالاوراس سنة 331 ه ( 944 م ) وانتهت بحصار أبي يزيد للمهدية سنة 333 ه ( 946 م ) ، وفيها كانت الغلبة للثوار . أما المرحلة الثانية ، مكانت الحرب فيها سجالا ، اذ تبادل الطرفان النصر والهزيمة . بدأت هذه المرحلة باخفاق ابى يزيد في انتتاح المهدية وانتهت بحصاره سوسة في جمسادى الاخر سنة 334 ه ( 947 م ) . وفي المرحلة الثالثة كان أغول نجم أبي يزيد وهزيمة جيوشه وانتهاء الامر بقتله ، ومشل ابنه الفضل في الاخذ بثأره سنة 336 هـ ( 949 م ) .

### المرحلة الاولى:

من السمات البارزة لتلك المرحلة بزوغ نجم ابى يزيد واشتداد ساعده بانضمام جموع الاباضية كافة الى حركته فضلا عن مالكيسة القيروان . وبغضلهم دانت له غالبية مدن افريتية وحصونها بعد حروب حالفه النصر هيها . ولم تجد نفعا محاولات القائم استرداد نفوذه . فتبع بالمهدية متخذًا موقف الدناع . وكاد الحكم الغاطمي أن يزول نهائيا من بلاد المغرب لولا انضمام صنهاجة الى القائم ، اذ ادى انضمامها الى تحول كبير في مسار الصسراع .

مقد عول القائم بادىء ذى بدء على مباغتة أبى يزيد بالاوراس سنة 331 ه ( 944 م ) ولما يشتد عوده بعد . الا أن أبا يزيد أغلج في غك الحصار الذي ضربنه جيوش القائم (236) حول مقره واحرز نصرا على تلك الجيوش ذاع بعده صيته ، غانضمت اليه كثير من القبائل منها مزاتة (237) . وعلى التو شرع أبو يزيد في نتح مدن المريقية وحصونها الساحلية ، ماستولى على باغاية (238) - جنوبي الاوراس (239) - ومنها توجه الى تسطيلية

<sup>(235)</sup> نفس المصدر والصحيفة •

<sup>(236)</sup> من حيل أبي يزيد في مك الحصار ، انظر : أبو زكريا ورقة 39 ، الدرجيني : ج 1 ورتة 44 .

<sup>(237)</sup> نَفْسَ المُصدرين والصفحات ،

<sup>(238)</sup> ابن حباد من 21 ، ابن خلدون : ج 4 من ١

<sup>(239)</sup> الاستبسار من 163

نفتحها (240) وانضمت اليه جموع النكار نيها ، ونجح في الحيلولة بينهم وبين مقاتلة الاباضية الوهبية (241) . ثم أمن أهلها وهدم أسوارها (242)

وواصل ابو يزيد غتوحاته غدانت له تبسا ومجانة ـ بوسط اغريقية ـ كما غتح مرماجنة ـ جنوبى مجانة ـ واهدى له رجل منها حمارا أصهب صار يركبه وبه كنى ، غقيل « صاحب الحمار » (243) . وتوجه الى الاربس ـ شمال غربى القيروان ـ غفتحها واضرم غيها النيران كما أنفذ عسكرا الى سبيبة ـ قرب القيروان ـ استولى عليها بعد قتل عاملها (244) .

واحدث سقوط الاربس هلعا كبيرا في المهدية (245) ، فأنفذ القائم جيوشا للدفاع عن رقادة والقيروان ، كما بعث بقائديه ميسور الفتسى وبشرى الفتى لمناوءة أبى يزيد . غير أن بشرى هزم عند باجة فوقعت في يد أبى يزيد وانصرف بشرى الى تونس فاستمال أهلها بالمال ، فبعث أبو يزيد عسكرا في اثره دارت الدائرة عليه . لكن أهل تونس ثاروا على بشرى وكاتبوا أبا يزيد ، فأمنهم وولى عليهم رجلا منهم يدعى رحمون ، ثم توجه أبو يزيد نحو القيروان . فسبقه بشرى اليها وهزم طلائع الجيش الاباضى ، وبعث بالاسرى الى المهدية حيث قتلوا (246) .

واستعان بشرى بكتامة لملاقاة ابى يزيد والحيلولة دون وصوله الى القيروان ــ فخرجت للقائه ، لكنها عادت مدحورة الى القيروان ، واستولى أبو يزيد على رقادة وعاث فيها فى الوقت الذى كان فيه قائده أيوب الزويلى يدق أبواب القيروان م سقطت القيروان فى صفر سنة 333 ه ( 946 م ) فى يد أيوب ، فقتل عاملها ، وأمن شيوخها ورفع النهب عنهم ((247) . أما ميسور الفتى فقد هزم على يد أبى يزيد عند مكان يقال له الاخوان (248) عند ما حاول استنقاذ القيروان (249) . وطير أبو يزيد انباء انتصاراته

<sup>(240)</sup> المتريزي: اتعاظ الحنفا من 109 ،

<sup>(241)</sup> أبو زكريا : ورقة 39 ،

<sup>(242)</sup> ابن الاثير : ج 8 ص 138 ·

<sup>(243)</sup> ابن حباد من 20 وذكر أبو زكريا أن أبا يزيد كان قد أحضر ممه حباره المشهور من مصر ، انظر : السيرة : ورقة 39 ،

<sup>(244)</sup> ابن الاثير : ج 8 ص 138 ، المتريزي : اتماط الحنفا ص 110 .

<sup>(245)</sup> المتربزى : نفس المصدر والصحيفة .

<sup>(246)</sup> ابن حباد ص 21 ، ابن خلدون : ج 4 ص 41 ، التجانى : رحلته ص 24 ، 25 . (247) ابن خلدون : ج 4 ص 41 .

<sup>(248)</sup> منزل بين التيروان والمهدية ، البكرى من 31 ،

<sup>(249)</sup> ابن عذارى : ج 1 من 310 ، ابن الآثير : ج 8 من 139 ، ابن خلدون : ج 4 من 41 ، ابن خلدون : ج 4 من 41 ،

تلك الى عبد الرحمن الناصر في قرطبة (250) .

والواقع أن أبا يزيد بلغ قمة النصر بالاستيلاء على القيروان ، أذ انضم أهلها من المالكية اليه وكونوا جيشا قويا أنضوى تحت لوائه (251) ، كما هوت مقاومة سوسة — ميناء بشمال شرقى القيروان — أمام سرية من رجاله (252) ، لكن لم تدم سيادته عليها طويلا (253) ، وساد الهلع مدينة المهدية أذ أصبحت مهددة بالسقوط ، ولم يستطع القائم مناهضة أبى يزيد ، مُخندق على نفسه بالمهدية وناشد زيرى بن مناد شيخ صنهاجة المعون ، كما استنهض همة الكتاميين للدماع عن العاصمة (254) .

ورحل أبو يزيد من التيروان ميهما وجهه شطر المهدية ، وخرجت جيسوش القائم للقائم عند مكان يقال له « الوادى الملح » (255) فبدد أبو يزيد شملها (256) ولم يشأ تعتب فلولهم ، بل آثر استجماع كافة تواه لاتتحام المهدية ، فبعث في استدعاء ابنه فضل الذي وصل مسرعا على رأسي الهداد هائلة من القيروان (257) ، واتخذ أبو يزيد معسكره عند مكان يقال له « ثرنوط » على بعد ستة أميال من المهدية (258) . لكن تحولا كبيرا في الموقف افضى الى فشل محاولات أبي يزيد في اقتحامها .

### المرحلة الثانية:

كان الصراع في هذه المرحلة سجالا ، نتيجة حدوث صدع في معسكر

<sup>(250)</sup> تعتبر ملاقة أبى يزيد الودية مع أموى الاندلس امتدادا لعلاقات أباضية تاهرت مع أمراء قرطبة ، وولاء زناتة لاموى الاندلس ، غير أن ابن خلدون بالغ في تقديسر طبيعة هذه العلاقة ، فذهب الى أن أبا يزيد « كان يدعو المنامر صاحب الاندلس » وكان ملتزما الماعته والقيام بدعوته » ، والواقع أن الامر لم يتجاوز « ترحيب أموى الاندلس بثوار المغرب ضد الفاطميين » كما لم يقصد أبو يزيد سوى مناشدة النامر العون ضد عدوهما المشترك ، وجدير بالتنويه أن الرسل الذين أنفذهم أبو يزيد لهذا المغرض لاتوا ترحيبا في قرطبة وان لم تسفر اتصالاتهم عن نتائج إيجابية ، انظر : Variedades : Al-Hakam II y Iosberbers P. 316.

Fournel: Op. Cit. Vol 2. P. 338, Brunschrig: Op. Cit. P. 17.

<sup>(251)</sup> كان أحد بنودهم مكتوب عليه « نصر من الله ونتح قريب على يد أبى يزيد ، اللهم انصره على ساب نبيك » انظر : ابن عذارى : ج 1 ص 309 ، سعيد بن مقديش ملكون . ما 126 .

<sup>(252)</sup> ابن حباد ص 20

<sup>• 115</sup> الثجاني : رحلته ص 27 ، محمد الاندلسي : الحلل السندسية ص 215

<sup>(254)</sup> ابن حماد : ص 20 ، ابن الاثير : ج 8 ص 139 ، التجاني ص 324 .

<sup>(255)</sup> مكان بين المهدية وتهاجر ، انظر : البكرى عس 29 · (255) نفس المصدر والصحيفة ،

<sup>(257)</sup> ابن حماد من 21 ، ابن خلدون : ج 4 من 42 ، المتريزي : اتماظ العنا من 114.

<sup>(258)</sup> البكري ص 31 ، وتيل على بعد خبسة أميال من المهدية ، انظر : التجاني : ص 326.

أبى يزيد ، وتدعيم جيوش التأثم غتد دب الشتاق في صغوف النسوار ، وبارح الاباضية الوهبية والسنة المالكية ومعسكر ابى يزيد ، في الوقت الذي تواغدت غيه جموع كتامة وصنهاجة للذود عن المهدية ، ولا غرو فقد أخفق الثوار في اقتحامها ، وعمدت جيوش القائم الى استرداد نغوذه في افريقية ، بينما عول ابو يزيد على محاولة اعادة تجميع قواه والاعتماد أساسا على النكار بجبل الاوراس واتسم الصراع بينه وبين القائم بالتسوة والضراوة ، فكانت الحرب سجالا تبادل الطرفان غيها النصر والهزيمة .

فقد عسكر أبو يزيد بثرنوط كما سبق القول ، ومنها حاول مسرارا غز والمهدية دون جدوى .

غفى المرة الاولى ، وصلت جيوشه الى بابها \_ عند المصلحى \_ واضحت قاب قوسين من السقوط ، لكن انشغال عسكره بالمائم واستبسال كتامة فى الدفاع ، ووصول صنهاجة لنجدة القائم ، غير مسار القتال ، عدارت الدائرة على أبى يزيد وكاد أن يقتل فى المعركة . لكنه نجا بأعجوبة ، وعادت جيوشه الى ثرنوط (259) .

وحفر أبو يزيد خندتا بثرنوط وأرسل يطلب المدد من نفوسة والزاب، وأقاصى المغرب. ولما وصلته الأمداد ، كر الى المهدية محاولا اقتحامها للمرة الثانية ، الا أنه عاد مدحورا أيضا ، فبعث يستنجد بعامله على المتروان ، فخف الى نجدته ، وزحف أبو يزيد فى آخر رجب سنة 333 هـ ( 946 م ) على المهدية لكنه هزم مرة أخرى . وفى آخر شوال قام بمحاولته الرابعة ، فشدد عليها الحصار ، وهدد من بداخلها بالموت جوعا ، لكن القائم نجح فى مواجهة المجاعة لما كان قد أذخره من حبوب ومؤن من قبل ، وأمر كتامة بمهاجمة قسنطينة \_ أكثر مدن أفريقية حصانة ومنعة ( 260) \_ فأضطر أبو يزيد إلى أنفاذ جزء من جيشه للحيلولة دون استيلاء الكتاميين عليها .

ودب الشقاق في معسكر أبى يزيد ، مفارقه الاباضية الوهبية والمالكية ولم يبق معه سوى النكار من زناتة الاوراس وبنى كملان وهوارة (261) .

<sup>(259)</sup> ابن الآثي : ج 8 من 140 ، ابن خلاون : ج 4 من 41 ، المتريزي : اتماظ المنفا من 114 ،

<sup>(260)</sup> الاستيمار من 165

<sup>(261)</sup> ابن الاثير : نفس المصدر والصحيفة ، التجاني من 326 .

ورد بعض (262) المؤرخين ذلك الى ياسهم من اقتحام المدينة لناعتها ، وحرمانهم من الاسلاب والمغانم التي كانوا يطمعون غيها .

ونعتقد أن ابن خلدون (263) أصدق في تفسير ذلك الانشقاق ، أذ ارجعه الى اظهار ابى يزيد حقيقة نواياه ، وغدره بالقيروانيين ، وتنكره لما أخذه على نفسه من عهود ومواثيق . فقد تنافس زعماء هذه الفرق في الظفر بالسلطة حين أضحى سقوط المهدية وشيكا ، ومن ثم أوقع أبو يزيد بالسنة أثناء القتال مع جيوش القائم ، فأمر رجاله بالتخلى عن القيروانيين أثناء المعركة وتركهم هدفا لسيوف الشيعة « فقتل من شيوخهم أربعة آلاف ما بين عابد وعالم وصالح » (264) وأدرك الإباضية الوهبية مرامى أبى يزيد في الانتقام أذا ما دانت له المهدية ، ففارة وه حتى « لا يتفرغ لافشاء كفره » (265) .

ولعل ذلك يفسر غضبة السنة على أبى يزيد ودعوتهم للخلافة العباسية ، وملاحقة أبى يزيد حركتهم ، وقتله زعيمها (266) ، كما يفسر ايضا طلبه الامداد من الاباضية النكار بالاوراس بعد مقاطعة سائر الفرق الاباضية الاخرى حركته (267) . وحين وصلته هذه الامدادات ضرب الحصار من جديد على المهدية ، وكادت تسقط هذه المرة بعد أن غادرها كثيرون من اهلها لائذين بصقلية وطرابلس ومصر ، لولا استبسال فرسان كتامة فسى الذود عنها (268) والحاتهم الهزيمة بأبى يزيد الذى هسرب الى القيروان تاركا معسكره غنيمة لجيوش القائم (269) .

لذلك ثارت معظم مدن المريقية على أبى يزيد ودخلت في طاعسة القائم (270) . وحاول أبو يزيد استرداد نفوذه المفقود ، المسترد تونس في صفر سنة 334 هـ ( 947 م ) ، ثم فقدها مرة أخرى بعد هزيمته عند اصطفورة ساعلى مقربة من تونس سا واستعادها أيوب بن أبى يزيد مسن

<sup>(262)</sup> نئس المدرين والمنحات .

<sup>(263)</sup> العبر : ج 4 ص 42 ا

<sup>(264)</sup> سعيد بن متديش من 127

<sup>(265)</sup> الاستيمسار من 206 · (266) ابن خلدون : ج 4 من 42 ·

<sup>(266)</sup> ابن خلدون ، ج 4 مر (267) ابن حماد من 23 ،

<sup>(268)</sup> نفس المصدر والصحيفة ، المتريزي : اتعاظ الحنفا ص 116 -

<sup>(269)</sup> ابن خلدون : ج 4 من 42 ٠

<sup>(270)</sup> نفس المصدر والصحيفة ،

جديد كما استرد باجة وأضرم نيها النيران (271) .

وطلب القائم العون من عامله على المسيلة - من بلاد الزاب (272) -على بن حمدون (273) لاستنقاذ باجة ، لكن أيوب بن أبي يزيد بدد شمل جيشمه . وفي تلك الاثناء نجح القائم في دخول تونس واقصاء ابي يزيد عنها ٤ مغر الى القيروان . في حين نجح على بن حمدون في بسط نغوذ القائم علسى مدينتي تيجس (274) وباغاية (275) .

وكان لا بد لابي يزيد ليسترد هيبته أن يحرز نصرا كبيرا يعوضه عن هزائمه السابقة ، فأعد جيشا ضخما مزودا بالات الحصار والمنجنيقات ، فضلا عن ثمانين الف فارس واتجه نحو سوسه في جمادي الاخرة سنة 334 ه ( 947 م ) وضرب عليها الحصار (276) ، دون جدوى .

#### المرحلة الثالثة:

دارت الحرب سجالا حول سوسة وفي تلك الاثناء توفي القائم في رمضان من نفس العام (277) . وتولى بعده ابنه اسماعيل الملتب بالمنصور ، وكتم المنصور خبر وماة والده ٤ ولم يغير شيئا من رسوم الخلامة كالسكة والخطبة والبنود (278) حتى لا يفت ذلك في عضد اتباعه.

وبادر المنصور بانفاذ جيشه واسطوله الى سوسسة لفك الحصار عنها . وبالفعل تمكن رجاله من هزيمة ابي يزيد واستباحة معسكره ، كما

<sup>(271)</sup> أبن الاثير : ج 8 ص 141 ، المتريزي : اتماط الحنفا ص 116 .

<sup>(272)</sup> الاستبصار من 171 ،

<sup>(273)</sup> ابن حيان : المتبس في أخبار بلد الاندلس من 35 ،

<sup>(274)</sup> مدينة تقع بين مجانة وقسنطينة ، انظر البكرى من 63

<sup>(275)</sup> ابن خلدون : ج 4 ص 42 ، المتريزي من 118 · (275) البكري من 35 ، ابن حماد من 23 ·

<sup>(277)</sup> تخطىء بعض الروايات حين تجعل وماة القائم اثناء حصار المهدية وليس حصار سوسة ، انظر : أبو زكريا : ورقة 40 ، الدرجيني : ج 1 ورقة 45 .

<sup>(278)</sup> ابن خلدون : ج 4 من 43 ويؤكد تول ابن خلدون أن المبلة التي ضربها المنصور سنة 336 ه هي أول عبلة ضربها ، أذ ضربت بعد ظفره بأبي يزيد في نفس العام . وهاك صورة لها:

الوجه الاول: الامام ـ لا اله الا الله .. المنصور بالله .

دائرية : بسم الله شرب هذا الديتر بالمدية شهر ذي التعدة من سنة ست وثلاثين وثلاثمائة ، الوجه الاخر ، اسماعيل ــ محمد رسول الله ــ أمير المؤمنين ، انظر :

Lane-Poole: Catalogue of oriental coins in the British museum. Vol 4 P. 6.

أبلى أهل سوسة في المعركة بالأء حسنا (279) -

ونزل أبو يزيد القيروان ، غثار أهلها عليه وطردوه منها ، غلجاً إلى سبيبة (280) . وقدم المنصور الى القيروان واجرى على اهلها الارزاق والعطايا (281) ونشب قتال بين أبي يزيد والمنصور في أرباضها دارت اندائرة نيه على أبي يزيد في أواخر ذي القعدة سنة 334 ه ( 947 م ) . غير أن أبا يزيد تمكن من الحاق عدة هزائم بجيوش المنصور ، وبعث بسراياه لقطع الاتصال بين المهدية والقيروان وسوسة ، فوعده المنصور بأن يسلم اليه آله وحرمه بالقيروان على أن يرحل عنها ، فأجابه الى ذلك ، لكنسه اخلف وعده ، فقاتله المنصور وهزمه في خامس المحرم من عام 335 هـ · (282) ( 288 )

وعقد المنصور العزم على استنصال شائمة الثوار ، معبأ جيوشه والتحم معهم في معركة حاسمة في نهاية المحرم من نفس العام أجهز نيها على خيرة رجال ابي يزيد (283) ، وانتهب معسكره . وقر أبو يزيد تاركا أثقاله واسلحته لا يلوى على شيء الى باغاية . وتعتبه المنصور ، فاعتصم ببني برزال من النكار (284) ومرض المنصور ماستقر بالمسيلة ، وقدم عليسه زيرى بن مناد فأغدق عليه (285) ، كما وافاه محمد بن خزر الذي كان مواليا لابي يزيد ، فأكرم وفادته ، وعهد اليهما بالتنفاء أثر أبي يزيد (286). وبانضهام صنهاجة وعجيسة الى المنصور تضى نهائيا على حركة أبى يزيد بالنشل (287) . معول ابو يزيد على الهرب الى بلاد السودان لكن أتباعه

بنيا طعيان السبير والاستدام في النقسع دون المحصنات رجال

وجملاد اسيساف تطمايسر بينهسما وتسال آخسر: مسدينسة سوسسة بالغسرب ثغسر

تحديسن لسه المسدائسن والثفسور نكان من الألبه لها نصيبر

اناهسا الخسارجسون ليملكسوهس انظر: التجاني ص 28 ·

(280) ابن خلدون : ج 4 عس 43 · (281) ابن حباد حس 26 -

(282) نفس المصدر من 27 ، ابن خلدون : ج 4 من 43 ، المتريزى : اتعاظ الحنفا من 121.

. (283) ابن حماد من 27 . (284) ابن خلدون : ج 4 من 43 . (284) ابن خلدون : ج 4 من 43 . (285) ابن حماد من 27 .

(286) الخزرجى : ورقة 45 ·

(287) ابن حماد : من 28 ، أحمد مختار العبادى : سياسة الفاطميين نحسو المغسرب والاندنس من 202 ٠

<sup>(279)</sup> تغنى الشعراء بشجاعة أهل سوسة نقال أحدهم : ان الخـوارج صدها عـن سوسـة

منعوه من ذلك . متحصن بجبل كيانة (288) .

وحاصر المنصور وزيرى بن مناد الجبل وضيقا الخناق على النكار ، متخلت هوارة عن أبى يزيد وانضمت الى المحاصرين ، وقتل كثيرون مسن النكار واسر بعضهم . وآوى أبو يزيد الى قلعة (289) براس الجبل علها تعصمه من الوقوع في يد عدوه ، لكن المنصور أضرم النيران في الشعراء المحيطة بها وحاول أبو يزيد الهرب ، فوقع مثخنا بالجراح في قبضة المنصور وظل بأسره حتى مات في المحرم سنة 336 ه ( 949 م ) متأثرا بجراحه ، ومثل المنصور بجثته وشهر بها (290) ، وأظهر اغتباطه بموت أبى يزيد فكتب الى سائر عماله بالمغرب بانباء انتصاره ، وانبرى الشعراء في امتداحه مهنئين بالقضاء على الثورة (291) .

وحاول غضل بن أبى يزيد استنفار غلول الإباضية ، وهبية ونكارا ، لمناهضة المنصور ، ونجح بالفعل في جمع اخلاط شتى جعل على راسهم معبد بن خزر الزناتى . وبادر المنصور بانفاذ جيش تاده مواليه شفيسع وقيصر ، وجعل معهما زيرى بسن منساد ، فبسددوا شمسل الحشسود الاباضية (292) ، وهرب الفضل لائذا بمزاتة . ويبدو أن الاباضية الوهبية خذلوه في حروبه ، والبوا عليه مزاتة أيضا ، فتاتلوه هو واصحابه مسن النكار ، وتدموا راسه تربانا للمنصور توددا اليه ، فامنهم ، « وانطفا ذكر انفضل والنكار » (293) . وأغدق المنصور على زعماء مزاتة بالهدايا اعترافا بغضلهسم (294) .

<sup>(288)</sup> ابن حماد ص 28 ، التجاني ص 327 .

<sup>(289)</sup> عرقت هذه القلعة « بقلعة الشاكر » بن عبل لهيصة ، انظر : ابن الخطيب : اعبال الاحسلام : ج 3 مس 154 ه

<sup>(290)</sup> أبن حباد ص 30 ، ابــن الطيب : ج 3 ص 45 ، ابــن خلــدون : ج 4 ص 44 ، المتريزي : الماظ الحنفا ص 125 ، التجاني ص 328 ، الدرجيني : ج 1 ورتة 46 ، Cherbonneau : Op. Cit. P. 439.

<sup>(291)</sup> قال أحد الشعراء بهذه المناسبة :

هسل البسلاء بمخطسة وجويسع شيعسة النسواكسر روتسال كفسر :

<sup>(292)</sup> ابن الاثي : ج 8 من 145 · ابن خلدون : ج 4 من 44 ·

<sup>(293)</sup> أبو زكريا : ورتَّة 41 ، الدرجيني : ج 1 ورتة 46 .

<sup>(294)</sup> ابن هباد : من 32 ما (294)

وحاول أيوب بن أبى يزيد ـ الذى كان موندا فى سفارة من تبل والده الى الاندلس ـ رنع لواء الثورة على المنصور ، لكنه اغتيل على يد رؤساء مفراوة أيضا ، وتقربوا براسه الى المنصور (295) .

هكذا ــ اختت ثورة الإباضية الكبرى ، ولو تدر لها النجاح لاضحى زعيمها من مشاهير التاريخ (296) .

لقد وصل أبو يزيد الى اعتاب النجاح (297) ، لكن عوامل شتى حالت دون تحقيقه في المناطقة في الذود عن الكيان الفاطمي كان عاملا جوهريا وراء غشل الثوار في الاستيلاء على المهدية آخر معاتل الفاطميين (298).

ومن المحقق ان ابا يزيد اسهم بسياسته التى اثارت الشقاق بين انصاره في هذا الفشل ، حقيقة أنه نجح بدهائه في احتواء كافة العناصر الناتمة على الفاطميين وكسبهم الى جانبه ، لكنه لم يستطع الحفاظ على ولائهم لحركته بسبب تنافس هذه العناصر واطماعهم في الاستئثار بالسلطة بعد هزيمة الفاطميين . فاعمل ابو يزيد الحيلة للتخلص من هذه التوى واحدة تلو الاخرى ليصفو له الجو ، فكانت النتيجة أن فارقته جميعا ، وتخلت عنه في وتت عصيب كان النصر فيه وشيكا .

ويتحامل المؤرخون جميعا اباضية وسنسة وشيعسة على الرجسل ، ويعزون غشله الى غساد سيرته ، وسوء سياسته ، ومروته وزندتسه ، فالورجلانى (299) يعزو اليه « خراب اغريقية » ويتهمه بأنه « صنع غيها الاتاويل ، واحتال على اهلها الاباطيل » . وأبو زكريا (300) يصغه بفساد الخلق ، فكان يبيت كل ليلة على اربعة أبكار حسب زعمه . والدرجينى (301) يشبه وحشيته في حروبه «بها غعله نافع بن الازرق» «والفراعنة وملوك أهل الكفر» ومؤرخو السنة (302) سجوا من القصص حول هذه المعانى بما لا يقل عن مؤرخي الاباضية « لان مذهبه يستحل أهل السنة ونساءهم » (303)

<sup>. 79</sup> بان الخطيب: رقم الحلل عن 34 ، حسن محبود: تيام دولة المرابطين عن 79 . (297) ابن الخطيب: من 79 . (297) ابن حياد : عن 23 . (298) ابن حياد : عن 23 . (298)

<sup>(298)</sup> ابن حباد : من 23 ؛ (299) الدليل لاهل العتول : ج 2 من 78 ·

<sup>(300)</sup> السيرة : ورتــة 40 .

<sup>(301)</sup> طبقات الاباضية : ج 1 ورقة 45 · (301) انظر : ابن الأملام : ج 3 من 141 ، ابن الخطيب : أعبال الاملام : ج 3 من 54 ، محبد بن محبد بن محبد بن محبد بن محبد الاندلسي : الحلل السندسية من 115 ·

<sup>(303)</sup> ابن الأثير : ج 8 من 1<del>4</del>1 ·

وبديمى أن يردد مؤرخو الشيعة نفس العبارات ، نهو فى نظرهم سفاح « كان يعمل أكواما من رؤوس المسلمين ويأمر المؤذنين بالأذان عليها » (304) كما كان « يستبيح نساء المسلمين » (305) أيضا

ولا يخامرنا شك في تجنى تلك المصادر جميعا على أبى يزيد ، محروب الاباضية في المغرب حموما حانطوت على مثالية مفرطة في معاملة الخصوم . ونجد مصداقا لذلك في حروب أبى يزيد مما أورده أولئك المؤرخون انفسهم . محسبه وماؤه بالعهود التي كان يقطعها على نفسه ببذل الامان لسكان المدن المفتوحة . ولم يلجأ الى اساليب القمع والبطش الاحين تمردت عليه هذه المدن وانضمت لخصومه . والدارس لشخصية أبى يزيد ونشاته وتربيته يلمس مقدار علمه وتفقهه وما انطوت عليه اخلاقه مسن شمائل حميدة . وحسبنا زهده وتعففه وارتدائه الثياب الخشنة وركوبه الحمار بدلا من الخيول المطهمة (306) ونعلم خروجه بدعوة الامر بالمعروف والنهى عن المنكر والاحتساب ، فضلا عن تقواه وورعه حتى كان من أهل الفتيا ، ولا غرو فقد عرف « بشيخ المؤمنين » (307) ما أصدق لو تورنو (308) حين قال عنه « كان رجلا مدهشا صاحب دعوة كرس لها حياته ، واستطاع في سن الشيخوخة أن يصبح زعيما سياسيا نابها ، وقائدا عسكريا حاذقا في سن الشيخوخة أن يصبح زعيما سياسيا نابها ، وقائدا عسكريا حاذقا وحاكما مذا ، لقد كان أبو يزيد مثالا للرجل العظيم » .

وعلى الرغم من نشل ثورة الاباضية الكبرى سنة 336 ه ( 949 م )، مقد خلفت آثارا بعيدة الغور في تاريخ المغرب السياسي . نبالقدر الذي هزت نهيه النفوذ الفاطمي وهددت بزواله ، كان خروج الفاطميين مسن الصراع ظانرين عاملا هاما في دعم نفوذهم في بلاد المغرب .

ومن ناحية أخرى نبهت ثورة أبى يزيد خلفاء الفاطميين الى ضرورة تغيير سياستهم فى حكم بلاد المغرب تغييرا تاما (309) ، فشعروا بخطورة النتائج المترتبة على انتهاج سياسة التعصب المذهبى ، ومن ثم ، جنحوا بعد

<sup>(304)</sup> ابن النديم : الفهرست من 266 ، ابن حوتل من 48 ، المترياري : الخطط : ع 1 من 351 ،

<sup>(305)</sup> أبن حساد ص 20

<sup>(306)</sup> ابن حباد : ص 20 ،

<sup>(307)</sup> النويرى : ج 26 ورقة 36 . (308)

La revolte d'Abou-Yazid au Xme siecle. P. 123. De goeje. Op ; Cit. 143.

الثورة الى تطبيق « عقيدة التقية » الشيعية (310) . غيخبرنا القاضى عبد الحبار (311) أن « اسماعيل المنصور الخليفة الفاطمى الثالث قد تظاهر بعد هزيمة أبى يزيد بالعودة الى الاسلام ، فقتل الدعاة ، ونفى بعضهم الى الاندلس والى بلاد اخرى . وقال للعامة ، من سمع منكم احدا يسبب النبى غليقتله ، وأنا من ورائه ، وقرب اليه الفقهاء والمحدثين ، واستمع اليهم . . كما خفف الضرائب واظهر ولعا بالعفة » .

ونيما يتعلق بمصير الاباضية في المغرب بعد نشل ثورتهم الكبرى ، الثابت ان ثورة ابى يزيد تعد آخر الحركات الكبرى لاباضية المغرب ، وباخفاتها لم تقم لهم قائمة ذات شأن بعد ذلك . غبالاباضية الوهبية بجبل نفوسة حاولوا في عهد بني زيري معاودة الثورة ، وبايعوا احد مشايخهم ويدعى أبو نوح سعيد بن زنفيل بالمامة الدفاع ، واتصلوا باخوانهم بوارجلان والمريقية ، وحاولوا الاستعانة بالخلالة الالموية في الاندلس ، دون جدوى . فقد ادرك ابو نوح « ان البلاد قد تغيرت والمرور قد تمكرت » واضطر الى طلب الامان من المنصور بن بلكين ، فامنه واكرم وفادته (312) . واعتصمت غلولهم بجبل نفوسة وواحة وارجلان وبعض نواحى بلاد الجريد (313) . وعلى اثر غزو المرابطين وارجلان هربوا في منتصف القرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادي) الى وادى الميزاب ، كما تفرقوا الى بعض جهات مراكش وجبل دور ــ شهال غربي جبل نفوسة ـ وظل تليل منهم بوارجلان (314)٠ اما النفاثية من زواغة ، فاستوطنوا جزيرة جربة - المواجهة لقابس -كما سكن بقايا الخلفية جبل نفوسة (315)، ولم يكن هناك ثمة رابطة بين هذه الجماعات ، فعاشبت في شبه عزلة ، ولم تقم بعد ذلك بأدنى دور في تاريخ المغرب السياسي .

اما النكار ، نعلى الرغم من خنوت صوتهم في الحياة السياسية في

<sup>(310)</sup> برنارد لويس: اصول الاسماعيلية ص 183 -

<sup>(311)</sup> كتاب تثبيت نبوة سيدنا محمد سلمخطوط باسطنبول في مكتبة شهيد على باشا برتم 1575 وقد التبسنا النص السابق نقلا عن برنارد لويس في كتابه : أصول الاسماعيلية من 183 م

<sup>(312)</sup> انظر : أبو زكريا : ورقة 49 وما بمدها ،

<sup>(313)</sup> أبو زكريا : ورقة 115 ، الدرجينى : ج 1 ورقة 43 ، السلاوى : ج 1 ورقة 116 ، العالم المسلاوى : ج 1 ورقة 116 ، Bel : Op. Cit. P. 150, Faroughy : Op. Cit. P. 15, Basset : Recherches P. 336. Masqueray : Op. Cit. P. LXXV ، 116 منيات ورقة 132 ، (315) أبو زكريا : ورقة 32 ،

Lewcki: Melanges ... P. 270, Basset: Op. cit. P. 336.

بلاد المغرب لم « تنتطع آثار دعوتهم » ــ كما ذهب ابن خلدون (316) ، مُقد ظل بنو برزال يدينون بمذهب النكار ويثيرون العراقيل في وجه بسن زيرى لصائح أموى الاندلس (317) . وتمركنت غلولهم بين طرابسلس وتابس ، كما أقامت جماعات منهم بجبال بجاية وقسنطينة وما ولاها ، غضلا عن بلاد الجريد ، وقد وصفهم التجاني (318) - في القرن الثامن - بسوء الخلق وحدة الطباع .

أما الخوارج الصفرية ، فقد ذوى شانهم نهائيا من بلاد المغرب في اواخر الترن الرابع الهجرى (319) .

وهكذا سـ 'لم يرضخ الخوارج للحكم الفاطمي بستوط دولتيهما نسي سجلماسة وتاهرت سنة 297 ه ( 909 م ) وظلت ثوراتهم تقض مضاجسع الفاطميين ابتداء من المهدى وانتهاء بالمعز ، وكادت احدى هذه الثورات أن تعصف بحكمهم نهائيا من بلاد المغرب . لكن غشل هذه الثورات أغضى في النهاية الى انتهاء دور الخوارج السياسي في بلاد المغرب الاسلامي ، ذلك الدور الذي وجه احداث المغرب على مدار ترنين ونصف ترن من الزمان .

(316) المبر ، ج / من / 1. (317) ابن حيان : المنتسى أن ذكر بلد الاندلس من 192 ، (317) Variedades : Op. Cit. P. P. 216, 217.

Bel : Op. Cit. P. 169.

<sup>(316)</sup> المبر : ج 7 س 17 ·

<sup>(318)</sup> رحلة النجاني من 119 ، 120 · (318) ، (319) ، (319) ، (319)

انتهينا من ابراز دور الخوارج في الحياة السياسية في بلاد المغرب . لكن أثرهم كسان عبيتا في المجتمع المغربي بجوانبه المتعددة في نواحي الفكر السياسي ونظم الحكم فضلا عن الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثانيسة .

وليس من شك فى أن الخوارج بفكرهم الثورى الديمتراطى أحدثوا نقلة هائلة فى تاريخ المغرب نتج عنها تطور واضح فى نظمه السياسة ، وازدهار فى الحياة الاتتصادية مضلا عسن تغيير ملحسوظ فى جوانبسه الاجتماعية ، وهو ما سنفصله فيما يلسى :

# الباب الخامس

أرُ الخوارج في المجتمع المغربي

# الفكر السياسى ونظم الحكم

لا شك أن نظرية الخوارج في الحكم اكثر نظريات الفرق الاسلامية ميلا الى الديمقراطية . نعلى خلاف السنة الذين قصروا احقية الاماسة على قريش ، والشيعة الذين جعلوها في على بن أبى طالب وأعتابه (1) ، اتر الخوارج مبدأ جواز امامة أي مسلم عالم بالكتاب والسنة (2) ونادوا بالغائها اذا ما تحققت العدالة والمساواة (3) ، ومن هنا نظر المحدثون (4) الى مكر الخوارج السياسي باعتباره مكرا جمهوريا بالمفهوم الحديث .

ونعتقد أن تصارع الاحزاب الاسلامية حول الزعامة السياسية وما نتج عنه من غتن ومحن المت بالمسلمين ، زهد جماعة القراء الذين (5) اصبحوا نيما بعد زعماء الخوارج في منصب الامامة على أساس أنها سبب البلاء والنكبات التي حلت بالجماعة الاسلامية على اثر مقتل عثمان . والواقع ان سماحة نظرية الخوارج في الحكم مستمدة من شدة تدينهم وحرصهم على مراعاة تعاليم الاسلام وما تدعو اليه من مساواة وعدالة . فقد ظهروا

ابن حيون : شرح الاخبار ورقة 87 -- مخطوط ، اساس التأويسل ورقسة 188 ،

النوبختى: فرق الشيعة: ص 31 ، الاسفرائيني : التبصيراني الدين من 46 ·

الشهرستائي: الملل والنحل: ص 67 Biquet : Op. Cit. P. 35, Smith : Op. Cit. P. 279.

Faroughy: Op. Cit. P. 12.

<sup>(5)</sup> ابن تتيبة الامامة والسياسة : ج 2 مِن 206 ، الدينورى : الاخبار الطوال ، ص 191.

كفرقة سياسية دينية اثناء قضية التحكيم بين على ومعاوية ، فأنكروا تحكيم الرجال ونادوا بأن « لا حكم الا لله » (6) ، ورفضوا المامة على ومعاوية ، وانكروا احتكار قريش لها ودعوا الى الثورة على مخالفيهم باعتبارهم كفرة مارقين (7) . وينفى هذا دعاوى البعض (8) بأن فكسر الخوارج السياسي محصلة ظروف تبلية كامنة في كونهم من بدو تميم الذين يتدسون الحياة البدوية ويرفضون الخضوع لسلطان الدولة السياسي غلم يكن الخوارج جميعا من تميم ، انما انتشر مذهبهم بين تبائل بكر وهمدان والازد وغيرها من القبائل العربية الاخرى (9) .

مفكر الخوارج السياسي اذن مصدره الدين وليس العصبية وهو ما عبر عنه ابن خلدون (10) بتوله « . . الخوارج المستميتين في شأن بدعتهم لم يكن ذلك لنزعة ملك ولا رياسة ولم يتم امرهم لمزاحمتهم العصبية القوية » انما تولد عن « خلاف اجتهادي في مسائل دينية ظنية » (11) متعلقة بالامامة ، ذلك هو ما أجمع عليه جمهرة من الدارسين الثقاة (12).

وكان الطابع الديني سمة مميزة لنشاط الخؤارج ونظمهم السياسية في المشرق ، فقد التزموا بتعاليم المذهب في اختيار الائمة ، وجباية الاموال والجهاد ومعاملة الخصوم . . النع . كما كان التطرف الشديد من خصائص فكرهم السياسي ومن اسباب فشلهم ايضا حتى قيل بأن « سياستهم غير سياسية » (13) ، وليس أدل على ذلك من قولهم بالاستعراض ورفض التقية وتشددهم في قبول المهاجرة (14) . . الخ. .

الا أن الطابع الديني وسمة التطرف في مكر الخوارج السياسي خمت

الرازى: اعتقادات نرق المسلمين مص 46 .

ابن الاثير : ج 3 ص 135 ) احبد ابين : ضحى الاسلام ، ج 3 ص 330 ،

Studia Islamica راجع آراء بارتولد وكايتاني وماسينيون في هذا السدد بمجلة عدد 1 سنة 1953 في مقال لبرنارد لويس بعنوان :

Some observations on the Significance of hersey in the history of Islam P.P. 47, 48.

عمر أبو النصر : الخوارج في الاسلام ص 18 ، عبد المنعم ماجسد : التاريسيخ السياسي للدولة العربية . ج 2 ص 78 .

<sup>(9)</sup> أبن حزم: جمهرة أنساب العرب من 364 ) الدينورى : الاخبار الطوال ، من 197 . (10) أنظر : المتدبـة . ج 2 من 69 . (11) أنظر المتدبة ، ج 2 من 178 ، 179 .

راجع : لويس : أصول الاسماعيلية " ص 5 ، المهوزن : الموارج والشيعة : ص 29 ، طه حسين : الفتلة الكبرى ت ع 2 ص 140 . (13) غلموزن : تاريخ الدولة العربية حس 372 .

<sup>(14)</sup> قطعة من كتاب في الاديان والنرق ورقة 97 ،

حدتهما في أواخر القرن الاول الهجري ، ماتخذت مبادئهم طابعا عملياً وجنحت نحو الاعتدال . وظهر ذلك بشكل واضح في عقائسد الاباضيسة والصفرية متمثلا في تجويز التقية (15) والتوسع في قبول المهاجرة عسن طريق الدعوة والتنظيم السياسي (16) ، ثـم معايشـة الجماعـة الاسلامية بترك مكرة تكفير المخالفين في المذهب (17) .

ووجد فكر الخوارج السياسي في شبكله المتطور طريقه الى بلاد المغرب بانتشار مذهبي الاباضية والصفرية بين البربر في أوائل القرن الثاني الهجرى . والتزم خوارج المغرب بتطبيق تعاليم الذهب حتى السبعينات من القرن الثاني الهجرى ميما قاموا به من نشاط سياسي وما اقروم مسن نظم في الحكم والادارة . فقد كانت تعاليم الخوارج تحض على « الثورة على . ائمة الجور » (18) ، وتدعو انصار المذهب الى العمل لاقامة « امامسة الظهور » (19) ، اذا ما توافر ما يوجب التولية من العدة والعدد مسن الرجال (20) )، لذلك شرع خوارج المغرب في « المجاهرة بالعمل » (21) واعلنوا الثورة على ولاة المغرب طوال نصف قرن من الزمان .

وتجلى التزام خوارج المغرب بفكرهم السياسي في عدة مظاهر ، فقد اختار الصفرية ميسرة اماما لا لانه رئيس مطغرة وانما لعلمه ومقهسه وسابقته (22) . ولم يقم ميسرة بثورته الا بعد وقوفه على مسؤولية الخلافة عن مفاسد عمالها في المغرب (23) وتيتنه من أن خلفاء بني أمية « أئمِــة الجور » . وضمت الحركة عناصر مستضعفة من غير البربر كالافارقة (24) نطبيقا لمبدأ اللاعنصرية . وخلع الصفرية ميسرة لما أخل بشروط الامامة « وتغير عما كانوا بايعوه عليه » (25) .

ولعل من أهم آثار فكر الخوارج السياسي في المجتمع المغربي تطبيق

الرازى : اعتقادات غرق المسلمين م 51 -(15)

ابو زكريا: ورقة 6 ، الشماخي : السير ص 124 ·

الشهرستاني : صفحة 123 . (17)

Provencal: Op. Cit. P. 41. البغدادي : صغصة 273 ، (18)

نصومي من كتاب متن متبدة التوحيد ، انظر : Motylinski : l'Aqida des Ibadites. P. 510. ° (19)

ابسو زكسريسا ، ورتسة 5 ،

مجهول : كشف الغمة ورتة 307 مخطوط . (21)

ابن خلدون : ج 6 مس 150 ، السلاوي : ج 1 مس 97 ، (22)

الطبري: ج 2 صفحـة 264 · (23)

<sup>(24)</sup> ابــن عبــد الحكـم : صفحـة 293 · (25) الرتيق : ص 110 ، سعد زغلول عبد المبيد : تاريخ المغرب العربي ، ص 259 ·

مبدأ وجود المامين في وقت واحد ، فقد تولى الحارث بن تليد وعبد الجبار ابن قيس المرادى المامة الاباضية في طرابلس سنسة 132 ه ( 750 م ) احدهما للصلاة والآخر للحرب (26) على غرار المحكمة الاولى حين اقتسم المنصبين عبد الله بن وهب الراسبي وحرقوص بن زهير . وفي احتكام المامي الاباضية الى السيف حين دب الخلاف بينهما حتى قتل كل منهما الآخسر للاباضية الى السيف حين دب الخلاف بينهما حتى قتل كل منهما الآخسر المشرق لاسباب فقهية . وفي انقسام جماعة المذهب بالمفسرب واقتتسالهم بسبب ما نسج حول الحادث من قضايا فلسفية وفقهية (28) ما يؤكد اثر الفكر السياسي للخوارج في نشاطهم ببلاد المغرب . ومن مظاهر ذلك أيضا اجماع الاباضية على المامة ابي الخطاب عبد الاعلى بن السمح سنة 140 هـ العربي ، وقد حرص أبو الخطاب على مراعاة اصول المذهب فيما استنه من نظم ادارية ومالية ، واسترشد في ذلك بمشورة ابي عبيدة مسلم بن ابي نظم ادارية في المائة المؤسرة (30) .

ونعتقد أن فكر الخوارج السياسي قد تأثر بنظرية الشيعة عن الامامة الظاهرة والامامة المسترة ، فقد فرق فقهاء المذهب (31) الاباضي بين أمامة الدفاع وأمامة الظهور ، أذ حينما يتعرض الخوارج لمحن سياسية ، يختارون أماما في الخفاء تكون مهمته جمع شمل الانصار وتسيير أمورهم والفصل في قضاياهم وأعداد العدة للظهور أذا ما واتت الظروف وانقشعت المحنة . هذا هو ما حدث بعد مقتل أبي الخطاب عبد الاعلى بن السمح سنة 142 ه ( 759 م ) وتعرض الخوارج لبطش الجند العباسي فاختاروا أبا حاتم الملزوزي أماما للدفاع في الوقت الذي كان فيه عبد الرحمن بن رستم يعد العدة لامامة الظهور (32) ، وتكرر الامر بعد سقوط دولة بني رستم وتنكيل الفاطميين بالخوارج فاجتمع الاباضية في نفوسة على أبسي يحيى الارجاني وبايعوه بامامة الدفاع على أمل أن يلتئم شمل أنصار المذهب

<sup>(26)</sup> ابسن عبد الحكم : مقصة 302

<sup>(27)</sup> انظر : الجواهر المنتاة : ورتة 87 ، Masqueray : Op. Cit. P. 23

<sup>(28)</sup> انظر : الشَّمَاخَي : السير أنَّ من 125 ،

<sup>(29)</sup> نفس المسدر والصحيفة ،

<sup>(30)</sup> انظر ملميق رقيم : (1) (31) انظر الناء : الناء ال

<sup>(31)</sup> أنظر : نصوص من متن عقيدة التوحيد ...

Motylinski : L'Aquida des Ibadites. P. 510

<sup>(32)</sup> أبـو زكـريـا : ورتـة 11 ،

في بلاد المغرب فيقيموا المالمة الظهور (33) .

وظهر اثر فكر الخوارج السياسي فيما قام به الصفرية والاباضية من ثورات وما خاضوه من حروب التزموا فيها جميعا بتعساليم المدفهب فالخوارج الصفرية في المغرب كانوا يقتدون بأهل النهروان « في التحكيم ورفع المصاحف وحلق الرعوس » (34) في حروبهم ونظر التطرف مبادئهم في معاملة الخصوم (35) ، اتسمت حروبهم بالعنف والقسوة (36) فكانوا «يقتلون الاطفال والولدان » (37) ويستحلون سبى النساء والذراري (38) الما-الاباضية فكانوا اترب الى الاعتدال سواء في خوض الحروب أو معاملة الخصوم ، فكانوا لا يشهرون الحرب على اعدائهم الا بعد اعلامهم واخسد الحجة عليهم ، ولم يتبعوا المدبر أو يجهزوا على الجرحي ، كما لم يخربوا الروع ولم يهدموا سوى الحصون والاسوار وتعفقوا عن الغنائم من غير السلاح والعتاد ، ولم يقتلوا الاطفال أو يسبوا النساء ، تمسكا بتعاليم المذهب (39) . يظهر ذلك في حروب الحارث وعبد الجبار في طرابلس (40) ، ومعاهلة أبى الخطاب عبد الاعلى بن السمح للقيروانيين (41) ، ومعاهدة أبى حاتم الملزوزي مع جميل بن صخر (42) .

وظل التزام خوارج المغرب بعقائد المذهب في سياساتهم ونظمهم خلال السنوات الاولى من حكم أئمة بنى مدرار بسجلماسة وبنى رستم بتاهرت ، اذ طفت تعاليم المذهب على دوافع العصبية والعنصرية .

فالخوارج الصفرية بايعوا عيسى بن يزيد الاسود من موالى العرب بالامامة سنة 140 ه (43) ( 757 م ) انطلاقا من مبدأ جواز توليسة غير العرب من المسلمين وفي انشاء سجلماسة ما ينم على بروز العامل الديني الذهبى ، اذ شيدت لتكون مجمعا للخوارج الصفرية » (44) من سائر

Lewcki : Etudes Ibadites. P.P. 50, 98. . 115 : نئس المصدر : ورتسة 115

<sup>(34)</sup> مجهول : اخبار مجموعية ، صفحية 32 -

<sup>(35)</sup> الشهرستاني ؛ منحـة 121 . (36) Gautier : Op. Cit. P. 269

Gautier : Op. Cit. P. 269. (36)

 <sup>(37)</sup> اخبار مجبوعة : منحة 29
 (38) الرتيق : منحة 117 ، 141 ، 141

<sup>(39)</sup> السوق : شرح السؤالات ورقة 57 ، الشهرستاني : ص 121 ·

<sup>· 301</sup> انظر : ابن عبد الحكم : ص 301 ·

<sup>(41)</sup> أبو زكريا : ورتة 8 ، الشماخي : السير : ص 129 ٠

 <sup>(42)</sup> ابن الاثير: ج 5 من 222 ، ابن خلدون: ج 4 من 193 .
 (43) ابن خلدون: ج 6 صنصـة 130 .

<sup>(44)</sup> المقدسي : احسن التقاسيم عب 219 ء

العناصر وكانة العصبيات المغربية . ونفس الشيء يقال عن الإباضية ، فقد بايعوا عبد الرحمن بن رستم بالامامة - وهو من الفرس - لفضله وعلمه وسابقته وكفاءته وسلامة حواسه وأعضائه (45) . لقد بويع ابن رستم اماما للدفاع سنة 144 ه ( 761 م ) - على اثر مقتل أبي الخطاب -في المغرب الاوسط في نفس الوقت الذي كان فيه أبو حاتم الملزوزي اماما للدناع أيضا في طرابلس وجبل نفوسة (46) ، اذ أن النقه الاباضي يجوز بيعة امامين في وقت واحد « ما وجد بين حوزتيهما عدو يخشى بأسه ، أو لشقة البعد بينهما » (47) . ولم يحل ذلك دون تعاونهما لاقامة المالسة الظهور التي تقلدها ابن رستم سنة 162 ه ( 179 م ) ، فقد كان أبسو حاتم يبعث الى عبد الرحمن بزكاة امواله (48) . وبيعة ابن رستم الثانية تمت بموافقة «أهل الحل والعقد » من مشايخ المذهب واجماع جمهور الاباضية (49) ، ووفقا لشروط الامامة في الفقه الاسلامي (50) .

وكما أسست سجلماسة لتكون مقرا للخوارج الصفرية ، اقيمت تاهرت لتكون « حصنا وحرزا للمذهب الاباضي » (51) الذي كانت تعاليمه مرعية في سياسة الدولة ونظمها في عهد عبد الرحمن بن رستم حتى اطلق عليها بعض الدارسين (52) « مملكة الله » .

والواقع أنه ليست لدينا معلومات عن النظم الادارية والمالية نسى سجلماسة ، لكن المصادر حفلت باشارات عن نظم الدولة الرستميسة . ويتضح منها أن عبد الرحمن بن رستم راعى تعاليم المذهب الاباضى نسى سياسته الداخلية ، لقد استفاد عبد الرحمن من خبرة الفرس في هذا الصدد (53) لكنه لم يسمح لهم بأى تفوق سياسى او تمييز اجتماعى في دولته (54) ، فكان يختار عماله وقضاته وأصحاب شرطته ومحتسبيه ممن يثق في علمهم وصلاحيتهم ، وكان نظام الجباية والصدقات ونواحسى انفاقها كل ذلك يجرى حسب شرائع المذهب وونقا لتعاليمه . وليس ادل

ابن خلدون : المتدمة ج 2 مس 522 · البرداى : الجواهر المنتاة ورتسة 88 . (45)

<sup>(46)</sup> 

اطنيش : الامكان عن 107 ، 108 . أبو زكريا : ورتسة 115 . (47)

<sup>(48)</sup> 

نفس المصدر : ورسعة 11 . (49)

الماوردى : الاحكام السلطانية : ص 6 . (50)

ابو زكوريا : وراسة 13 ، Mercier : l'Etablissement des Arabes P. 133. (52)

ابن الصغير : ص 16 ، محمد بن تاويت : دولة الرستبيين . ص 113 . Smith : Op. Cit. P. 279. (53)

<sup>(54)</sup> 

على ذلك من قول ابن الصغير (55) المالكي « .. وقضاته مختارة وبيوت المواله ممتلئة ، واصحاب شرطته والطائنون به قائبون بها يجب ، واهل الصدقة على صدقاتهم يخرجون في اوان الطعام فيقبضون اعشارهم في له هلال .. ( هكذا بالاصل ) من أهل الشاة والبعير يقبضون ما يجب على أهل الصدقات لا يظلمون ولا يظلمون . فاذا حضر جميع ذلك صرف الطعام الى الفقراء وبيعت الشات والبغير ، فاذا صارت أموالا ، دفع منها الى العمال بقدر ما يستحقون على عملهم ، ثم نظر في باتى سائر المال ، فاذا عرف مبلغه ، أمر باحصاء من في البلد وفيما حول البلد ، ثم أمر باحصاء الفقراء والمساكين فاذا علم عددهم أمر باحصاء ما في الإهراء من الطعام ، ثم أمر بجميع ما بقى من مال الصدقة فاشترى منه اكسية صوفا وجبابا شم أمر بجميع ما بقى من مال الصدقة فاشترى منه اكسية صوفا وجبابا الهل الفاقة من مذهبه ثم ينظر الى ما اجتمع من مال الجزية وخراج الارضين، وما أشبه ذلك فيقطع لنفسه وحشمه وقضاته واصحاب شرطته والقائمين ، وما الشبه ذلك فيقطع لنفسه وحشمه وقضاته واصحاب شرطته والقائمين ».

وفى تصرف عبد الرحمن بن رستم فى الاموال التى بعثها اليه خوارج المشرق مع بعثتهم الاولى اليه ، واجتماعه برؤساء القبائل وشيوخ المذهب فى المسجد الجامع وانفاته هذه الاموال وفقا لنصيحة أهل الرأى منهم « ثلث فى الكراع وثلث فى السلاح وثلث فى فقراء المسلمين » (56) ما يقيم الدليل على مراعاته تعاليم المذهب فى سياسته الداخلية ، ولا غرو فقد حظى حكمه برضى الشراة فى المغرب وشيوخ المسذهب فى المشرق « فوصلسوه بكتبهم وصايساهم » (57) .

على ان خوارج المغرب لم يلتزموا بالفكر السياسى عند الخوارج ، ولم يراعوا تعاليم المذهبوشرائعه بعد انتهاء حكم مؤسسى دولتيهما في سجلماسة وتاهرت . ففي سجلماسة برزت النعرات العنصرية والعصبيات وتحكمت في مقاليد الحكم ونظم الادارة . اذ أن الامامة تحولت الى ملك وراثى احتكرته تبيلة مكتاسة في اسرة بني مدرار (58) بعد صراع مع زنوج السودان وتنحية

<sup>(55)</sup> سيرة الائمسة الرستبيين : ص 15 ا 16 ،

<sup>(56)</sup> النفوسى : مفحة 91 . (57) الشهاخسي : السير ، مفحة 141 .

<sup>(58)</sup> ابن مذاری : ج 1 من 215 ، Bel : Op. Cit. P. 167.

عيسى بن يزيد الاسود وقتله سنة 155 ه (59) ( 772 م ) . ومنذ ذلك الحين درج امراء البيت المدرارى على انتهاك تعاليم المذهب وتقاليد الامامة حتى ان احدهم خلع نفسه ليظفر احد ابنائه بالحكم كيدا في ابنه الآخر (60) وبلغ الخروج على المذهب مداه بتولية الاطفال والنساء مقاليد الحكم ، فقد تولى المنتصر سمكو بن محمد الحكم سنة 332 ه ( 945 م ) ولما يتجاوز الثالثة عشرة من عمره تحت وصاية جدته (61) . ولعل مما يؤكد تحول الامامة في سجلماسة الى ملك وراثي اتخاذ امراء سجلماسة القابا على غرار العباسيين كالمنتصر والمعتز ، وتخليهم عن حياة الزهد والبساطة التي اتسم بها ائمة الخوارج واقبالهم على حياة البذخ والثراء واقتناء الاموال (62)

وقد حدث فى تاهرت بعد موت عبد الرحمن بن رستم نفس ما حدث فى سجلماسة بعد مقتل عيسى بن يزيد الاسود ، اذ تحولت الامامة الى ملك وراثى (63) واتخذ الائمة الوزراء والحجاب (64) ، وغدت وظائف الدولة حكرا على عصبيات بعينها استأثرت بها من دون العناصر الاخرى .

والمصادر الاباضية (65) تحاول اظهار شرعية المامة عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم ، متذكر انه « اجمع عليه اهل الشورى ، ثم بويع بعد ذلك بيعة عامة لم يتخلف عنها احد » التزاما بنصيحة والده الذى اشار قبل موته بجعل الالمامة شورى بين سبعة اشخاص (66) يختارون الاصلح من بينهم على غرار ما معله عمر بن الخطاب .

<sup>(59)</sup> البكري : سنحـة 149 .

<sup>(60)</sup> راجع : البكرى : من 150 ، ابن عذارى : ج 1 من 216 ،

<sup>(61)</sup> البكرى: صنعـة 151 ،

<sup>(62)</sup> ابن عذارى: ج 1 ص 216 ، ابن الخطيب : اعمال الاعلام : ج 3 من 143 ،

<sup>· 20 ، 16</sup> ابـن الصغيـر : صفحـة 16 ، 20

<sup>(64)</sup> وزر لعبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم السمح بن أبي الخطاب ومزور بسن عبران ، انظر : النفوسي : من 165 ، وهذا ينفي زعم هوبكتر أن بني رستم لم يعرفوا نظام الوزارة على أساس أن ابن الصغير حسب قوله – لم يشر الي ذلك ، انظر حل الموادرة على أساس أن ابن الصغير Hopkines : Medieval Moslem government. P. 5 انظر « ، وقد ابتدر اليه (يعني أحد الذين رشحوا لتولي التضاء) اصحابه فأحاطوا به وقالوا له أن غلان بن قلان القاضي توفي ، وقد أجمع رأى المسلمين ووزراء الاسام عليك ، ، ، » مما يدخض زعم هوبكنز ، انظر أ سيرة الانهة الرستميين ، من 47 ما انظر أن من 18 الدروراء المداورات الناس المداورات الناس الناس المداورات المداور

<sup>(65)</sup> انظر: أبو زكريا: ورتة 14 ، الدرجينى: ج 1 ورتة 21 ، النفوسى: من 99 . (65) وكان هؤلاء السبعة هم: مسعود الاندلسى وأبو تدامة الينرنى ويزيد بن عندين ومران ابن وران الاندلسى وسعدوس بن عطية وشكر بن صالح الكتامى ومصعب بن سدمان ، انظر: أبو زكريا: ورتة 14 ، الدرجينى: ج 1 ورتة 21 .

والواقع أن احتيار عبد الوهاب لم يكن على سنة ما معله عمر بسن الخطاب ذلك أن عمرا أوصى تبل موته بأن يكون ابنه عبد الله حكما في مجلس الشورى دون أن يكون له أحقية تقلد الخلافة . أما عبد الوهساب مقد اختير للامامة تسرا ، ذلك أن رأى أهل الشورى كان في جانب مسعود الانداسي ، فقد « مال الاكثرون والعامة الى تولية مسعود وبادروا السي مبايعته » (67) . لكن تعصب بنى يفرن وحرصهم على اختيار عبد الوهاب انضى الى تنصيبه . ذلك أن أم عبد الوهاب كانت يغرنية ، واستطاع أبو تدامة اليفرني ان يحول جماعة الشورى عن مستعود الاندلسي ليجعل الامامة من نصيب عبد الوهاب وما تسوقه المصادر (68) الاباضية من تبرير عدم اختيار مسعود الاندلسي بانه اختفي زهدا في الامامة وهربا من مهامها ، المسرغير متبسول،

وقد اثار تنصيب عبد الوهاب حفيظة الجانب المتشسدد في جماعسة الشورى والذى مثله يزيد بن مندين ، إذ اعتبر تولية عبد الوهاب انتهاكا لتعاليم المذهب وخروجا على سنن السلف . وبذلك لم يجمع جماعة الشورى على امامة عبد الوهاب « لان الاجماع الذي هو شرط الامامة معناه اتفاق مجتهدي الامة » كما تنص تعاليم المذهب الاباضي (69) . وقد مثل جماعة ابن مندين الذين عرموا بالنكار الفرقة المحامظة على تعاليم المذهب والملتزمة حدوده ، منادوا بوجوب جماعة يسترشد الامام برأيها ولا يقطع أمرا الا بمشورتها وبذلك تكون الامامة « مشروطة » (70) كما نادوا بضرورة مراعاة اصول المذهب في اختيار الولاة والعمال ، وانكروا احتكار الفرس ونفوسة وظائف الدولة (71). ودعوا الى اختصاص اهل الخبرة والحصاغة بها منبين جمهور الاباغنية دونما تفرقة أو تمييز عملا بشرائع المذهب (72) . وكان

الشباخسي: السير أ من 145 ٠ (67)

أبو زكريا : ورقة 14 ، الدرجيني : ج 1 ورقة 21 ، النفوسي : من 99 .

الشباخي : متدمة أصول النته ، ورتسة 64 -(69)أبو زكريا : ورقة 14 ، الشباخي : السير أ عن 145 ، (70)

ابن السغير: حس 22 ، النفوسي : حس 114 · (71)

ذكر أبو غانم الصفرى في مدونته أنه سأل احد عتهاء الذهب الإباضي هذا السؤال : اى الرجلين أهب أن يستعمل ، الرجل الصالح الذي لا قوة له بالعمل ، أو الرجل الذى هو دونه في الصلاح وهو أتوى على العمل ، قاجابه التوى العالم بالعمل أحب أن يستعمل ، ( انظر : مدونة أبي غائم ورقة 1 ) وهذا ينند دعاوى مؤرخى الإباضية الذين حاولوا تبرير اختصاص عبد الوهاب ذويه واتباعه بوظائف الدولة « لاتهم من اهل العلم والبصيرة في الدين » ، انظر : ابو زكريا : ورقة 15 ، الدرجيني : ج 1 ورقة 22 ، النفوسي : من 102 ·

انتصار الامام عبد الوهاب على جماعة النكار يعنى التغلب على الطابسع الدينى فى نظم الحكم الرستمية وتحول الامامة الى سلطة مركزية اشبه ما تكون بالملكية المطلقة .

فقد آلت الامامة الى الملح بن عبد الوهاب بعد ولماة أبيه تلقائيا وقسد حاول مؤرخو الاباضية (73) تبرير ذلك ، لمذهبوا الى ان اهل الحل والعقد بادروا بتنصيب الملح اثر مولت والده مخالفة خطر العدو المتربص بتاهرت . وجدير بالتنويه انهم لم يذكروا شيئا عن هذا العدو المزعوم الا أنه متيم بجبال تاهرت . والواقع أن جماعة النكار التي كانت تسكن تلك الجبال كانت تد تشبتت شملها وعادت لملولها الى مواطنها الاولى منذ عهد عبد الوهاب . كما لم يحدث في آخر سنى حكمه سوى تمرد خلف بن السمح الذي لم يكن خطرا مباشرا على مركز الامامة في تاهرت ذلك أن حركته اقتصرت على نواحى طرابلس وجبل نفوسة وقد لمات هؤلاء المؤرخون أن عبد الوهاب عقد ولاية العهد لالملح قبل ولماته ، وعقب انتصاره على بدو هوارة حيث عقد ولاية العهد لالملح قبل ولماته ، وبعدها « انقطع اليه المنقطعون ودارت الحوائح والعطاء من تحت يديه » (74) ، كما كان الملح صاحب السلطة في الموائح والعطاء من تحت يديه » (74) ، كما كان الملح حماحب السلطة في المرت اثناء غياب والده بجبل نفوسة وصراعه مع الاغالبة حول طرابلس ، المرت اثناء غياب والده بجبل نفوسة وصراعه مع الاغالبة حول طرابلس ، الامر، الذي يؤكد ثبوت مبدأ التوريث في الامامة الرستهية .

كما جرى الملح على سنة والده فى « استعمال العمال والجبايسة ومطالب بيت المال » (75) ، مما أثار حفيظة الفتهاء فثاروا بقيادة نفاث بن نمر لانتهاك الامام رسوم الامامة وتقاليدها (76) . الا أن أفلح أرغم \_ امام ظهور خطر القبائل والعصبيات \_ على التراجع فى سياسته ، وعاد السي تطبيق مبدأ اللامركزية والمساواة \_ فاخذ بنصائح أهل الرأى والمشورة من شيوخ القبائل فى تعيين الولاة والعمال (77) كما الزم عماله ضرورة مراعاة فمقه المذهب فى نظام الجباية فى نفس الوقت الذى أتاح لهم فيه مزيدا من السلطات داخل عمالاتهم (78) . يتضح ذلك من رسالة له لاحد عمالسه

<sup>(73)</sup> انظر أبو زكريا : ورتة 26 ، الدرجينى : ج 1 ورتة 32 ٤ الشماخى : السير ، منحسة 192 ...

<sup>(74)</sup> ابسن الصغيس : صنصة 23 ،

<sup>(75)</sup> النفسوسي : صنعــة 195 ،

<sup>(76)</sup> أبسو زكسريسا : ورئسة 30 .

<sup>(77)</sup> ايسن الصنيس : صنحة 23 ،

<sup>(78)</sup> النفسوسي : صفحسة 188 ،

#### جاء نيها ؛

« واما ما ذكرته من أن أجعل لك سبيلا وأطلق يدك ، وأن الحاضر يرى مالا يرآه الغائب غلعمرى انه لكذلك ، ولكن ليس في هذا ( يتصد الخراج) ، انها هي اسهم جعلها الله واوتفها ، وهي وسنخ أموال الناس وليس لنا فيها قضاء ولا زيادة ولا نقصان ولا أمر ولا نهى الا على قدر الاجتهاد » (79) ماتباع الملح هذه السياسة لا يرجع الى حرص منه على مراعاة تعاليم المذهب بقدر اضطراره الى الاخذ بالتقاليد والاعراف البدوية .

ومن مظاهر ذلك اضراره الى تعيين محكم الهدوارى قاضيا على الرغم من « انه انشأ في بادية ولا يعرف اذي القدر قدره ولا اذي الشرف شرفه » (80) وكان رؤساء القبائل هم الذين « انزلوه في الدار المعروفة بدار القضاء ، واجروا عليه من بيت المال قوته » (81) .

لقد أخذت الامامة الرستمية منذ ذلك الحين توفق بين مطالب الحكم وبين الاعراف البدوية والتقاليد الفارسية وتعاليم الطوائف المذهبية المختلفة في تاهرت . وتجلى الاثر الفارسي في الاصرار على مبدأ الوراثة والاخذ بالنظم والرسوم الفارسية في الحكم والادارة . - نبعد موت أنلح بن عبد الوهاب المارة الى ابنه ابى بكر رغم اعتراض الفقهاء (82) . وليس كما يذهب النغوسي (83) بأنه اختير نتيجة اجماع أهل الحل والعقد من رؤساء القبائل والعصبيات وشيوخ المذهب . كما تولى أبو حاتم يوسف الامامة بعد أن مهد والده اليه بولاية المهد (84) . ومن مظاهر التأثر بالتقاليد الفارسية أبضا تعويل أئمة بنى رستم على اتخاذ الكتاب والحجاب والحراس ، غضلا عن نظم السجلات واستخدام الخاتم وغيرها من النظم التي تأثرت بالتقاليد الفارسية في الادارة (85) 🕟

ثم ازداد اثر الطوائف غير الاباضية في أواخر عصر بنسي رستم . علضطر ابو اليتظان محمد الى الانتقاص عن سلطات بعض القبائل التي

<sup>(79)</sup> نفس المسدر والصحيفة -

ابسن الصغيس.: سنحسة 24 ٠

<sup>(81)</sup> نفس المسدر منحسة 25 -

ننس المصدر: صنحـة 31 ، 47

الازهار الرياضية : ج 2 ص 222 ه (83)ابسن السغيس : منصّة 50 ،

<sup>(84)</sup> ننس المسدر: صنحة 42 1 74 ٠

كانت تستأثر بالمناصب العامة (86) وجعلها مشاعا بين كامة المرق والطوائف من غير الإباضية ، كما اتخذ مجلسا للمشورة يضم الى جانب شيوخ التبائل واعلام المذهب الاباضي ، كثيرين من الكونيين والمالكية والواصلية (87) . ولا شك ان سلطان هذه الطوائف قد زاد ابان امامة يعقوب بن الملح الذي تولاها بغضل رؤساء تلك الطوائف وخاصة الكونيين (88) . كما اضطر أبو حاتم يوسف الى اشراك كافة رؤساء الفرق في الحكم « اباضية وغيسر اباضيــة » (89) ،

ومع ذلك لم تجد سياسة الرستميين الاواخر في التوغيق بين مطالب الحكم وبين مصالح التوى المختلفة في تاهرت في تحقيق الاستقرار السياسي، اذ أن القبائل البدوية طمعت في تولى السلطة وقدر لها أن تحقق هدمها بنجاح محمد بن مسالة الهوارى في اغتصاب الحكم في تاهرت مدة ثمانية اعوام (90) كذلك تربص الفرس للاستيلاء على الحكم ابان الصراع بين الامام ابي بكر ابن الملح وبين الجند والعرب لكن خاب الملهم (91) ، ولا يحقى دور القرق والطوائف غير الاباضية في احداث تاهرت في العصر الرستمي الاخير مسن أجل « تبييت خبر الإباضية » (92) .

ووتف الرستميون مكتوفي الايدي أحيانا أمام هذه المؤامرات ، اذ لم يكن للامامة جيش ثابت يتصدى لتلك المشكلات . ويذهب بل (93) الى ان المتقار بني رستم الى مثل هذا الجيش يعزى الى انشىغال الائمة بالمسائل العلمية والفقهية ، وميلهم للمسالمة وزهدهم في اثارة الحروب » . والواقع أن السبب الحقيقي يكمن في استحالة تكوين جيش موحد في ظل عصبيات وعناصر مختلفة ومتناحرة « مكان لكل تبيلة رجالها وخيلها وسلاحها وكراعها » (94) ، لذلك كان « الاجناد هم بطانسة السلطسان واولاده وحشمه » (95) فضلا عن أحلافه من التبائل وخاصة نفوسة التي كانت

ابن الصغير : ص 41 ، البرادى : الجواهر المنتاة ورتة 91 -(86)

ابن المعني : ص 44 ، البرادي : ننس المصدر والصحينة . (87)

ابن المسغير : من 56 ؛ النفوسي : من 275 ، (88)

البرادى : الجواهر المنتقاة ورتعة 103 . (89)

ابن المسفير : من 39 ، النفوسى : من 236 . (90)

<sup>(91)</sup> (92)

ابن المغير : منحة 37 . نفس المصدر : منحة 51 . انظر : La religion Musulmane .. P. 149 (93)

الشباخي: السيسر: صفحسة 148، (94)

ابسن الصغير : صفحـة 27 . (95)

موالية للامامة وتوافى الائمة بالامداد في أوتات الخطر والازمات (96) .

ثم تضاعل نفوذ اتباع الائمة من « الرستبيسة والسمحيسة » (97) وانهارت قوة نفوسة بعد موقعة مانو سنة 269 ه ( 883 م ) التى قضى فيها الاغالبة على خيرة الجند النفوسى ، فأصبحت الامامة الرستبية لعبة فى ايدى يد القوى المتنازعة فى تاهرت .

وبسبب المتقار ائمة بنى رستم الى جيش ثابت لجاوا الى وسائل مختلفة لمواجهة الثورات الداخلية ولو كان ذلك خروجا على الفكر الاباضى لمقد درجوا على اصدار نداءات الى الرعية يدعون فيها الى الكف عن الفتن والتزام « سنة السلف الصالح » في نفس الوقت الذي كانوا فيه ينتهكون تعاليم المذهب ويخرجون على سنة اسلافهم من اتطابه .

معبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم رغم التزامه بمبدا الوراثة في الحكم لنفسه ولابنائه من بعده بعث نداء الى اهل جبل نفوسة وناحيسة طرابلس يحضهم فيه على « تقوى الله والاتباع لما أمر به » (98) وحسرم عليهم ما استحله لنفسه ونهاهم عن طاعة خلف بن السمح الذي خلف والده في ولاية تلك النواحي .

واغلح بن عبد الوهاب اتتفى اثر والده حين ثار عليه نفاث بن نصر لخروجه عن تعاليم الاباضية فكتب خطابا « الى سائر المسلمين فى شأن نفاث » يخاطبهم فيه بتوله: « . . وانتم محتوقون باتباع آثار سلفكم والسلوك على مناهجهم ، وأن تفعلوا بهذا التأثه المتخبط ما كان يفعله سلفكم بمن كان قبله » (99) . كذلك كان شأن محمد بن أفلح الذى وجه نداء الى رعاياه يحضهم فيه على « اتباع الماضيين من السلف والمتقدمين من الائمة والصالحين من أهل الدعوة » (100) ،

وضرب بنو رستم صفحا عن جوهر التعاليم الاباضية التى تدعو الى « الامر بالمعروف وبالنهى عن المنكر » ولجاوا الى الاساليب السياسية الملتوية كالتجسس وبذل الرشاوى والخداع فضلا عن الاغتيال السياسى . فعبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم حين اعيته الحيل فى قمع ثورة خلف

<sup>(96)</sup> الشباخي : السيسر : منصة 155

<sup>(97)</sup> ابسن الصغير : صنحة 27 ، 36 ،

<sup>(98)</sup> انظـر : ملحـق رئـم (3)

<sup>(99)</sup> النبوسي : منعة 199 ٠

ابن السمح بث عيونه وجواسيسه للوتيعة بين خلف وأتباعه (101) ، كما بعث سرا الى بعض رجال خلف يؤلبهم عليه ويمنيهم بالاسوال والضياع (102) . وأخذ ابنه الملح من بعده بهبدا « لهرق تسد » لهارشي ما بين كل قبيلة ومجاورها (103) « والتي موجبات التخالف بين كل مقدم واتباعه ، وبث الجواسيس بطرق سياسية وتدبيرات باطنية كفته مؤونة التتال » (104) . وعول الرستميون الاواخر على « استعمال السدرهم والدينار بدل الرمح والسنان » (105) في كسب الانصار ومواجهة الخصوم، وشماع الاغتيال كاسلوب جديد اتبعه بنو رستم للتخلص من منساوئهم ، واستشرى هذا الداء ولم يسلم منه المراد البيت الرستمي نفسه ، نقسد اغتال أبو بكر بن أغلج محمد بن عرضة صهره وساعده في أدارة شؤون دولته وسط سخط المقهاء وتبرمهم (106) ، كما لقى أبو حاتم يوسف بن محمد حتفه على أيدى بعض المتآمرين من أفراد أسرته من أجل الوصول السي الحكـم (107)

وهكذا اختفى ــ تقريبا ــ اى اثر لفكر الاباضية في نظم الحكسم الرسسمية بعد موت عبد الرحمن بن رستم (108) مؤسس الدولة ، وتحولت الامامة الاباضية الى ملك وراثى غلب عليه الطابع البدوى ، وتأثر بالتقاليد الغارسية وتعاليم الفرق والمذاهب الاخرى غير الاباضية .

ومع ذلك نقد ترك الخوارج آثارا واضحة في الفكر السياسي ونظم الحكم ببلاد المغرب ، خاصة في الفترة ما بين اوائل القرن الاول الهجرى ومنتصف القرن الثاني .

<sup>(100)</sup> انظـر : ملحـق رتـم (5) ٠

<sup>(101)</sup> ينهم ذلك من رواية للننوسى تتول ان شخصا من انصار الامام عبد الوهاب كان يندس بين اصحاب خلف ويكاتب الامام بكل ما يسمعه ، انظر : الازهار الرياضية ج 2 منحـة 155 ،

<sup>(102)</sup> الوسياني : سير أبي الربيع ورقة 30 .

<sup>(103)</sup> ابــن الصغيــر : صنحــة 27

<sup>(104)</sup> النبوسي : صنحـة 183 ٠

<sup>(105)</sup> نفس المسدر : مستحسة 278 -

<sup>(106)</sup> ابن الصغير : منحة 34.

 <sup>(107)</sup> ابن مذاری : ج 1 م 278
 (108) ابن المنير : منمة 56

### الحياة الاقتصادية

أحدث الخوارج اثارا بعيدة المدى في أحوال بلاد المغرب الاقتصادية. والشائع أن هذا هذه الاثار كانت سيئة للغاية ، أذ تمخض عنها خراب وركود وكساد في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة . غير أن مسؤولية الخوارج في هذا الصدد مبالغ فيها ، ذلك أن أحوال المغرب الاقتصاديسة كانت سيئة ، منذ حكم البيزنطيين ، وزادت سواء نتيجة استنزاف طاقاته وموارده في الحروب الطويلة التي استغرقتها الفتوح العربية وما ارتبط بها من ثورات ضد الفاتحين ، كتلك التي قام بها كسيلة والكاهنة ، وما تمخض عن هذه الثورات من تخريب المزارع واحراق الاشتجار ، مضلا عما أزهق فيها من أرواح (109) مما زاد في تفاقم أحوال البلاد الاقتصادية .

وليس من شك في أن سياسة بعض عمال بني أمية في المغرب زادت الامر سوءا (110) ، مقد ارهقوا الاهلين بالمغارم والجبايات ، وحفلوا باشباع نهم الخلفاء في دمشق ، واهملوا سبل الاصلاح الاقتصادى . وحسبنا ان البربر اعتنقوا مذهب الخوارج لتخليصهم من جور بنسى أميسة وسوء سياستهم الاتتصادية (111) .

غير ان ثورات الخوارج زادت \_ دون شبك \_ في تفاتم الازمات

<sup>(109)</sup> ابسن عسذارى : ج 1 منصبة 83 · (110) نفس المسدر : منصبة 52 · (111) نفس المسدر والصحيفية ·

الاقتصادية ، اذ استبرت قرابة نصف قرن من الزمان أرهقت خلاله خزائن الولاة برواتب الجند وأعطياتهم (112) ، وخربت المزارع والمناجم ، وكسدت التجارة وتهددت الطرق بالاخطار .

ومن الانصاف أن نذكر أن مسؤولية الولاة في هذا الصدد لا تقسل عن مسؤولية الخوارج ، وأن الصغرية من دون الاباضية (113) أسهموا بنصيب كبير هيما حل بالبلاد من تخريب ، هقد درجوا في حروبهم على نهب الاموال واحراق الزارع والضياع . وليس أدل على ذلك من تخريب الزروع على مسيرة يومين من طنجة أثناء حصارهم بلج بن بشر ورجاله بطنجة سنة على مسيرة يومين من طنجة أثناء حصارهم بلج بن بشر ورجاله بطنجة سنة 123 ه ( 741 م ) . وغطائعهم بالقيروان سنة 139 ه ( 756 م ) سبق التنويه بهسا .

الا أن ثورات الخوارج عموما معنرية واباضية ما استنزغت جمود الولاة ومواردهم المالية ، فقد انفتوا الكثير على اعداد الجيسوش ومضاعفة الاعطيات لمواجهة هذه الثورات (115) ، كما اسفرت عن هدم العمائر والاسوار مما جشم الولاة عناء ترميمها أو اعادة بنائها ، وفضلا عن ذلك فقد أزهتت اعداد من البشر أجمع المؤرخون على كثرتها ، فضلا عما كان يحدث من أمراض وأوبئة أودت بحياة الكثيرين نتيجة تعنن جشت التتليي (116) .

وادى ذلك كله الى حدوث الازمات والمجاعات (117) ، حتى الف الناس اكل الاعشاب والدواب والكلاب (118) وخاصة اثناء متبرات الحصار الطويال (119) .

وليس ادل على سوء احوال بلاد المغرب الاقتصادية آنذاك مسن استعانة ولاة المغرب بأموال مصر لمواجهة خطر الخوارج ، فكانت تسرد اليهم اعانة سنوية قدرها مائة الف دينار (120) . ومع ذلك لم يكن بوسعهم

<sup>· 20</sup> ص 2 بندى : بابن تغرى بردى : ج 2 ص 20 ما البلاذرى : ج 2 ص 20 ·

<sup>(113)</sup> الدرجينــى : ج 1 ورتــة 14 ٠

<sup>(114)</sup> مجهسول : اخبسار مجموعسة : مسلحسة 35 -

<sup>(115)</sup> الرتبــق : ص 119 ، ابن عذارى : ج 1 ص 59 ·

<sup>(116)</sup> الـرقيــق : صفحــة 125

<sup>· 118</sup> نفس المصدر : مغملة 118

<sup>(118)</sup> أخبار مجموعـة : منحـة 37 ، 38

<sup>(119)</sup> ایسن عسداری: ج 1 صنعسة 76 ·

<sup>(120)</sup> ابسن الاثبسر: الكاسل : ج 5 منصة 63

القيام بأعباء الحكم والنهوض بأحوال البلاد الاقتصادية ، واقتصرت جهودهم على النواحى العسكرية كبناء الاسوار واقامة الحصون والقلاع (121) . وغنى عن البيان أنه لم يقدر لولاة القيروان الاهتمام بالنواحى الاقتصادية الا بعد ضعف شوكة الخوارج بها ، غلم نسمع عن جهود لهم فى هذا الصدد الا فى عهد محمد بن الاشعث أول من تمع حركسات الخسوارج فى العمر العباسى ، لكن الازدهار الاقتصادى الذى احدثه لم يستمر طويلا (122) اذ سرعان ما اندلعت ثورات الخوارج بعد رحيله الى المشرق .

وتتضح الآثار السيئة لثورات الخوارج على أحوال المغرب الاقتصادية من جهود يزيد بن حاتم في مواجهة المجاعات والازمات الاقتصادية ، فقد اهتم بزراعة الاراضي وجعل غلتها مباحة للناس (123) ، وكانت مراعيه الخاصة ومراعي اسرته تقدم ذبائح الابل والغنم للرعية (124) ، واليه يرجع الفضل في الاهتمام بالحسرف والصناعات واقامة الاستواق ، وتنسيقها (125) للخروج بالبلاد من الكبوة الاقتصادية التي أحدثتها ثورات الخوارج ، لكن هذه الجهود الكبيرة لم تحقق للبلاد النهضة الاقتصادية المرجوة ، وحسبنا على ذلك دليلا أن كثيرين من ولاة القيروان من بعده كانوا يعجزون عن دفع ,واتب الجند واعطياتهم (126) .

كان التدهور الاقتصادى اذن يعزى الى الاضطراب السياسى ممثلا فى ثورات الخوارج . فلما انتهت تلك الثورات واستقرت احوال بلاد المغرب السياسية بقيام الدول المستقلة ، قدر للبلاد أن تشهد ازدهارا ملموسا فى كافة النواحى الاقتصادية . ونحن فى غنى عن رصد هذا الازدهار الاقتصادى فى دولتى الاغالبة والادارسة ، انها نقرر أن هذا الازدهار شمسل أيضا دولتى الخوارج الصفرية والاباضية .

لقد قامت دولتى الخوارج في مناطق صحراوية ، ومسع ذلك واكب قيامها ازدهارا في الزراعة والصناعة ورواجا في التجارة ، ففي مجال

<sup>· 25 ، 24</sup> م : من 24 ، البكرى : من 24 ، 25 ، 21

<sup>(122)</sup> ایسان عسداری : ج 1 صنصبة 84 .

<sup>(123)</sup> نفس المصدر ص 93 .

<sup>(124)</sup> نفس المصدر والصحيفة ، (125) الرتيق : ص 149 ، النويرى : ج 22 ورتة 23 ،

<sup>(125)</sup> الرميق ، على 115 - المويري ، ع 22 ( (126) ابسن عسداري : ج 1 صفصة 111 -

الزراعة ، استفاد بنور مدرار من مياه نهر ملوية (127) في تحويل البقعة التي اقاموا فيها عاصمتهم الى سمهل فيضى (128) صيروا فيها الخلجان وشيقوا القنوات لتوصيل المياه الى مساحة واسعة (129) قسموها الى حياض تشبه حياض البساتين (130) ومهدوها للزراعة ، واستكثروا من الغروس فزرعوا اشجار النخيل والاعناب (131) على مساحة بلغت اربعين ميلا (132) . غاشتهرت سجاماسة لذلك بوغرة كرومها و الكهتها (133)

وفضلا عن ذلك زرعسوا سائسر المحاصيل « حسب زروع مصر » « وربما زرعوا سنة عن بذر وحصدوا ما راع من زرعه وتواترت الشعوق بالمياه مكلما اغدتت الارض سنة في عقب اخرى ، حصدوا الى سبع سنين بسنبل لا يشبه سنبل الحنطة ولا الشعير ، بحب صلب المكسى لذيذ المطعم ، وخلقه ما بين القمسح والشمير » (134) . واشتهسرت سجلماسة الى جانب ذلك بالحنطة والشعير والقطن والكمون والكراوية وغيرها (135) ، حتى لقد وصفها الادريسي (136) بأنها « كثيرة الخضر والنيات » · ولا شبك أن أعدادا هائلة من البربر في سجلماسية تحولوا ألى مزارعين (137) وأن بقى بعضهم على حرقة رعى الماشية والابقار (138).

كما اهتم أنمة بنى رستم بالزراعة أيضًا ، فاختاروا موضع عاصمتهم في مكان « جيد الهواء ، كثير المياة ، خصب الارض » (139) وقد توافرت المياه لاقليم تاهرت لوقوعه بين نهرين هما مينة وتاتش ويصبان في وادى شلف (140) . فضلا عن مياه الامطار التي اشتهرت بها تاهرت حتى

Julien: Op. Cit. P. 339.

<sup>(127)</sup> البكرى : صنحـة 148 •

<sup>(128)</sup> نفس المسدر : صفحة 149 · (129) ابن الخطيب : اعمال الاعلام : ج 3 ص 139 ·

<sup>· 201</sup> مجهول : الاستبصار : صنحة 201 ·

<sup>(131)</sup> نفس المسدر والصحيفة ء

<sup>· 65</sup> ابسن حوتسل : صفصة 65

<sup>(133)</sup> الاستبصار : صفحة 201

<sup>(134)</sup> ابسن حوتسل : صفحسة 90 ٠

<sup>(135)</sup> الادريسي : صنة المغرب من 60 ، ابن متديش : ص 11 ، التلتشندي : ج 5 صلمـة 164 ،

<sup>(136)</sup> آلادريسي: نفس المسدر والصحيفة ٠٠٠

<sup>(137)</sup> البكري : صنحة 148 -

Fournel: Op. Cit. Vol I. P. 352. (138) ابن خلدون : ج 6 ص 120 ،

<sup>(139)</sup> النفسوسي : صفحة 6 ٠

<sup>(140)</sup> البكرى : ص 67 ، ابن خلدون : ج 6 ص 121 ،

صارب مضرب الامثال (141) • وقد عنى الرستميون بالاستفادة من هذه المياه فشقوا القنوات واقاموا الطواحين على الأنهار (142) . فزرعسوا الكتسان والسمسم وسائر الحبوب على اختلافها ، الى جانب غسرس الاشجار واقامة البساتين على مساحات رحبة (143) ، حتى عسرفت تاهرت بأنها « بلخ المغرب » (144) . كما ازدهرت الزراعة أيضا في واحة وارجلان اعتمادا على مياه الآبار ، فاشتهرت بأشجار النخيل والزيتون والحبوب (145) ، أما الزراعة في جبل نفوسة ، مقامت على مياه الإمطار ، لكن رعى الاغنام والماشية كانت الحرفة السائدة بين سكانه (146) . كما اشتهرت الدولة الرستمية بمراعيها الواسعة وكانت تاهرت منتجعا للتبائل الرعوية في شمالي الصحراء (147) ، ولكثرة مراعيها وصفها أبن حوقل (148) بأنها « احد معادن السدواب والماشيسة والغنم والبغسال والبسراذيسن » ٠

وقيام دولتى الخوارج في سجلماسة وتاهرت واحتوائهما عناصر غير مغربية كاليهود والاندلسيين والفرس والعرب المشارقة ، ووفرة المناجم وخاصة في درعة الغنية بالذهب والفضة (149) ساعد على استغلال مقدرات البلاد الاقتصادية استغلالا طيبا فقد احسن اليهود استغلال تلك المناجم (150) . كما أن أمراء بني مدرار حرصوا على الافادة من الاندلسيين في دعم دولتهم « واقامة المصانع والقصور » (151)

ويخيل الينا ان الانداسيين المقيمين بسجلماسة لعبوا دورا واضحا في هذا الصدد اذ كانت طوائف منهم تحتكر حرف الحدادة ، والصناعات المرتبطة بأعمال البناء (152) ، وقد شاركهم اليهود هذه المهن في العصر

<sup>(141)</sup> ابــن عــذارى : ج 1 ص 280 ·

<sup>(142)</sup> ابسن الصغير : صنصة 10 .

<sup>· 67</sup> البعقوبي : البلدان : ص 358 ، البكري : ص 67 · 67

<sup>· 228</sup> من التقاسيم من من 34 ، المقدسي : أحسن التقاسيم من من 228 · (145) الادريسي : صنحـة 121 ·

<sup>(146)</sup> ابو زکریا : ورتة 26 · 146 Bernard: Op. Cit. P. 134. (147) الادريسي : صلحـة 87 ،

<sup>(148)</sup> المسالك والمسالك : صفحة 86 -

<sup>(149)</sup> ابن النتيب مختصر البلدان ص 80 ·

<sup>(150)</sup> مجهسول : الاستبصار عن 202·

<sup>(151)</sup> السـالاوى : ج 1 صفحة 112 ·

Fournel: Op. Cit. Vol I. P. 553. (152) البكري : منمة 149 ،

الفاطمي (153) . وعرفت سجلماسة في عهد بني مدرار بصناعة الثياب والازر الصوفية حتى كانت تضارع مثيلاتها المصرية كما يقول البكرى (154) هذا الى جانب الصناعات الاخرى كصناعة السكر وتكرير اللح (155) ، والاحــذيــة (156) .

واستفاد بنو رستم من خبرة الفرس ، ماشتهرت تاهرت بالمنسوجات الصومية والكتانية والحريرية والقوارير الزجاجية واوانى الخزف البراقة، والتحف المعدنية والعطور (157) ، وكانوا يسكون النقود والدهب المجلوب من بلاد السودان (158) ، وأن كنا نفتتر الى وجود عملات رستمية كتلك التي خلفها بنو مدرار ... وقد استعاض بنو رستم عن كثير من السلع المصنوعة باستيرادها من بلاد الاندلس (159) .

اما الدور البارز الذي لعبه الخوارج في حياة المغرب الاقتصادية ٤ فكان في مجال التجارة ، اذ قامت الدولتان المدرارية والرستمية بدور الوسيط في التجارة عبر الصحراء شرقا وغربا وشمالا وجنوبا ، غلم تحل العلاقات السياسية غير الودية بين دولتي الخوارج وبين اعدائهم السياسيين والمذهبيين دون استمرار الصلات التجارية مع سائر دول المغرب والاندلس فضلا عن المشرق الاسلامي وبلاد السودان .

فكانت القوافل تترى من بغداد والبصرة الى بلاد المغرب مسارة بالانبار وهيت والرقة وحران والرها وتل موزن وحلب ودمشق وطبرية والرملة والفسطاط والاسكندرية ،ومنها الى برقة ثم الى الدولة الرستمية ودولة بنى مدرار (160) ٠ كما كان الطريق البحرى بين موانىء دولة بنى مدرار على ساحل الاطلنطى وبين موانسىء الاندلس كاشبيليسة وشماطبة (161) غاصا بالسفن من الدولتين . أما دولة بني رستم فكان اتصالها بالاندلس عن طريق مرسى مروخ (162) على البحر المتوسط الذي

<sup>· 202</sup> مجهسول : الاسبسار مشحسة 202 ·

<sup>(154)</sup> المفارب : صفحاة 148 ،

<sup>(155)</sup> التلتشندي : ج 5 منحـة 164

<sup>(156)</sup> الشباخي : ص 248 ·

<sup>(157)</sup> النفسوسي : صفحـة .137 -

<sup>(158)</sup> نفس المصدر : صفحة 89 · (158) البكرى : صفحة 81 ·

<sup>(160)</sup> انظر : تدابة بن جعفر : الخراج : من 227 ، 228 ،

<sup>(161)</sup> المبرى : ص 21 ، ابن الدلائي : ص 18 ، 19 ،

Provencel: Op. Cit. Vol. I. P. 248.

<sup>(162)</sup> البكري : من 81 / الادريسي : من 100 -

يواجه موانىء شاطبة وتدمير ومرسى أتلة الاندلسية (163) .

لذلك ربطت دولتى الخوارج بين دول المشرق والمغرب والاندلس وبين اغريقية جنوبى الصحراء عن طريق منافذها المنتشرة على حافة الصحراء والتى تعتبر محطات لرحيل القوافل الى بلاد السودان عكانت سجلماسة همزة الوصل بين بلاد المغرب والاندلس وبين بلاد السودان الغربى كما قامت الدولة الرستمية بنفس الدور بين هذه البسلاد وبين السودان الاوسط ·

فعلى الرغم من سوء العلاقات السياسية بين تاهرت وسجلماسة وبين بغداد والقيروان وغاس ، غان توافل التجار المسارقة كانت تجتاز بلاد المغرب الى سجلماسة التى غصت بالعراقيين من بغداد والكوفة والبصرة ، وكانت هذه القوافل تحمل سلع المشرق الى بلاد المغرب وتعود محملة بالمتاجر السودانية في صحبة اهل سجلماسة (164) ، كذلك أقام بتاهرت طائفة من التجار العراقيين كان لهم مساجدهم ومنازلهم وفنادقهم واسواقهم الخاصة (165) ، وقد اهتم ائمة بنى رستم بتجارة الشرق فشاركوا فيها واشرفوا عليها بأنفسهم ، وأولوا التجار رعايتهم ، وكغلوا لهم الحماية والامان (166) .

وتوطدت الصلات التجارية بين القيروان وسجلماسة وتاهرت ؛ فكانت القوافل تخرج من تاهرت الى القيروان مارة بهاز والمسيلة وادنة وطبنة وباغاية ومجانة ومرماجنة وسبيبة (167) وفى سجلماسة كسانت القوافل تخرج الى تاهرت ومنها الى القيروان ، والمسافة بين سجلماسة وتاهرت تقرب من خمسين مرحلة ، وبينها وبين القيروان تبلغ نصوا من ثمانين مرحلة (168) ، وعلى ذلك فقد كان فستق تفصة يباع فسى السواق سجلماسة (169) ، كما لاقت سلع سجلماسة — كالسكر والكمون والكراوية والاحذية — رواجا فى اسواق القيروان (170) ، ووفدت السلع والكراوية والاحذية — رواجا فى اسواق القيروان (170) ، ووفدت السلع

البعتوبى : البلدان : من 354 ، البكرى : من 18 ، ابن الدلائي : من 18 ، البكرى الدلائي : من 18 .

<sup>(164)</sup> ابن حوتال : صنحة 43 ·

<sup>· 13</sup> ابـن الصغير : صنعة 13 ·

<sup>(166)</sup> نئس المصدر : صنعة 50 .

<sup>· 146 ، 143</sup> عنصة 143 ، 146 · 167)

<sup>(168)</sup> الاصطفاري : صنعـة 37 ، 38 · . (169) البكـري : صنعـة 41 ·

<sup>(170)</sup> الأدريسي : صنحة 61 ،

السودانية الى دولة الاغالبة عن طريق تاهرت وسجلماسة ، ولا غرو لمقد وفدت الى تاهرت جموع غفيرة من تجار القيروان حيث حظوا بحريسة المتاجرة في اسبواقها (171) وكان عدل الأئمة الرستميين ، وترحيبهم بالتجار وشمهرة تاهرت التجارية مما حبب كثيرين من هؤلاء التجار في الاقامــة بتـاهــرت (172) ·

ولم نعدم وجود صلات تجارية بين دولتي الخوارج والادارسة ٠ حقيقة ان الملاقات التجارية بين تاهرت وماس كانت في نطاق محدود ٤ لكن المصادر (173) تشير الى انتظام القوافل بين سجلماسة وفساس مالطريق كان ممهدا بين المدينتين ، ويبدأ من ماس الى صفرو مقلعة مهدى ، فتادلة ، فوادى شعب الصفا ، ثم يمر عبر الجبل الكبير الى الجنوب حيث توجد سجلماسة (174) · وكانت القوافل ترتاد هذا الطريق ، فتخرج من باب الفوارة بفاس الى مدينة سجلماسة (175) · وقد وقد كثيرون من صفرية فاس الى سجلماسة عاصمة صفرية المغرب طلبا للعلم والتجارة (176) · كما كان التجار المدراريين نشاط واسع في اسسواق مدينـــة نــاس (177) .

وكان طبيعيا ان تتوثق الصلات التجارية بين دولتمي الخوارج والدولة الاموية بالاندلس لما كان بين الطرفين من علاقات سياسية ودية . وحسينا أن غلال سجلهاسة وتاهرت كانت تسهم في حال الازهات الاقتصادية بالاندلس (178) . وقد تبادل بنو مدرار مع أموى الاندلس السلع والمتاجر ، فكان المدراريون يصدرون القمح والسكر والكرم والتمر (179) في مقابل الثياب والطرز القطنية والكتانية والحريرية التي اشتهرت بها قرطبة (180) .

هذا فضلا عن التسهيلات الواسعة التي قدمها حكام تاهسرت

Conde: Op. Cit. P. 291.

<sup>(171)</sup> ابسن الصغيسر : صنصة 13 ،

<sup>(172)</sup> الشباخسي : السير : صفحة 158 -

 <sup>173)</sup> ابن حوقل : من 72 ، الادريسي : من 76 ، ابن أبي زرع : من 53 .

<sup>(174)</sup> ابسن أبسى زرع : منحسة 53 . (175) ابسن حسوتسل : صنحسة 65 .

<sup>(176)</sup> الادريسى : منصة 60 .

<sup>· 29</sup> الجزنائي : زهرة الاس : ص 29

<sup>(178)</sup> جنرانية المابون : ورتسة 197 ،

<sup>(179)</sup> جغرانيسة المامسون : ورتسة 199 .

<sup>(180)</sup> الحبيدى : صغة جزيرة الاندلس : صفحـة 21 -

وسجلماسة لتجار الاندلس أثناء رحلاتهم الى بلاد السودان (181) . وكثيرا ما آثر بعض التجار والحرفيين الاندلسيين الاقامة في تاهرت والعمل في اسواقها وجوانيتها (182) . بينما كان البعض الآخر يعمل في نقسل المتاجر بين الدولتين ، اذ في مقابل القمح الذي كان يصدر الى قرطبة استورد الرستميون كثيرا من السلم والامتعمة المصنوعمة في بسلاد الانــدلس (183) -

أما عن تجارة الخوارج مع بلاد السودان ، نقد شكلت حجر الزاوية في نشاطهم الاقتصادى • وجدير بالذكر ان شعوب السودان كانوا أخلاطا شتى من انعناصر الزنجية القاطنة بين البحر الاحمر شرقا والبحر المحيط غربا (184) ، وبين المناطق الصحراوية أو شبه الصحراوية في الشمال وبين نطاقات الفابات الاستوائية في الجنوب (185) . ويمكن التمييز بين هذه العناصر ، فهن الشرق الى الغرب توجد شعوب النوبة - جنوبي مصر \_ ثم زغاوة وصوصو وكوكو \_ بالسودان الاوسط (186) \_ أما السودان الغربي ، فقد سكنه شعب التكرور واهل غانة . أما شعب التكرور فقد استوطن ضفتي السنغال ، بينما كان شمعب غانة يتكون من عناصر متعددة ٠ فعلى طول الضفة اليسرى لنهر النيجر نزل شعب سنغى وبين السنفى والتكرور تقع ديار الشعوب المتكلمة بلغة الماندى ، وبين السنغى في الشمال ونطاق الغابات في الجنوب عاش أجداد الشعوب المتكلمة بلغة الجور حاليا (187) . ويصف صاعد الاندلسي (188) هــذه الشعوب بالفوضى والهمجية على الرغم من « وجود سياسة ملوكية تضبطهم وناموس الهي يحكمهم ، فقد كانت هذه الشعوب تعيش في شكل جماعات يراسها أكبر الرجال سنا · ولكل منها كهنوته وطواطمه (189) ·

<sup>(181)</sup> ابــن الدلائــي : صفحـة 18 ، 19

<sup>(182)</sup> ابن القوطية : ص 110 ، ابن النسرضي : ج 1 ص 179 ، ابسن بشكوال : الصلية . ج 1 صنعية 76 . Provencal: Op. Cit. P. 245.

<sup>(183)</sup> ابــن الدلائــى : ص 19 ،

<sup>· 149</sup> البكرى : صنحة 149 ·

<sup>(185)</sup> حسن محمود : الاسلام والثقافة العربية في افريقية : ج 1 ص 218 ·

<sup>(186)</sup> اليعتوبي : تاريخه ج 1 ص 156 ، التدسي : ج 1 ص 241 ، ابسن خلسدون : ج 6 صنحـة 199

<sup>· 224 ، 223</sup> عصن محمود المرجع السابق : ص 223 ، 224 ·

<sup>(188)</sup> طبقات الاسم : صفحة 12 (189) حسن محبود : المرجع السابق ص 225 ·

اذ كانوا «على المجوسية وعبادة الدكاكير (190) .

تقع مواطن هذه الشعوب بمحاذاة الصحراء الكبرى ، ويغصلها عن بلاد البربر سلسلة من الفواصل الجبلية تتخللها بعض المفاوز التي تعد وسيلة الاتصال الوحيدة بينها وبين بلاد المغرب (191) ومن الطبيعي أن تتدعم العلاقات بين البربر والسودان بقيام دولة بني مسدرار مسي سجلماسة وبديهي أن تتوطد صلاتها خاصة ببلاد التكرور وغانة المعرومة ببلاد السودان الغربى (192) . وحسبنا أن عناصر سودانية اسهمت في اقامة هذه الدولة وتصدت لزعامتها حتى كان أول أمرائها سودانيا يدعى عيسى بن يزيد . واستقرت هذه العناصر في سجلماسة ، وكان لهم حصن خاص يعرف « بحصن السودان » (193) . ولا شك في أنهم ساعدوا على توثق الصلة بين وطنهم الام وموطنهم الجديد ، مكانت سجلماسة حلقة اتصال بين بلاد المغرب وبلاد السودان الغربي (194) · وجدير بالذكر ان القوامل كانت تقطع الطرق بين سجلماسة وغانسة في زمسن يتراوح بين شهرين (195) وثلاثة (196) ، وكان بربر زويلة ومسونة وجدالة يصحبون هذه القوامل (197) بين سجلماسة وسائر بلاد السودان الغربي عبر المفاوز والقفار (198) . ومن المعروف أن درعة كانت مركز خروج القوائل من دولة بنى مدرار (199) ، بينما عرفت « أبو الاتن » مانها أولى المراكز السودانية التي تنزلها هذه القوافل (200) ·

وقد عقد بنو رستم الصلات مع شعوب السودان جميعا ابتسداء

<sup>· 217</sup> مجهسول : الاستبصار ص 217 ·

<sup>(191)</sup> الاصطخرى : من 35 ) حابد عبار : علاتات الدولة الملوكية بالدول الانريتية : من 7،

<sup>(192)</sup> المامون : جغرافيته ورتـة 198 ) سر الختـم عثمـان : العلاتـات بين مصـر والسودان : صفحـة 25 .

<sup>(193)</sup> المتدسى : من 219 -

<sup>(194)</sup> الاصطفرى: عن 35 ، حسن ابراهيم حسن : انتئسار الاسسلام في القارة الانسريتيسة : صفحة 75 ،

<sup>· 201 ، 200</sup> م 149 ، الاستبصار من 200 ، 201

<sup>(196)</sup> ابن النتيه: مختصر كتاب البلدان مس 87 ٠

<sup>(197)</sup> ابن بطوطة : تحفة النظار ج 1 ص 295 : حسن بحبود ، الاسلام والنتافية العربية في انريتية .. ج 1 ص 222 ·

<sup>(198)</sup> اليمتوبى : البلـدان ، ص 360 •

<sup>(199)</sup> البكـرى: منحـة 149 ،

<sup>(200)</sup> ابن بطوطة : ص 298 ، وجدير بالذكر أن طريقا آخر كان يصل بين مصر وفانسة لكنه أهبل بسبب تعرض التوافل نيه لسوافي الرياح وتطاع الطرق وأصبح طريسق سبجلهاسة لذلك أشهر الطرق وأكثرها ارتيادا ، انظر : ابن حوتل : ص 42 .

من زغاوة ( الكانم ) شرقا جتى ساحل غانة غربا ، لكن هذه العسلاقات توطدت بشكل اساسى مع شعوب السودان الاوسط وخاصة مع الكائم وساعد الامتداد العريض للدولة الرستمية على تعدد الطرق والمسالك الى السودان (201) ، غلم يعدم الرستميون وجود مدن عديدة متناثرة على حدودهم الجنوبية كزالة (202) ووارجلان (203) أو أجلة (204) وغدامس وزويلة (205) ، كانت مراكز لانطلاق القوافل الى هذه البلاد .

وزالة مدينة صغيرة تقع على عشرة مراحل غربى وارجلان ، اهلها من هوارة ، معروفة باسواقها العامرة (206) . وكانت مدخل القوافل الى ساحل غائة فيما عرف « بمملكة الدمدم » (207) أما وارجلان فمدينة صغمة لكنها متحضرة ، اشتهرت بونسرة نخيلها وغلاتها ، وغصت بالاسواق والتجار ، ومنها توجه التجار الى بلاد كوكسو (208) والتكرور (209) وغانة (210) . وغدامس ، بلد كبير كثير النخيل أيضا ، اهلها من الملثمين كلمتونة ومسوغة ، وهي محطة للعبور الى بلاد السودان الاوسط حيث يربطها طريق ممهد ببلدة تادمكة (211) . وكانت زويلة مركزا للتجارة مع بلاد الكانم ، واشتهرت بتجارة الرقيق حيث غصت اسواتها بالعبيد الزواغيين (212) -

من هذه المنافذ أو الموانىء الداخلية \_ أن صح القول \_ خرجت قوافل المدراريين والرستميين الى بلاد السودان محملة بالملح والنحاس والودع (213) ، لتعود بالذهب والابنوس وسن الفيل والجلود الشركية ، نضلا عن الرقيق الاسود (214) .

<sup>(201)</sup> ابن الصغير: ص 13 ، النفوسي: ص 88 ،

<sup>(202)</sup> الادريسي : صفصة 132

<sup>(203)</sup> بونيل: الممالك الاسلامية في غرب المريقية ص 160 .

<sup>(204)</sup> الادريسي : صنحـة 132

<sup>(205)</sup> اليعتروبى : البلدان : صفحة 345 -

<sup>(206)</sup> الادريسي : صفحـة 132 · 225 الاستبصار : صنعة 225

<sup>(208)</sup> جغرانية المامون ورتة 201 ، ابن بطوطة : من 318 .

<sup>(209)</sup> الشماخي : السير ص 273 ·

<sup>(210)</sup> الادريسي : منصة 121 · (211) الاستبصار : صنحـة 145

<sup>(212)</sup> اليعتوبي : البلدان : صفحـة 345

<sup>(213)</sup> التلتشندي : ج 5 صفحـة 164 ·

<sup>(214)</sup> ابن النتيه: 87 ، جغرانية المابون ورتة 198 ، الاصطخرى: ص 35 .

والى سجلماسة وتأهرت كانت تفد القوافل وتخرج محملة ا بتلك السلع الى المشرق وسائر دول المغرب والاندلس (215) .

وجدير بالذكر أن أئمة بنى رستم شاركوا رعاياهم هــذا الــدور « فكان عبد الوهاب في أيام أبيه تاجرا » (216) ، وكانت توافله تسافر الى بلاد كوكو (217) . ولدينا من الروايات ما يؤكد اشتغال أفلح بــن عبد الوهاب وأبى اليقظان محمد بن أفلح (218) وأبى حاتم يوسف بــن محمد (219) بالتجارة كذلك ، كما رحب أئمة بنى رستم وعمالهم بتجار السودان ، ففتحوا لهم الاسواق واحسنوا معاملتهم وقدموا اليهم التسهيلات التجارية ، فأعفوا بضائعهم وسلعهم مــن الضرائب والرسوم (220) . وعامل حكام السودان الرعايا الرستميين بالمشل ، فرحبوا بسفارات الائمة وكفلوا الامان للتجار . ويحدثنا ابن الصغير (221) ان الامام أفلح أوقد سفارة من قبله إلى أحد ملوك السودان ، وبعث اليه بالهدايا السنية حفاظا على مصالحه التجارية .

هذه الصلات التجارية دعمت علاقات المودة ووشائج الصداقة بين الطرفين ، فكان رعاياهم يختلطون ببعضهم البعض ، ووجدت اقليات لكل منهما في بلاد الآخر (222) ، ويرجح لويسكى (223) وجود جماعات ، من السودان بجبل نفوسة في القرن الثاني الهجري اعتمادا على نص اورده الشماخي ذهب فيه الى أن كثيرين من اهل الجبل أجادوا لغة الكانم.

ولا غرابة اذا ما ادركنا تسامح الخوارج مع اعدائهم السياسيين والمذهبيين ، وترحيبهم بالغرباء في بلادهم . وليس ادل على ذلك من وجود طوائف اليهود في سجلماسة وتاهرت نفى دولة مدرار احتكر اليهود

Bernard: Op. Cit. P. 134. (215)

<sup>(216)</sup> الشمساخي : السير : صفحة 158

<sup>(217)</sup> أورد الوسياني رواية ذكر غيها أن أغلج بن عبد الوهاب أراد مراغقة تواغل والده الى بــلاد كوكو ، فأخذ الامام عبد الوهاب يختبره في الفقه وخاصة في مسألة الربى ، فأجاب عن كافة الاسئلة غيما عدا سؤال واحد ، فأمره أبوه بعدم السفر حتى تزداد خبرته يأمور التجارة ، انظر : سيرة أبــى الربيع ، ورقة 25 ،

<sup>(218)</sup> انظر : الدرجيني : ج 2 ورتــة 136 ·

<sup>(219)</sup> انظـر : ابـن الصغير : صفحـة 50 ،

<sup>(220)</sup> الشباخي : السير : صفحة 273 ، 274

<sup>(221)</sup> سيرة الاثبسة الرستبيس : صفحسة 31 -

<sup>(222)</sup> الوسينانسي : ورتسة 4 -

Etudes Ibadites. P. 96. : انظرر (223)

أستغلال مناجم الفضة والذهب في درعة (224) وفي تاهرت عاش الرهادنة في احيائهم الخاصة \_ الجيتو \_ وهيمنوا على كثير من مناشط التجارة (225) ولا غرو فقد ذكر ابن الصغير (226) أن عاصمتي دولتي الخوارج غصتا بجموع التجار من سائر ارجاء العالم الاسلامي على اختلاف مللهم ونحلهم.

ولا شبك في أن الخوارج جنوا أطيب الثمار من التجارة ، فيخبرنا ابن حوتل (227) أن أهل سجلماسة حققوا ثراء عريضا بزوا به « سائر اهل المغرب » ولا غرو ، فقد كانت معاملاتهم التجارية تصل الى الاف الدنانير (228) . كما ذكر ابن الصغير (229) أن « سكان تاهرت علت وجوههم سيماء الحضارة والرناهية ، وبدت من محياهم آثار النعمة والغنسي » .

وليس ادل على هذا الازدهار الاقتصادى من طيب العملة التسى سكها ائمة الخوارج وجودتها (230) ، مما يؤكد أن الخوارج وأن تسببوا في في تفاقم ازمات بلاد المغرب الاقتصادية في عصر الثورات يعزى الفضل اليهم في انبعاش احوالها الاقتصادية في عصر الاستقرار السياسي .

على أن سقوط دولتي الخوارج على أيدى الفاطميين سنة 297 هـ ( 909 م ) واندلاع ثورات الخوارج من جديد ضد الحكم الفاطمي أصاب الازدهار الاقتصادي الذي شهدته البلاد . وتفاقمت الاحسوال وازدادت سوءا بسياسة العسف الاقتصادي التي اتبعها الفاطميون . فقد انسابت جيوش أبي عبد الله الشيعي في تاهرت بعد فتحها ، « وأهلكت الحرث والنسل » (231) ، ولما سقطت سجلماسة نهب الفاطميون أهلها واستولوا على أموال بني مدرار (232) ، ثم أضرموا فيها النيران (233) وفرض

<sup>- 202</sup> الاستيمار : صنعة 202 -

<sup>(225)</sup> ابـن الصغيـر : صنحـة 46 ك 57 أ

Faroughy: Op. Cit. P. 14. (226) سيرة الاثبة الرستبيين ص 16 4

<sup>(227)</sup> المسالك والممالك . ص 42 ، ياتوت : ج 3 ص 46 .

<sup>(228)</sup> نتل التانتشندي عن ابن سعيد نصا يتول نيه « رأيت صكا لاحدهم على آخر مبلغه اربعون الف دينار » وذكر ابن حوتل انه رأى صكا كتب بدين على أحد التجار موقع عليه بشهادة العدول ، تيبته اثنين وأربعين الف دينار ، انظر : صبح الاعشى ج 5 من 164 ، المسالك والمالك من 42 -

<sup>(229)</sup> سَيرة الائهـة الرستبين : صفحـة 13

<sup>(230)</sup> السسلاوى : ج 1 منصة 119 ، (231) ابسو زكسريسا : ورتسة 37 · La voix : Op. Cit. P. 402.

<sup>(232)</sup> اليمسانسي : سيرة جعفس : صفصة 130

Biquet: Op. Cit. 71. (233) ابن عذاری : ج 1 ص 210 ،

عمال الفاطميين سياسة مالية جائرة على البلاد التي متحوها « ماستولوا على الموال الاحباس والحصون (234) » ، واشتطوا في مرض المفارم والصايات فاثقلوا صفرية درعة بالإعباء ٤ كما لقى أباضية نفوسة عنتا شديدا وارغموا على دفسع الامسوال الباهظسة والرشساوى لعمسال التم وإن (235) -

وكانت سياسة العسف الاقتصادي تلك من أسباب اندلاع ثورات الخوارج على الفاطميين . ولا شك أن هذه الثورات استنزفت جهسود الطرمين مما ، ونتج عنها مزيد من تخريب الطرق واحراق المزارع وتدمير المدن الى جانب ازهاق الارواح والدماء ، مما تسبب في حدوث المجاعات وانتشار الاوبئة التي أدت الى تفاقم الازمات الاقتصادية .

لكن ثورات الخوارج \_ برغم نشلها \_ أجبرت الفاطميين على التخلى عسن سياستهم الاقتصاديسة الجائسرة « فخفف وا الضرائسب والجبايات » (237) وجنحوا الى الاعتدال في حكم المغاربة.

وهكذا اثر الخوارج في احوال بلاد المغرب الاقتصادية تأثيرا عميقا فيسبيهم تفاتهت هذه الاحوال وازدادت سواء في عصر الثورات ، وبفضلهم ازدهرت كانة النواحي الاقتصادية في عصر الاستقرار السياسي .

<sup>(234)</sup> سميد بن متديش : نزهة الانظار من 123

<sup>(235)</sup> ابن حيون : المجالس المسايرات ج 1 ورتــة 28 · (235) الشمائي : السير : صفحـة 320 ، 323 · 320

<sup>(237)</sup> لويس : أمسول الاسماعيلية : من 183 ، نقلا عن كتاب تثبيت نبوة سيدنا محمسد \_ مخطوط باسطنبول في مكتبة شهيد على باشا برتم 1575 .

## الحياة الاجتماعية

ترك الخوارج آثارا هامة في كيان المجتمع المغربي ، واحدثوا تطورات واضحة في مواقف قواه الاجتماعية ذلك لان فكر الخوارج السياسي قوامه المساواة بين كافة العناصر والاجناس دون تفرقة أو تمايز . وانتشار مذهب الخوارج في بلاد المغرب في النصف الاول من القرن الثاني الهجري احدث انقلابا في موازين القوى الاجتماعية ببلاد المغرب ، اذ هوت بعض انعناصر التي كانت تحتكر السلطة السياسية وصعدت عناصر كانت مغلوبة على امرها لتقف على قدم المساواة مع القوى الاخرى أو نالت حظها في بعض الاحيان في قيادة الثورات وتولى متاليد الحكم والسياسة .

لقد كان المجتبع المغربي قبيل انتشار مذهب الخسوارج مجتمعا متمايزا غير متجانس . وكانت قواه وعناصره في صراع طائني وعنصري دائم ، فالعرب تمتعوا بوضع ممتاز باهتكارهم شؤون الحكم وهيمنتهم على السلطة . ومع ذلك دب الشقاق والصراع على الصدارة بين العرب اليهنية والعرب القيسية مما اضعف العنصر العربي عموما في أواخسر العصر الاسوى .

اما البربر ــ سكان البلاد الاصليين ــ غطى الرغم من انهم يمثلون السواد الاعظم من السكان لم يكن لهم وزن كبير في الحياة السياسية ورغم ما كان بينهم وبين العرب من عداء لم يسلموا من آغة الخصومات التبلية كالصراع بين « بربر الوبر » و « بربر المدر » ، أى بين عنصرى البترو والبرائس ، وهو صراع قديم متوارث ظل قائما طوال العصر الاسلامى .

الى جانب العرب والبربر وجدت ببلاد المغرب اقليات ضئيلة من الانمارقة والسودان واليهود ولم يكن لتلك الاقليات كبير وزن في الحياة السياسية في عصر السيادة الاموية والتعصب للعرب ، غالاغارقة اصلا من البربر الذين اختلطوا بالروم واعتنقوا ديانتهم ، او من الاجانب الذين طال استيطانهم في بلاد المغرب حتى اصبحوا « اغارقة » ، وقد اعتنق هؤلاء واولئك الاسلام على امل الاحتفاظ بمكانتهم الاجتماعية المتميزة التي تمتعوا بها في العصر البيزنطي ، لكن بعض ولاة بني امية اضطهدوهم وعاملوهم معاملة المحوالي (238) "

أما السودان ، مكانوا يجلبون من المريقية جنوبى الصحراء عن طريق الغزوات العربية لاطراف بلادهم ، أو يجلبون كرتيق عن طريق التجارة (239) ، وقد اختلط كثيرون منهم بالبربر ، واعتنق بعضهم الاسلام.

وكانت ببلاد المغرب اعداد غفيرة من اليهود هاجروا اليها في العصر الروماني . وظل هؤلاء يعيشون عيشة العزلة عن المجتمع المغربسي ، وشكلوا أقلية كان لها دور كبير في النشاط الاقتصادي . واذا كانوا قد تمتعوا بالحرية الدينية بعد الفتح الاسلامي باعتبارهم اهل ذمة ، فقد تعرضوا لكثير من مظالم الولاة الامويين (240) .

كسانت ثــورات الخوارج في المغرب تمثل في بعدها الاجتماعــى مراعا بين العرب والبرير بسبب سياسة بنى أمية في التعصب للعنصر العربى ، ولهذا حرص ثوار الخوارج على « الفتك بأمر العرب » (241) عموما ، والقرشيين منهم بوجه خاص (242) ، ولعل في قول هشام بن عبد الملك عقب هزيمة العرب في موقعة الاشراف سنة 123 هـ ( 741 م ) « والله لاغضبن غضبة عربيــة » (243) ما يشير الــى ذلك الطابــع العنصرى للصراع ،

والذى نؤكده أن هذا الصراع تمخض عن اضعاف شوكة العرب ، مقد قتل كثيرون منهم في معارك الاشراف « التي غنى غيها حماة العرب

 <sup>(238)</sup> انظر : البكرى : المغرب : ص 6 ، مؤنس : ثورات البربر ص 153 .

<sup>. (239)</sup> انظر : اليعتوبى : البلدان مس 345 Julien : Op. Cit. P. 203

<sup>(240)</sup> Julien : Op. Cit. P. 203 (241) ابن خلدون : العبـر ح 6 صفحـة 111

<sup>(242)</sup> ابن عذارى : ج 1 ص 70 ، ابن خلدون : المرجع السابق ص 112 ٠

<sup>(243)</sup> الْرَقيق : ص 159 ، ابن عذارى : ج 1 ص 83 ،

وغرسانها وكماتها وأبطالها » (244) وبقدورة التي كان غيها مصير الجيش العربي « ثلث متتول وثلث منهزم ، وثلث مأسور » (245) والقيروان سنة 139 هـ ( 756 م ) التي أجهزت غيها ورغجومة « على كل من بالمدينة من الترشيين » (246)

ثم كان سقوط الخلافة الاموية وتيام الدولة العباسية سنة 132 هـ (750 م) واعتماد العباسيين على الجند الخراساني والفارسي في مواجهة ثورات الخوارج في البلاد (247) اذ الثابت أن أعدادا كبيرة من الجند الخراساني والفارسي وفدت الى بلاد المغرب في حملات محمد بن الاشعث سنة 142 هـ (757 م) ويزيد بن حاتم سنة 154 هـ (771 م) وهرثمة بن اعين سنة 159 هـ (765 م) وقد نافس هؤلاء الجند العرب مكان الصدارة .

اما البربر فان اعتناقهم مذهب الخوارج ساعد على توحيد شملهم تحت لواء واحد . فقد جمعتهم جميعا بترا وبرانس مبادىء الخوارج التى تحض على العدل والمساواة . واختفت ــ الى حين ــ نزعات الخصومة والتناحر بين بربر الوبر وبربر المدر واشتركوا جنبا الى جنب في الثورة على العرب (248) ، وقيام دولتى الخوارج اكد هذه الوحدة للبربر ، فدولة بنسى محدرار ضمت صفرية المفحرب من البتر والبرانس على السواء ، وتكاتفت مكناسة وزناتة من البتر مع صنهاجة وزويلة ومسوفة ولمتونة من البرانس على تأسيسها (249) . والدولة الرستمية عاشت في كنفها قبائل هوارة ولواتة ومكناسة ومزاتة ولماية وغيرها (250) .

كما ادى انتشار مذهب الخسوارج الى ظهسور عنصرى الافارقسة والسودان بعد أن كانا على هامش الحياة السياسية من قبل . فاعتناق الافارقة المذهب الصفرى ، أهل زعيمهم عبد الاعلى بن جريج لتولى حكم طنجة من قبل ميسرة (251) وتغلغل المذهب ذاته بين السودان افضى الى

<sup>· 111</sup> من عبد الحكم : ص 294 ، الرتيق : ص 244)

<sup>(245)</sup> مجهسول : اخسار مجموعـة : صفحـة 34 · (246) المالكـي : رياض النفسوس : صفحـة 107 ·

<sup>(240)</sup> المستحدي ، رياض الفصوص : ع 1 من 83 · 85) الرقيق : من 159 ، ابن عذاري : ج 1 من 83 ·

<sup>· 70</sup> م ح ع م المحكم : من 294 ، ابن الأثير : ج 5 من 70 (248)

<sup>(249)</sup> البعتوبي : البلدان من 359 ، ابن خلدون : ج 6 من 129 · (249) البعتوبي : ج 6 من 121 · (250) ابسن خلسدون : ج 6 مندسة 121 ·

<sup>(250)</sup> ابن عبد الحكم : ص 293 ) ابن عذارى : ج 1 ص 52 · 52

تقلد زعيمهم عيسى بن يزيد الاسود رئاسة دولة بنى مدرار سنة 140 هـ . (252) ( 757 )

وقد ادى قيام دول الخوارج المستقلة في بلاد المغسرب الى انشاء مدن اسهمت في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والبشري (253) .

ففي واحة تافيلالت أسس الصفرية سجلماسة سنة 140 هـ (254) ( 757 م ) وأخذت المدينة الصغيرة التي لم تكن عند نشأتها سوى « مجمع للصغرية » تتسمع ويزداد عمرانها شيئا مشيئا ، اذ التبات التبائل على سكناها ؛ نبنت الضواحي والارباض (255) ، واعتادت حياة الاستقرار ، وترك معظمها حرمة الرعى الى الاستغلال بالزراعة والصناعة والتجارة . وادى ذلك الى عمران الليم تانيلالت بعد أن كان يعانى نقصا في السكان .

مقد جذبت المدينة الجديدة بطسون مكناسسة الضاربة في وادى ملوية (256) ونواحى تازا وتسول بالمغرب الاقصى (257) مهجروا مواطنهم واستقروا بها . كما وفدت اليها بطون من صنهاجة اللثام من مسوفسة ولمتونة (258) وزويلة (259) وغيرها . كذلك نزحت جماعات من الجنوب من بلاد السودان لتسهم في عمران الاتليم وتقيم ميه بصفة دائمة · وقسد اغرى ازدهار المدينة بعض العناصر الاندلسية ، فهجرت بلادها وأقامت بسجلماسة ايضا (260) ونظرا لاهمية موقعها التجاري المهتاز ، ولوفرة مناجم الذهب والغضة باتليم تانيلالت ، نقد قصدها اليهود طمعا في الثراء وطلبا للامن والاستقرار (261).

ولا شك أن هجرة القبائل الى سجلماسة أدى الى تحولها مسن حياة البداوة الى حياة الاستقرار وغيرت الكثير من مظاهر حياتها الاجتماعية في عاداتها وتقاليدها (262) واختلطت بعناصر اخرى والمدة كالسودان

Fournel: Op. Cit. Vol I. P. 352. (252) البكرى : صنحـة 149 ،

<sup>(253)</sup> ابسن خلسدون : المقدمسة : صفحسة 112 -

<sup>(254)</sup> البكسري : صنحسة 148 ،

<sup>(255)</sup> الادريسي : صفحة 160 .

<sup>(258)</sup> مجهول: الاستبصار ص 201 ، حسن محمود: قيام دولة المرابطين ص 271 .

<sup>(259)</sup> المتسدسي : صنحسة 231

<sup>(260)</sup> أبـو العـرب تهيـم : مغتـة 80 -

<sup>(261)</sup> الاستبصار : منحة 202

<sup>(262)</sup> البكري : مستحسة 148 ،

والاندلسيين .

وقيام الدولة الرستمية سنة 162 ه ( 779 م ) كسان لسه آثاره الاجتماعية في حياة سكان بلاد المغرب الاوسط ، مقد تحول اقليم تاهرت من غابات وغياض وآجام للوحوش والزواحف (263) الى مدينة عامسرة Tهلة بالسكان مزدانة بالعمائر والزروع · كما تحولت غدامس ووارجلان وودان وزويلة من مجرد قرى مغمورة على حافة الصحراء الى منسافذ وثغور داخلية آهلة بالحركة والنشاط بفضل تجارة بني رستم مع بسلاد السودان (264) · وترتب على ذلك انتقال السكان من حياة البداوة والترحال الى حياة الحضارة والاستقرار . مقبائل هوارة ومزاتة ولواتة وسدراتة ولماية أنفت معظم بطونها احتراف الرعى وأقدمت على الاشتفال بالزراعة والتجارة وتركت مواطنها الاصلية لتستقر في تاهرت وما حولها « واتخذت العير والخيول ونالها من الكبر ما نال أهل المدينة » (265) · وما لبثت أن تطلعت إلى السلطة فشاركت في الفتن والثورات على أئمة بني رستم ، وقدر لبعضها الظفر بالحكم كما حدث بالنسبة لمحمد بن مسالة الهـواري (266) .

ولما كان ائمة بنى رستم من الفرس ، فقد جذبت تاهرت كثيرا من المناصر الفارسية حيث شكلوا قوة اجتماعية لها وزنها حتى كانوا أشبه « بدولة داخل الدولة » وليس ادل على نفوذهم من أن زعيمهم ابتنى سوقا « لم يكن صاحب شرطة الامام انلح ليجرا على دخوله أو يتخلله ، هيسة وخسومًا » (267) ·

هذا وقد احتوت دولة بنى رستم جماعات كبيرة من العرب نزحوا الى تاهرت لشهرتها التجارية ، أو غرارا من الاضطهاد المذهبي أو هربا من المريقية بعد مشل ثوراتهم على الامارة الاغلبية · وكان لهم دور بارز في أحداث الدولة الرستبية في عصرها الأوسط (268) · الأمر الذي أثر تأثيرا عميقا في حياة المجتمع الرستمي . ونعتقد أن العناصر الاباضيسة

<sup>(263)</sup> أبو زكريا : ورقة 13 ، الدرجيني : ج 1 ورقسة 99 .

<sup>(264)</sup> انظر : الادريسي : ص 132 ، اليعتوبي : البلدان ص 345 ؛ (265) ابــن الصفيــر : صفحــة 27 ،

<sup>(266)</sup> انظر : النفوسي : صفحة 336 -

<sup>(267)</sup> ابسن الصغير : صفحة 27 (268) النفوسى : ج 2 صفحــة 182 ·

الوائدة لعبت دورا بارزا في هذا الشان باعتبارها اكثر حضارة ورقيا من القبائل البدوية سكان البلاد الاصليين ، ومن مظاهر ذلك تحول البلاط الرستمى عن حياة الزهد والتقشف الى حياة الترف والدعة لقد كان عبد الرحمن بن رستم — اول ائمة بنى رستم — ورعا زاهدا ، غبيته لم يكن به الا « حصيرا فوقه جلد ووسادة ينام عليها ، وسيفه ورمحه ، وفرس مربوط في ناحية من داره » (269) اما خلفاؤه فقد عاشوا حياة خلفاء المشرق وملوك الفرس ، فامتلكوا القصور والضياع والمنازل والحصون التى اقاموها بنواحى تسلونت خارج تاهرت (270) ، واقتنوا الجوارى والغلمان (271) والعبيد والحشم (272) وكسان لخيولهم وخدمهم وعبيدهم منازل خاصة بحصن نماليت خارج المدينة (273) ، وانصرف معظم الرستميين الى حياة الترف والدعة والولع بالفنون والآداب (274) كما تطرق الفساد الى « الرستمية » فكانوا يخالطون العياريسن والشعطار وينادمون الفتيات ، ويعتدون على الحرائر (275) .

كما تثبه بنو رستم بالمشارقة في اقامة الاسمطة « والجفان » لاطعام النقراء ايام الاعياد والمناسبات الهامة (276) . فكانت تقام الاحتفالات الني يحضرها وفود من كافة انحاء الدولة ، وكان عمال الامسام ورؤساء التبائل ينزلون في « دار الضيافة » ويعودون الى عمالاتهم او الى مضاربهم بعد أن تجرى عليهم الارزاق وتوزع عليهم الهدايا والالطاف (277) .

وفضلا عن ذلك كان اختلاط البربر بالعناصر الوافدة له حسناته كما كان له مساوئه ايضا ، فقد اقام البربر في ظل الحكم الرستمى « قصورا منظمة وابنية مبهجة وقبابا مرتفعة ، واسواقا مزدحمة ، ومساجد متعددة بمنارات غالية ، وحمامات متقنة ، واتخذوا الفرش والستائر المزخرفة والخيل المسومة ، وتنوعت الالبسة وتعددت اللغاة والازياء » (278) يقابل

<sup>(269)</sup> اپسن الصغير : صنعـة 11

<sup>(270)</sup> نفس المصدر : منصة 48 ·

<sup>(271)</sup> ننس المسدر : صنصة 25 ·

<sup>(272)</sup> ابن الصغير : ص 34 ، النفوسي : ص 266 ·

<sup>· 52</sup> ابــن الصغيـر : صفحـة 52

<sup>(274)</sup> ننس المسدر : منحة 31 ·

<sup>(275)</sup> نفس المسدر : صفحة 49 · . (276) نفس المسدر : صفحة 26 ·

<sup>(277)</sup> نفس المسدر : منصة 47 ·

<sup>(278)</sup> ننس المسدر : ص 56 ؛ النفوسي : ص 85 -

ذلك تحلل المجتمع الرستمي وتفشى الرذائل فيه « فقد ظهر المنكر ، وكثر النسق وشرب الخمر » (279) وهو ما عبر عنه ابن الصغير (280) بتوله « نسم البلد ونسم اهلها . . ماتخذوا للمسكر اسوامًا والغلمان اخدانا » وعجت الطرق بمناسر اللصوص وخاصة « من سفهاء زناتة » (281) وهذا هسو الذي اثار ثائرة شيسوخ المذهب نتبرمسوا بهسذه المفاسد واظهروا سخطهم عليها (282) .

وجدير بالذكر أن من أهم أثار الخوارج في المجتمع المغربي بروز دور المراة ، مكما اشتهرت بعض نساء الخوارج في الشرق - كغزالة أم شبيب ابن يزيد الشبيباني (283) - في منون السياسة والحرب ، واسهام بعضهن في النشاط السرى الخاص بالتنظيم والدعوة (284) ، برزت كثيرات من نساء الخوارج في المغرب في نواحي السياسة والثقامة ، مقد تولت جدة المنتصر سمكو بن محمد الوصاية عليه وامسكت بزمام السلطة في سجاماسة حين كان تناصرا (285) . وأحت الامام عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم يزته في علم الغلك وتفوقت عليه في قراءة الطوالع والنجوم (286) . وكانت غزالة زوجة ابى اليتظان محمد « مالكة لامره » (287) حتى لقد أرغمته على تتليد ابنها ابى حاتم يوسف ولاية العهد (288) . ولا يخفى دور دوسر ابنة ابى حاتم يوسف في احداث العصر الرستمي الاخير ، تلك التي أودت بالدولة الرستهية (289) .

<sup>(279)</sup> الشباخي : السير : صنعـة 263 ·

 <sup>(280)</sup> سيرة الائبــة الرستبين : عنصــة 55

<sup>(281)</sup> نئس المسدر : صنحة 49 -

<sup>(282)</sup> تأنف أحد هؤلاء النتهاء من تبرج نساء تصطالية تائلا « ما أكثر اماء هذا البلد » . انظر : الشماخي : السير عس 281 -

<sup>· 275</sup> الطبرى : ج 6 منصة 275

<sup>:</sup> السير: سنمـة 108 7 109 (284) الشباخيي

<sup>· 151</sup> البكرى : صنصة 151

<sup>(286)</sup> الشباخسي : السيسر : منحـة 193

<sup>(287)</sup> التناوسي : سنطة 264 -(288) ابـن الصغيـر : صنحـة 50 ،

<sup>. (289)</sup> أبسو زكسريسا : ورتسة 36

### رابعا :

# الحياة الثقافية

ترك الخوارج آثارا واضحا في الحياة الثقافية ببلاد المغرب اذ أن مذهب الخوارج تضمن آراء خاصة تفرد بها عن سائر المذاهب الاسلامية الواقدة الى المغرب ولما كانت هذه الآراء تمثل في جوهرها عسودة الى تعاليم الاسلام الصحيحة ، فقد اقبل المفاربة على اعتناقها أكثر من اقبالهم على أي مذهب آخر وقد سبق التعريف بدور دعاة الخوارج في بث مذهبهم بين شيوخ القبائل الذين تحولوا الى دعاة للمذهب بين قبائلهم حتى عمت الدعوة سائر بلاد المغرب في النصف الاول من القرن الثاني الهجرى .

وانتشار مذهب الخوارج استلزم تبصير المغاربة بفتها وآرائسه وعتائده ولم يقدر لدعاة الخوارج الاول كعكرمة مولى ابن عباس وسلمة بن سعيد وابن مغيطر أن يقوموا بهذا الدور ، فاختار المغاربة بعض رجالهم وأوفدوهم في بعثة الى البصرة للدراسة والتعلم والتعمق في أصول المذهب وفروعه ، واستمرت مهمتهم خمس سنوات عادوا بعدها الى المغرب «حملة للعلم » ، ثم قاموا بتدريس ما حصلوه بالمشرق في حلقاتهم التى انتشرت في جهات كثيرة من بلاد المغرب الادنى وافريقية ، وفي تلك الحلقات تلقى الاتباع الاصول والفروع والسير والتوحيد والشريعة وآراء الفرق

الى جانب علوم اللغة والفلك والرياضيات (290) ، مكانت بمثابة مدارس للعلوم النقلية والعقلية في آن واحو ، ومراكز لتعريب البربر ونشر الحضارة العسربيسة أيضا ،

ولم تنقطع الصلة بين خوارج المشرق والمغرب فكانت كتب فقهاء المذهب في الشرق وتصانيفهم تقد الى المغرب بشكل دائم (291) . كما داب فقهاؤهم ومحدثوهم على القدوم الى المغرب للتدريس والافتاء (292). وفي نفس الوقت لم تنقطع بعوث المغاربة الى المشرق للاخذ عن أعلام المذهب في العراق ومصر والحجاز (293) .

ولا شك أن ذلك الاتصال الثقافي بالمشرق أثرى الحياة الثقافية في بلاد المغرب ، مظهر كثيرون من الاعلام المغاربة في العلوم الدينية والدنيوية . كالشيخ مهدى النفوسي المتكلم (294) وابن يانس ذائع الميت في التفسير والفقه وأبو حسن الابدلاني (295) وعبد العزيز بن الاوز (296) ، ويعتوب بن سيلوس قاضى وارجلان (297) وغيرهم ممن أثروا بتآليفهم ومصنفاتهم انحياة الثقافية ببلاد المغرب وقد الف هؤلاء بالعربية والفارسية ومنهم من ترك كتبا بلغة البربر كابن سهل الفارسي (298) .

ولا شك أن انتشار آراء الخوارج بين البربر أحدث ثورة فكرية في بلاد المغرب ، وساعد على ذلك التنافس الفكرى بين الخوارج وبين غيرهم

<sup>(290)</sup> الدرجيني : ج 1 ورقة 3 ، البرادي : الجواهر المنتقاة ؛ ورقة 106 ، Masqueray: Op. Cit. P. IXI.

<sup>(291)</sup> ذكر مؤرخو الاباضية أن أباضية البصرة نسخوا لعبد الوهاب بن عبد الرحبن بن رستم آلان الكتب لتزويد المكتبة المعصومة بتاهرت ، وأورد بعضهم أن ديوان ننوسة كان يحوى ثلاثمائة وثلاين الف جزء من مؤلفات المشارقة . انظر : الشماخي : السير ص 162 ، الدرجينــى : ج 1 ورقــة 26 ، البــرادى : رسالــة في بعض كتب الإباضيــة أ. ورتــة 207 -

<sup>(292)</sup> الوسياني: سير أبسى الربيسع ورسة 2 ·

<sup>(293)</sup> نئس المصدر ورقة 13 · كانت مواسم الحج فرصة مواتية لالتقاء الإباضية مسن كانة الامصار الاسلامية ، وقد حرص المفارية على الاستفادة من لقائهم بأعلام المذهب فيما يعن لهم من مسائل علمية ومُتهية كان يفتى فيها مشاهير الفتهاء كشميب بسن المرن في مصر ومحبوب بن الرحيل بمكة والربيع بن حبيب وغيرهم من العراق .

<sup>(294)</sup> ابسو زكسريسا : ورتسة 20 ٠

<sup>(295)</sup> الشباخي : السير : منحة 155

<sup>(296)</sup> النبوسي : صفحة 70 -

<sup>· 48</sup> ننس المصدر : صنصة 48 (298) نفس المسادر : صنعـة 68 ء

من اتباع المذاهب والفرق الاسلامية الاخرى التى وغدت الى بلاد المغرب . واهم الملاحم المفكرية التى جرت فى هذا الصدد كانت مع السنة المالكية والمعتزلة ، ثم مع الشيعة الفاطميين .

نقد غلب مذهب مالك على اغريقية وساد ما عداه من المذاهب الاخرى . الا أن مذهب الخوارج تسرب اليها بشقيه الصغرى والاباضى وتذكرت كتب الطبقات (299) أن حلقات الصغرية والاباضية كانت تعقد في مساجد اغريقية ، بل في جامع القيروان ذاته · حيث دأب نقهاء الخوارج على تدريس تعاليم المذهب ومناظرة مخالفيه ومع ما عرف عن المالكية من تعصب وبغض لمخالفيهم ، نقد سمحوا للخوارج بممارسة نشاطهم في اغريقية حتى تولى سحنون القضاء نحظر عليهم ذلك ، وبدد حلقاتهم وشتت شملهم (300) · ودرج من جاء بعده من القضاة المالكيسة على اضهاد الخوارج في اغريقية واذلالهم .

وعلى خلاف ذلك حظى المالكية في دول الخوارج بتسامح الى أبعد الحدود حتى ان بعض شيوخهم تولوا المناصب العامة في تاهرت في أواخر حكم بنى رستم (301) وليس ادل على هذا التسامح ممسا يرويسه ابسن الصغير (302) ـ وهو مالكي عاصر أئمة بنى رستم الاواخر ـ عن الحرية التامة التي تمتع بها المالكية في ممارسة شعائرهم في كانة مساجد تاهرت نيما عدا المسجد الجامع ويحكى ابن الصغير (303) كثيرا عن محاوراته

<sup>(299)</sup> أبو العرب تبيم : ص 120 ، الدباغ : ج 2 من 55 ·

<sup>(300)</sup> المالكي : ج 1 ص 409 ، الدباغ : ج 2 ص 192 ·

<sup>(301)</sup> الشماخي : السي : من 263 ، البرادي : الجواهر المنتقاة : ورقة 103 ، (302) سيرة الانبة الرستيين من 57 ،

<sup>(303)</sup> وهاك مثالا لمناظرة بين ابن الصغير مع ابى الربيع سليمان الهوارى الاباخى يتول ابن الصغير : هن أين زعبت وزعم اصحابك وغيرهم من الحجازيين والمراقيين ان الرجل اذا زوج ابنته البكر وهى صغيرة وأدركت أن لا خيار لها فى نفسها ، وأنتم تتولون أن الرجل اذا زوج ابته وعتقت أن لها الخيار ، ولا نرق بين الابة والصغيرة لان الابة لم يكن لها حكم فى نفسها وانها كان الحكم لسيدها ، غلما عتقت وصار الحكم اليها جعلتم لها الخيار ، والصغيرة لم يكن لها حكم فى نفسها وأن الحكم لابيها ، غلما أدركت صار الابر اليها ، غلم منعتبوها ما أجزتم للابسة والمنسى واحد ق

بنت سبع وبنى بها وهى بنت تسع .

هنال لى : دعنى بن هذا ، غانى لا أجامعك عليها ، ولكن كلمنى بن الترآن أو بن باب النظرمع أنى لو بنيت لك الخبر با كان لك فيه حجة لاتك تعلم أن الله أهل لرسوله بن النساء ومن عددهن أكثر بها أهل لابته ٤ فان كان عندك هجة فير هذه فاذكرها ، ولا فلا تقم لك حجة \_

ومساجلاته مع مشايخ الاباضية في كثير من المسائل الفتهية والمذهبية دون ان يتعرض لارهاب او بطش ·

ولما كان المذهب الاباضى اقرب مذاهب الخوارج الى مذهب أهل السنة ، فلم يجد فتهاء القيروان ما يحاول دون التحالف مع الاباضية لمناوءة المذهب الشيعى (304) . وقد ظهر هذا الائتلاف بشكل واضح فى ثورة أبى يزيد مخلد بن كيداد .

اما المعتزلة او الواصلية غكانت مضاربهم بالمغربين الاوسط والاقصى حيث شكلوا اقليات لها ثقلها في دول الادارسة وبنى مدرار وبنى رستم ففي سجئماسة اقامت اعداد غفيرة منهم وتمتعوا بحرية وتسامح في رحاب بنى مدرار على الرغم من تطرف المذهب الصفرى (305) وليس أدل على ذلك من سماح المدرارين لهم بأن « يبعثوا بزكاة أموالهم الى رئيسهم بتاهرت يصرفها حيث شاء » (306) .

و فىتاهرت وما حولها كان يقيم ما يربسو على ثلاثسين ألف مسن

```
ب تلت له : غان أوجدتك صحة عقدها من القرآن أترجع ·
غتال : غاذكر لى ذلك ·
غقلت له : قال الله تبارك وتعالى : « واللائي ينسن من
```

غتلت له : قال الله تبارك وتعالى : « واللاثي ينسن من المحيض من نسائكم الى واللاثي لم يحضى » ،

نقال لى : مجبا منك ، انا أسالك عن عقد النكاح ونسخة وأنت تخبرنى عن عدد الموسات وعدة اللائى لم يحضسن .

نتلت : هيهات أبا الربيع غاب عنك المراد -

ومنا غساب عنى من ذلك -تلت : اخبرنى عن هذه العدد الموضعات من طلاق أم من غيره .

تسال مسن طلاق ،

تلت : مهل يقع طلاق من غير أن يكون عقد نكاح ﴿

تال : لا . تلت : في الموسات فمنهن اللائي قد بلغن من السنين مالا يحضن مثلهن أ

قصا : نهم .

تلت : واللائي لم يحضين من الصغير ﴿

تلت : مسا وجب الله عليهان عادا لا

تال : نعسم ،

علت : أمن طلاق أم من غير طلاق .

قال : من طالق . قلت : غيكون طلاق من غير عقد نكاح ﴿ غسكت ولم يرد جوابا ، انظر : سيرة الائمة الرستمييسن : صفحات 50 ، 51 ،

(304) سعيد بن متديش : صنعة 125

· 103 البندادى : صنعة 103

(306) البسرادى : الجسواهسر ورتسة 93 ·

الواصلية (307) . وعلى الرغم مما قاموا به من دور معاد لائمة بنسى رستم وتمردهم في عهد عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم 6 فقد حظوا بتسامح ديني الى أبعد الحدود · وحسبنا ما كان يحدث بين شيوخهم وزعماء الاباضية من محاورات على غرار ما كان يحدث بالشرق بيسن زعيمهم واصل بن عطاء وبين ابي عبيدة مسلم بن ابي كريمة شيخ اباضية الشرق (308) . ونستشف من المصادر الاباضية أن نقهاء المعتزلة بزوا مشايخ الاباضية في تاهرت ، وانحموا الامام عبد الوهاب ذاته في مساجلاتهم معه · غلم يستطع عبد الوهاب محاجاتهم في كثير من المسائل الجدليسة المتعلقة بالعقائد والشرائع ، بدليل استعانته بمشايخ المذهب في جبل نفوسة في هذه المساجلات (309) . وكانت المعارك الجدلية بين الاباضية والمعتزلة لا تفتر أبدا (310) • ومع ذلك نعم المعتزلة في العصر الرستمي الاخير بتسامح كبير مكانوا يلتقون في مناظرات ومساجلات مشمهورة مع مشايخ الاباضية على نهر مينة خارج تاهرت ، وكان قطب الاباضية المدامع عن مذهبهم ويدعى عبد الله بن اللمطى له معهم مواقف مشمهودة ، أشماد بها ابن انصغير المالكي (311) .

اما التشبيع فقد أخذ سبيله الى دولتي الخوارج في عصرهما الاخير ، مالمذهب الشبيعي وقد الى سجلماسة قبل وصول المهدى اليها (312)، ولم يعدم المهدى وجود انصار واتباع في سجلماسة كانوا يستفتونه في امور دينهم ودنياهم ابان وجوده بها (313) .

وتحدث أبو زكريا (314) عن وجود كثير من الشيعة في تاهرت في عصر الرستميين الاواخر . والحق ـ اننا لم نقف على اى نشاط فكرى واضح للشيعة في تاهرت . وأن كانت كتب الاباضية تحفيل بكثير مين

<sup>(307)</sup> البكرى : ص 67 ، ابن خلدون : ج 6 ص 121 ·

<sup>(308)</sup> الدرجيني : ج 1 ورقية 105 . (309) الشهاخي : السير : منحية 155 . (310) أبيو زكريا : ورقية 20 .

<sup>(311)</sup> في احدى المساجلات سال شيخ المعتزلة عبد الله بن اللمطي : هل تستطيع الانتقال من مكان لست نيه الى مكان لست نيه ، فقال أبن اللمطى : لا ، فقال : هل تستطيع الانتقال من مكان لست نيه الى مكان أنت نيه ، قال : لا ، فقال : هل تستطيع الانتقال من مكان انت ميه الى مكان لست ميه ، مقال : خرجت منها . . انظر: ابن الصغير: ص 45 ، الشماغي: السير ص 223 .

<sup>(312)</sup> اليماني : سيرة جعفر ص 120 ، الدرجيني : ج 1 ورقة 42 -

<sup>(313)</sup> أبـو زكـريـا : ورتـة 36 .

<sup>(314)</sup> نفس المصدر والصحيفة ،

المساحلات والمناظرات بين الاباضية والشيعة بعد ستوط دولة بني رستم سنة 297 ه ( 909 م ) ولعل من أكثرها طراغة ما حدث بين أبى نوح وسمعيد بن زنفيل الاباضي وبين ابو تميم المعز لدين الله الفاطمي من مواتف تدل على حصانة الشيخ الاباضي من ناحية وتبجيل المعز للعلماء والفتهاء ،ن ناحية أخرى (315)

ولا شك أن المحاورات والمساجلات بين شنيوخ تلك المذاهب وبين مقهاء الخوارج اثرت الحياة العقلية في بلاد المغرب بوجه عام . وهذا ما عبر عنه الننوسي (316) بقوله :

« .. وكثرت الآراء والاتوال ، وانتحل البحث في المذاهب وعظم الجدل حول مسألة الامامة ، نقام كل غريق يطلب الاختصاص بها ويدعى انه اولى واحق بها ، ويقيم على ذلك الحجج والادلة » · والفضل يعزى الى حكام الخوارج في اتاحة الحرية الدينية لتنانس تلك الطوائف وتصارع آرائها • وكان من اثر ذلك أن كثرت الفرق المنشقة على الائمة كالنكار والخلفية والنفائية ، لكن هذه الانشقاقات غذت فكر الخوارج ، وأمدته بآراء واجتهادات جديدة . كآراء يزيد بن نندين في الامامة المشروطــة ، واجتهادات غرج بن نصر (317) المعروف بنفاث في تطويد العقائد الأباضيــة (318) •

<sup>(315)</sup> لما تبض على أبى نوح وجيء به الى المعز مكبلا بالاصفاد ، قال المعز : أن التيود دخلت في رجلك بالعلم ولا تخرج الا بالعلم . قال أبو نوح : عسى الله أن يجعل ذلك كفارة لذنوبي . مَعْضَب المَعْزُ وقال : أَعْنَحِنْ مِسْيِئُونْ قَيْكَ ، قال أَبُو نُوح : قلت ليس في ذلك ما يدل على اسامتك ، ألا ترى أن الله يبتلى عباده نيصبروا نيوجروا ، وليس في ذلك ما يثبت الاساءة لله ، غزال غضبه ، غطلبته العنو ، فعنى . . وتربه . . وفي أحدى مجالس المعز مع العلماء والفقهاء ومن بينهم أبي نوح ، سأل المعز : ما الدليل أن لهذه الصنعة صانعا ، ، وأجاب جلساؤه بأجوبة غير مرضية ، فقال أبو نوح ، مرايت أبا تميم كأنه يريد الجواب ، وتأدب أبو نوح وقال ، جوابك منهـوم من سؤالك ، لان الصنعة بنفسها دليل الصانع ، ولا صنعة بغير صانع ، فأعجب المعز بلباتته انظر الشماخي : السير ص 352 وما بعدها .

<sup>· 115</sup> أنظر : الازهار الرياضية : ج 2 من 115

<sup>(317)</sup> وليس أدل على مكانة فرج بن نصر العلمية من رحلته إلى بغداد ومواتفه ومحاوراته في بلاط المباسيين مع نقهائهم وعلمائهم ومحدثيهم ، وظفره لذلك بسرضى الخليفسة ورمايته . عـن هذه الرحلة انظر : أبو زكريا : ورتة 29 ، 30 . وجدير بالذكر ان نفاتا نسخ ابان وجوده ببغداد ديوان جابر بن زيد في الفقه وعاد به الى المغرب ، انظر : أبو زكريا : ورقة 30 .

<sup>(318)</sup> راجع : النَّاوسي : الازهار الرياشية : ج 2 من 195 ؟ Lewcki : Melanges Berberes Ibadites. P. 280.

وكان أثمة الخوارج يقدرون العلم والعلماء ، فقد عرف عن حكام سجلماسة « حب العلم والرغبة في طلبه وتحصيله » (319) . كما كان البيت الرستمى « بيت العلوم جامعا بفنونها من علوم التفسير والحديث ، وعلم اللسان وعلم النجوم ، والاصول والفروع والفرائض » (320) . وعبد الرحمن بن رستم بويع بالامامة « لعلمه وفضله » وحسبه أنه كان مسن « حملة العلم الخمسة » الى المغرب . وعبد الوهاب بن عبد الرحمن كان له خلواته العلمية الخاصة الى جانب مجالسه العامة التى كان يرتادها طلبة العلم من سائر أرجاء دولته (321) ، وأبو بكر بن أنلح عرف بشغفه بالآداب والتواريخ (322) وكان أبو اليقظان محمد « يدرس في حلقات ثلاث ثلاثة أنواع من العلم » (323) . وكانت مكتبة الاسرة الرستمية سالمعروفة بالمعصومة تحوى أمهات الكتب الدينية الى جانب مصنفات الفنون والرياضيات والصنائع (324) .

وقد أضحت سجلماسة وتاهرت من المراكز الثقافية الكبرى في بلاد المغرب وأمها طلب العلم من سائر أنحائه وخاصة تاهرت « التسى تعددت بها اللغات واللهجات (325) وجاب علماؤها مدن الشرق والمغرب رغبة في طلب العلم وتحصيله (326) كما خرج منها أيضا طلاب العلم الى القيروان وقرطبة (327).

والى الخوارج يعزى الفضل فى وضع البذور الاولى لنشر الاسلام فى بلاد السودان الواقعة جنوبى الصحراء ذلك أن الجهود السابقة التى بذلها عقبة بن نافع لم يقدر لها النجاح (328) ، كما أن غزوات عبد الرحمن ابن حبيب وعبيد الله بن الحبحاب لاطراف بلاد السودان لم تتمخض عن شيء

<sup>(319)</sup> اسماعيل حامد : نبذة في تاريخ الصحراء التصوى . ص 7 .

<sup>(320)</sup> الدرجيني : ج 1 ورتبة 25 ،

<sup>(321)</sup> النفوسي : صنعة 197 .

<sup>(322)</sup> ابن الصغير : صنحة 31 .

<sup>(323)</sup> الدرجيني : ج 1 ورقعة 136 ، (324) أبسو زكسريسا : ورقعة 42 ،

<sup>(325)</sup> الشهاغسى السيس : صنعة 263 .

<sup>(326)</sup> من هؤلاء بكر بن حماد التاهرتي الذي سمع بالمشرق وساجل شعراء العراق كدعبل الخزاعي وعلى بن الجهم ثم نزل التيروان وماس وناظر علماءها وترك الشعار تنم

من علو مكانته الملبية والادبية ، انظر : النفوسي : من 71 وما بعدها . (327) الضبى : بفية الملتبس عن 364 ، ابن بشكوال : الصلة ج 1 من 86 .

<sup>(328)</sup> عبيد الله بن صالح : نص جديد ، ص 218 ،

سوى الحصول على المغانم (329) . كما تام أبو القاسم سمكو بن وأسول أمير سجلماسة بنشر الاسلام على المذهب الصغرى بين الجماعات السودانية التي كانت تعمل في نقل التجارة عبر الصحراء ، ومعروف أن كثيرين منهم آثروا الاستقرار بسجلماسة بعد اسلامهم . وبغضل بنى مدرار انتشر الاسلام بين قبائل صنهاجة اللثام من مسوفة ولمتونة التسى كانت تضرب بنواحى سجلماسة على طول المنازة بينها وبين بلاد غانة (330). وقد ازدادت اعداد هؤلاء بسجلماسة حتى وصف البكرى (331) سكانها «بانهم يلتزمون النقاب» . ولما كان لهم دورهم الهام في الوسلطة بين بلاد المغرب من ناحية وبين اتاليم افريقية الغربية من ناحية أخسرى تسرب الاسلام عن طريقهم الى تلك الجهات وانتشر لاول مسرة بين جماعات التكرور واهل غانة (332).

اما الاجزاء الوسطى من بلاد السودان ـ وهى بـلاد الكـانم أو زغاوة ـ فقد بلفتها الدعوة الاسلامية عن طريق تجار بنى رستم ، اذ أن الرستميين كانوا على صلات تجارية وطيدة مع هذه البلاد ، ومن المحقق أن تلك الصلات اسفرت عن انتشار الاسلام بين بعض الزوافيين علـى خلاف ما هو شائع عن بقاء زغاوة على « الشرك » حتى قيـام دولـة المرابطين (333) وما ذهب اليه بعض الدارسين (334) من أن انتشار الاسلام في بلاد الكانم كان على يد المصريين ، والواقع أن بنى رستم وضعوا البذور الاولى لحركة انتشار الاسلام في تلك النواحى (335) . ولدينا من الادلة ما يؤكد ذلك ، اذ نعلم أن قاضى جبل نفوسة ـ ويدعى عمروس ابن فتح ـ « بعث عالما كبيرا من أهل الدعوة » الى زغاوة استقر هناك

<sup>(329)</sup> ابـن خلـدون : ج 4 صنعـة 189

<sup>(330)</sup> الاستبصار : ص 201 ، حسن محبود : تيام دولة المرابطين ص 71 .

<sup>· 148</sup> المنسرب : صفحسة 331)

<sup>(332)</sup> الاشعرى : بتالات الاسلابيين عن 128 ، عسن محبود : الاسلام والثقائسة العربية عن 221 والواقع أن انتشار الاسلام لم يتم بصورة واسعة في هذه الجهات الا في عهد المرابطين ، انظر : الاستبصار عن 217 ، حسن محسود : المرجع السابق ، عن 234 ،

للمون : جغرانيت الله على 204 -

<sup>(334)</sup> حامد عبار : علاقات الدولة الماوكية بالدول الانريقية من 12 .

<sup>(335)</sup> أطنيش : يعض تواريخ أهل وادى ميزاب : من 116 -

وطاب له المتام (336). كما أورد الشماخى (337) رواية تدل على اعتناق أحد ملوك زغاوة الاسلام على يد أحد مشايخ نغوسة. وقد أخد لويسكى (338) بهذه الرواية وكذلك ماسكراى (339) الذى أكد أن الاسلام وصل حتى بلاد غانة عن طريق التجار الاباضية من رعايا الدولة الرستمية.

ولعل من اهم آثار الحوارج في الحياة الثقافية في بلاد المغرب تصديهم لمواجهة حركة التشيع التي قام بها الفاطميون الذين حاولوا نشر مذهبهم بوسائل العنف والشدة .

يتضح ذلك من سياستهم في محاولة طمس معالم تراث الخوارج ببلاد المغرب كاحراق المكتبة المعصومة بتاهرت واهدار كتبهم بها (340). وقد اشترك السنة مع الخوارج في محاربة التشيع وكان انتصارهم وشيكا لولا فشل ثورة أبى يزيد مخلد بن كيداد ، واخفاق حركة الشاكر لله بسجلماسة . اذ لو قدر نجاح هاتين الحركتين لزالت الدعوة الشيعيسة الاسماعيلية من بلاد المغرب . وبنهاية نفوذ الخوارج السياسي في بلاد المغرب أنحسرت ثقافتهم وتراثهم ، وانحصر في بقاع مغلقة في جبل نفوسة وواحة وارجلان ووادى الميزاب .

واذا كانت المادة تعوزنا لدراسة اثر الخوارج في العمارة والفنسون في بلاد المغرب ، غالراجح أنهم تأثروا في هذا الصدد بمؤثرات شرقية (341)، واندلسية (342) . فكانت عمائر سجلماسة وابنيتها على نمط اندلسي نتيجة جهود العناصر الاندلسية الوافدة اليها في تعميرها . وقد وصف ابسن

<sup>(336)</sup> الوسياتي : سير أبي الربيع : ورتــة 4 .

<sup>(337)</sup> تنص هذه الرواية على أن « أبا يحيى النفوسي سافر ألى بلاد السودان ، فالني ملكهم ناحل الجسم ضعيف التوى ، فقال له : ما يك ﴿ قال خوف الموت ، قال فأخبرته عن الله وصفاته سبحانه والجنة والنار والحساب وما أعد الله للمطبع والمامى فكذبني وقال : لو صبح عندك ما تقول لما بلغت الينا تطلب الدنيا ، نما زئت أذكر نعم الله وآلائه حتى أسلم وحسن اسلامه » ، أنظر : الشماخي : السير على 2312 م

عن 312 Etudes Ibadites. P. 71. (338)

<sup>.</sup> الله ماسكراى بأحد كبار مشايخ وادى ميزاب الاباضية واسمه الشيخ عبد الله وقد أكد له الشيخ الاباضية لا تزال المتيقة ، وأخبره أن جماعات من الاباضية لا تزال موجودة في غانة حتى الوقت الحاضر ، انظر :

Chronique d'abou Zakaria. P. 279.

<sup>(340)</sup> أبسو زكسريسا : وراتسة 42 :

Marcais, G: La Berberie musulmane .. P. 116. (341)

<sup>(342)</sup> أبسو العسرب تبيسم : منحسة 80 ،

حوقل (343) الكثير منها بأنها قريبة الشبه بأبنية الكوفة . وتفيض كتب الرحالة (344) بوصف روعة هذه العمائر من قصور وأسوار وحصون ومساجد .

كذلك تأثر نن العمارة الرستمى بمؤثرات غارسية (345) سواء فى انشاء المدن وتخطيطها (346) ، أو فى تشييد المساجد والعمائسر والقصور (347) . بينما ظهر الاثر الاندلسى واضحا فى القلاع والحصون التى انتشرت خارج تاهرت (348) ابان الصراع بين القبائل والعنساصر المختلفة فى العصر الرستمى الاخير ، ومن ناحية أخرى ذهسب جسورج مارسيه (349) الى أن بعض المؤثرات المغربية فى العمارة انتتلت السى مصر عن طريق الحجاج المغاربة .

تم بحمد الله

(343) المسالك والمسالك : صفحة 65

<sup>(344)</sup> انظر : المتدسى : أحسن التقاسيم من 219 ، سعيد بن مقديش : نــزهــة الإنظــار : مفحــة 11.

Faroughy: Op. Cit. P. 14. (345)

السيد عبد العزيز سالم : المغرب الكبي ص 582 · . (348) ابسن الصفيس : صفحة 38 · 98 · .

|   |   |   |   | , |
|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   | · |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   | · |   |
| , |   |   | , |   |
|   |   |   |   |   |
|   | · |   |   |   |
|   |   |   |   |   |

# الخاتمة

تمخضت الدراسة عن عرض لتاريخ الخوارج السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي في بلاد المغرب حتى منتصف القرن الرابع الهجرى . ونعتقد انه بفضل المادة التاريخية الجديدة التي توافرت للبحث المكن دراسة الموضوع وجمع شتاته للمرة الاولى فيما نعلم .

مدعوة الخوارج في بلاد المغرب لم تحظ من قبِل بعناية الدارسين وقد تناولنا هذا الموضوع في ضوء اعتبارين اساسيين ، احدهما متعلق بالتطور السياسي الذي حدث للخوارج في الشرق في أواخر القرن الاول الهجرى والانتقال الى مرحلة الدعوة والتنظيم السرى في اطراف العالم الاسلامي بعد غشل ثوراتهم وملاحقتهم في قلب الدولة الاسلامية . والثاني يكمن في ملاعمة ظروف بلاد المغرب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية لتتبل مذهب الخوارج وانتشاره بين البربر ، فقد كان الفكر السياسي للخوارج في صورته المتطورة أواخر القرن الاول الهجرى متسقا مع ظروف بلاد المغرب وآمال البربر واهدافهم . وقد أمكن الوقوف على طبيعة التنظيم السياسي لخوارج الشرق ونظامه وقياداته ودعاته وأساليب الدعوة والبلاد التي توجه الدعاة اليها . كما حددنا توقيت نزول دعاة الضوارج ... الصفرية والاباضية ... الى بلاد المغرب وتوضيح جهودهم في نشر المذهب بين البربر ، مع أسباب التناغر بين الفرقتين وعدم تعاون دعاتهم في بلاد المغرب ، غالصفرية اتجهوا الى المغربين الاوسط والاقصى والاباضية مارسوا نشاطهم في المغرب الادنى وانريقية .. ثم أبرزنا دور دعاة الصفرية في نشر المذهب بين تبائل مطغرة ومكناسة وزناتة وبعض قبائل صنهاجة اللثام من مسومة ولمتونة وجدالة مضلا عن بعض العناصر

من غير البربر كالعرب والافارتة وزنوج السودان . كذلك اتفسح دور دعاة الاباضية في بث دعوتهم بين تبائل نفوسة وهوارة وزناتة وسدراتة وزواغة ولواتة ومطماطة ، وجهودهم في تثبيت دعائم المذهب وتفتيسه معتنقيه والاستعانة في ذلك براس تنظيمهم في البصرة . كما نوتشت آراء المستشرق جوتييه في تفسير انتشار مذهب الخوارج في بلاد المغرب وتد كشفنا عن نسبة تلك الآراء الى المستشرق أميل ماسكراى ، كما أوضحنا ما انطوت عليه من غلو واسراف .

اما عن ثورات الخوارج في عصر الولاة ، نقد تعرض بعض الدارسين لها ، غير انه تسنى لنا الوقوف على مادة جديدة لم يطلع احد عليها من قبل سواء ما كان منها متعلقا بمصادر السنة أو ما كتبه مؤرخو الخوارج وغقهائهم ، وبغضلها ربطنا بين أسباب ثورات الخوارج في المغسرب وبين مكرهم السياسي المتمثل في الدعوة « لامامة الظهور » من ناحية ، وبينها وبين تغاقم المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية في بلاد المغرب من ناحية اخرى . وفي عرضنا لثورات الصفرية والاباضية ، أمكن سد كثير من الثغرات في تاريخ هذه الثورات فضلا عن تصويب العديد من التواريخ المتعلقة بتوقيت الوقائع والاحداث ، او الخاصة بتسلسلها مع توضيح العلل وتتصى الاسباب . وقد راعينا تتبع تطور هذه الثورات وفق منهج موضوعي دون اخلال بالاطار الزماني والمكاني للاحداث . وأثبتنا النتائج التي تمخضت عن ثورات الخوارج مع تحليل عوامل نجاحها أو غشلها ، غربطنا بين هذه العوامل وبين موقف الخلافة في الشرق واهتمامها بشؤون المغرب أو انصرامها عنه . كذلك أمكن الربط بين تأجج هذه الثورات أو خنوتها وبين شخصية ولاة القيروان وسياساتهم وما كانوا عليه من قوة أو ضعف . وأوضحنا عوامل القوة والضعف في ثورات الخوارج معرضنا لقياداتهم وخططهم واسلحتهم، كما تحدثنا عن خلافاتهم وتعليلها تعليلا اجتماعيا ومذهبيا ، وعدم التعاون بين فرقتي الخوارج وأسبابه ، ثم بين زعماء الفرقة الواحدة منها ، وبين كل منها وبين نظيرتها في الشرق وما ترتب على ذلك كله من نتائج وآثار .

اما عن دولتى الخوارج فى بلاد المغرب نقد امكن توضيح الظروف التى قامتا نيها وقد استرشدنا بمنهج ابن خلدون فى التاريخ لدولة بنى مدرار من حيث قيامها اعتمادا على عصبية ممثلة فى قبيلة مكناسة ، مع ابراز العامل المذهبى الكائن فى تجمع صفرية المغرب الاقصى تحت زعامة امام من

الزنوج تطبيقا لمبدأ المساواة في نكر الخوارج السياسي . وعرضنا لانشاء سجاماسة ، وحقنا الكثير من الروايات التي نسجت حول اختطاطها ، وكذلك اختيار الامام ودلالته المذهبية والاجتماعية . وعللنا سبب الثورة على الامام الاول وكيف انتقلت الامامة الى مكناسة ، وأوضحت أن ذلكيمثل نقلة هامة في الفكر السياسي عند الخوارج وخروجا على تعاليم المذهب ، وانتصارا لعامل العصبية من جديد . ثم عرضنا لجهود أبي القاسم سمكو ابن واسول المكناسي ثاني الائمة والمؤسس الحقيقسي للدولة في تثبيت دعسائم دولته .

وعالجنا سياسة بنى مدرار الداخلية فى ضوء الصراع الاجتماعى من ناحية والمذهبى من ناحية اخرى ، اما اولهما فيكمن فى الصراع بين مكناسة وزنوج السودان ، بينما تمثل الصراع المذهبى فى ثورات الاباضية على آل مدرار الصفرية . وأبرزنا كيف كان عهد اليسع بن أبى القاسم سنه يو يمثل العصر الذهبى للدولة المدرارية التى ظلت توية بعد موته حتى بلغت شأو قوتها على عهد اليسع بن مدرار الذى حاول التوسع ومد رقعة دولته على حساب جيرانه الادارسة . لكن مشروعاته توقفت لظهور الخطر الشيعى الذى دهم سجلماسة سنة 297 ه ( 909 م ) . كما ارخنا لعلاقات بنى مدرار الفارجية فى ضوء طابع دولتهم الصحراوى الداخلى وظروفها السياسية ومذهبها الدينى ومصالحها الاقتصادية ، وكيف انتهج بنو مدرار سياسة عدائية مع العباسيين والاغالبة والادارسة ، وعقدوا أواصر الود والصداقة مع بنى رستم وأمويى الاندلس . وناتشنا عديدا من الروايات القديمة والآراء المستحدثة التى تعرضت بالاشارة أحيانا الى علاقات بنى مدرار مع بعض هذه القوى بشكل مخالف لما ذهبنا اليه .

وفي تناول دولة بنى رستم أوضحنا ظروف قيامها في ضوء محنة الخوارج الإباضية في بلاد المغرب أذ ذاك ، وأبرزنا دور عبد الرحمن بن رستم في تجميع أباضية المغرب الاوسط بعد تشتت شمل أباضية أفريقية والمغرب الادنى على أيدى الولاة العباسيين ، ثم جهوده في تأسيس تأهرت وما تضعنه تأسيسها من مغزى سياسى ومذهبي وحسنبنا مشكلة أماسة عبد الرحمن بن رستم التي اختلف حولها القدامي والمحدثون ، وانتهينا الى أنه بويع بالامامة مرتين \_ استرشادا بنقته الاباضية \_ الاولى على أنه « امام دفاع » قبل اختطاط تأهرت ، والثانية « كامام ظهور » بعد اختطاطها ، ثم عرضنا لجهوده في تثبيت دعائم دولته بتقرير نهج سياستها الخارجية القائم على سياسة المهادنة ، ومواجهة مشاكلها الداخلية مسن

حيث غرض سلطان الامامة على القبائل داخل حدودها ، وانمام عمران تاهرت ، وارساء نظم الحكم والادارة .

وفي دراسة سياسة بني رستم الداخلية ١٠وضحنا ما تفردت به منشيوع المنتن والقلاقل الداخلية بصورة اكثر بروزا من أية دولة من دول المغرب الاخرى المعاصرة لها . وارجعنا هذه الاضطرابات السياسية الى أسباب فقهية مذهبية ، أو عوامل عنصرية وقبلية ، أو نتيجة لموقف الفرق والطوائف المذهبية غير الاباضية وكلها تنطوى على اسباب اقتصادية. وانتهينا الى تحديد ادوار ثلاثمة واضحة في تاريخ التطور السياسي لدولة بني رستم ، كان الدور الاول فيها ـ ويشمل عهدى عبد الوهاب بن رستم وابنه الملح \_ يمثل سطوة الامامة وقوتها ، وقدرتها على احباط كافة الحركات المناوئة ذات الطابع المذهبي سواء بالقوة "كما معل عبد الوهاب ، او عن طريق السياسة كما معل الملح . أما الدور الثاني، فيشمل عهدى ابى بكر بن الملح واخيه ابى اليقظان محمد ، وهو يمشل الصراع العنصرى والقبلى . وفيه خفت صوت الامامة ووهنت قوتها ؟ ونجحت بعض العناصر في اغتصاب السلطة في تاهرت . ولم يحل دون سقوط الامامة سوى ضعف العصبيات من جراء الصراع بينها واسلوب الموازنة الذي أتبعه ابو اليقظان محمد في موقفه من هذه العصبيات . أما الدور الثالث من حكم بنى رستم ـ ويشمل امامتى ابى حاتم يوسف بن محمد واليقظان بن ابي اليقظان ـ فيتسم بتداعي الامامة واضمحلالها وتحكم عامة تاهرت في تعيين الائمة وعزلهم ، وانفصام الصلة بين عاصمة الدولة واقاليمها الشرقية . كما زاد الحالة سوءا تفاقم الخلافات داخل البيت الرستمي وقيام افراد البيت بتدبير المؤامرات والاغتيالات ضد بعضهم البعض لتولى الحكم . وقد تضافرت هذه العوامل جميعا علسى ستوط الدولة الرستمية سنة 297 ه ( 909 م ) .

اما علاقات بنى رستم الخارجية فقد تاثرت ــ شانها شان بنسى مدرار ــ بوضع الدولة الجغرافي ومذهبها الدينى وظروفها السياسية ومصالحها الاقتصادية وانتهينا الى ان سياسة بنى رستم الخارجية في جوهرها سياسة دفاعية ، فلم يتطاولوا على جيرانهم الا بما تقتضيه ضرورة الدفاع عن حدودهم بل تثاقلوا في بعض الاحيان عن رد خطر جيرانهم الادارسة . كما أن صلاتهم الودية لم تتعد مجرد تبادل السفارات والهدايا ولم تصل قط لدرجة التحالف أو التعاون لمواجهة العدو المشترك . ومسع

ذلك أمكن تقسيم هذه العلاقات الى شقين ، عدائية وودية . ععلاقات بنى رستم بالعباسيين والاغالبة والادارسة كانت ذات طابع عدائسى . اسما علاقاتهم مع بنى مدرار وبنى أمية بالاندلس وأباضية الشرق ، غقد اتسمت بالطابع الودى . وقد ناقشنا الكثير من الروايات والآراء لقدامى المؤرخين ومحدثيهم في هذا الصدد .

وقد المكن الربط بين ظهور الدعوة الفاطهية في بلاد المغرب وبيسن سقوط دولتي الخوارج في تاهرت وسجلهاسة سنة 297 ه ( 909 م ) فاتضح ان التشيع وجد طريقه الى سجلهاسة قبل قدوم المهدى اليهسا واقامته بها . وان المهدى عاش طليقا بالمدينة حتى تيقن اميرها اليسع بن مدرار من أن أبي عبد الله الشيعى يدعو اليه ، فقبض عليه وأودعه السجن، على خلاف ما ذكره بعض المؤرخين من أن اليسع نفذ بذلك مشيئة الخليفة العباسي والامير الاغلبي في القيروان . وقد فندنا هذا الزعم وأثبتنا أن اليسع نعل ما فعله بالمهدى خوفا من الخطر الشيعى على دولته . وتتبعنا الاتصالات بين أبي عبد الله الشيعى وبين المهدى بسجلماسة حتى فرغ الشيعى من القضاء على دولة الإغالبة ، وتوجه الى سجلماسة لتحرير المهدى . وقد عرضنا نلروايات المتضاربة حول مصير المهدى في ضوء المادة التاريخية المتاحة . ثم أشرنا الى تخريب الشيعة الفواطم لسجلماسة والقبض على اليسع بنى مدرار وقتله سنة 297 ه .

وبعد ذلك تناولنا ثورات الصغرية على الحكم الفاطمى مع بيان اسبابها وارجعناها الى عواصل سياسية واقتصادية واجتماعية ومذهبية وجغرافية . ثم سياسة الفاطميين في مواجهة ثورات الصغرية وما انطوت عليه من تهديد وترغيب وغشل تلك السياسة في دعم نفوذهم بسجاماسة . وعرضنا هذه الثورات ابتداء بالثورة على ابراهيم بن غالب المزاتي سنة الفاطميين اللتين تمعتا الثورتين ، الاولى بقيادة مصالة بني حبوس سنة الفاطميين اللتين تمعتا الثورتين ، الاولى بقيادة مصالة بني حبوس سنة الفاطميون في الفترة ما بين الحملتين من اصطناع بعض المسراد البيت المداري ليحكموا سجلماسة باسمهم ، وفشلهم في ذلك . وقد بينا ما وقعت فيه بعض الروايات منخطا في تحديد سني حكم بني مدرار في العهد الفاطمي، واسمائهم والقابهم ودرسنا ذلك في ضوء كتب السكة ، ومقارنة الروايات المتضاربة ثم ناقشنا آراء البعض حول حركة الشاكر لله المدراري وفندنا

الزعم بأنه لم يكن خارجيا صغريا ، واثبتنا أن ثورته تمثل رد الفعل الصغرى للسياسة الفاطمية في المغرب الاتصى . وأوضحنا كيف انتهى الامر في سجلماسة بضعف النفوذ الفاطمى ثم انقراض بنى مدرار بعد ذلك . كما تناولنا سقوط الدولة الرستمية على يد الفاطميين سنة 297 ه بعد أن أوضحنا بايجاز مظاهر الفوضى السياسية والاجتماعية والمذهبية في تاهرت في العصر الرستمى الاخير الامر الذى جعلها لتمة سائغة للشيعة الفواطم ، فقد سقطت تاهرت على يد أبى عبد الله الشيعى دون قتال . الا أننا خطأنا بعض الروايات التائلة بفتح الشيعة تاهرت قبل سقوط دولة الاغالبة ، وخلال واثبتنا أن ذلك الفتح لم يتم الا بعد سقوط دولة الاغالبة نفسها . وخلال مناجزة الشيعى للاغالبة كانت الطوائف والفرق غير الاباضية وبعض المناصر الرستمية المعادية لحكم اليتظان بن أبى اليقظان دائبة الصلة بأبى عبد الله على عبد الله على عبد الله على المدينة في طريقه الى سجلماسة وفتحها وخربها وقتل من وقع في يده من بني رستم . لكن جيوشمه فشلت في اسقاط بعض المعاقل الاباضية الاخرى كوارجلان وجبل نفوسة .

وقد استرشدنا بفكر الخوارج السياسي فيما يتعلق بامامة الدفاع في اوقات المحن والملمات في دراسة الاباضية وثوراتهم على الفاطميين . واوضحنا نشل هذه الثورات نتيجة تنتت شمل الاباضية حن ناحية ، ومناهضة الفاطميين لنشاط الاباضية في افريقية والمغرب الادني مسن ناحية اخرى . ثم عرضنا للثورة الاباضية الكبرى التي تزعمها أبو يزيد مخلد بن كيداد ونسرنا دوانعها السياسية والانتصادية والدينية ، ونندنا الروايات الني تنفى عن الحركة طابعها الاباضي . وناتشنا موقف أبي يزيد من الاباضية غير النكار والسنة ونجاحه في ضمهم لحركته في مقاومة الشبيعة الفواطم . كما تناولنا نشاته وثقافته ورحلته الى الشرق وإعداده للثورة وقيامه بها . وقد حددنا مراحل ثلاثة اساسية في مسارها كانت المرحلة الاولى في صالح أبي يزيد والثوار ، بينما كانت الحرب سجالا بين الفاطميين والثوار في المرحلة الثانية . أما الثالثة مقد تبدد ميها شمل أبي يزيد وأبنائه الذين تصدوا لقيادة الحركة من بعده حتى قضى عليها بالفشمل. ثم عرضنا لدوافع تحامل المؤرخين على ابى يزيد واتباعه سواء اكان هؤلاء المؤرخون سنة ام شيعة ام اباضية وهبية واثبتنا تعصبهم وتجنيهم على الرجل وحركته . ثم تناولنا النتائج والآثار التي تمخضت عن ثورة أبي يزيد على سياسة الفاطميين في المغرب وعلى مصير نشاط الخوارج. وانتهينا الى أن حركة الشاكر لله المدرارى الصغرى وثورة أبى يزيد مخلد بن كيداد الابساضى النكارى كانتا آخر حركات الخوارج البارزة فى تاريخ المغرب الاسلامى . واختتمنا البحث بدراسة اثر الخوارج فى المجتمع المغربى ، وقد أمكس تتبع تطور مكر الخوارج السياسى واثره على ما قام به الخوارج من نشاط فى مجالات الحكم والادارة . وانتهينا الى أن الخوارج التزموا بتعاليمهم المذهبية فى هذا الصدد حتى منتصف القرن الثانى الهجرى ، ثم تحولوا عن مكرهم السياسى ميما بعد واتخذت نظمهم ورسومهم وسياساتهم طابعا دينويا صرفا متأثرين بالانماط الشرقية العربية والفارسيسة والاعسراف البدوية والقارسيسة والاعسراف

وفيما يتعلق بأثرهم في حياة بلاد المغرب الاقتصادية ، ناتشنا الرأى الشائع عن مسؤولية الخوارج وحدهم عما حدث ببلاد المغرب من خراب اقتصادى ، واوضحنا أن جذور تفاقم الاحوال الاقتصادية في المغرب ترجع الى الحكم البيزنطى ، والفتح الاسلامى ثم سياسة بعض الولاة الامويين . لكننا لم ننكر اسهام ثورات الخوارج في سوء الاحوال الاقتصادية في المغرب في عصر الولاة . غير أن قيام دول الخوارج أغضى الى ازدهار هذه الاحوال وانتعاشها في نواحى الزراعة والصناعة والتجارة . ثم عرضنا لمسوقف الخوارج من سياسة الفاطميين المالية وأثر ثوراتهم في حمل الفاطميين على انتهاج سياسة معتدلة .

اما عن اثر الخوارج فى الحياة الاجتماعية فى بلاد المغرب فقد أبرزنا التحولات الكبرى التى احدثتها آراء الخوارج فى المساواة وتحقيق العدالة الاجتماعية من اعادة تشكيل مواقف القوى والعناصر المختلفة فى المجتمع المغربي من عرب وبربر فضلا عن الاقليات الاخرى كالاندلسيين والافارقة وزنوج السودان واليهود ، ثم اوضحنا الآثار والنتائج التى ترتبت على قيام دولتى الخوارج من حيث التحول من حياة البداوة الى حياة الاستقرار ، وهجرات القبائل واعادة توطنها ، وانشاء المدن وامتداد العمران ، وقدوم عناصر شرقية واندلسية للاقامة فى كنف الدولتين الجديدتين ، وما نتج عن ذلك من تلاحم انهاط الحياة البدوية فى المغرب واختلاطها بالانماط الحضارية الوافدة ، وانصهارها جميعا فى بوتقة مغربية ، وما تمخض عن ذلك كله من تال طيبة أو سيئة فى المجتمع المغربي .

وفيها يتعلق بأثر الخوارج في الحياة الثقانية ببلاد المغرب ، نقد الفضى انتشار مذهب الخوارج بصورة واسعة الى نتائج ثقانية غاية فسى

الاهمية نقد وقدت مؤثرات اسلامية شرقية لتسمم في دعم الاسلام والثقافة العربية في بلاد المغرب. واخذت هذه الافكار تتصارع مع التيارات الاخرى الواقدة ممثلة في فكر السنة والمعتزلة والشيعة ، ونجم عن ذلك اثراء الحياة الثقافية في المغرب. وقد عرضنا للمساجلات والمناظرات بين اقطاب هذه الفرق ووقفنا على كثير من نصوص تلك المساجلات بين فقهاء الخوارج ومشايخ الفرق الاخرى اثبتناها في الحواشي . كسذلك عرضنا للانشقاقات المذهبية في فرق الخوارج نفسها في جوانبها الفكرية واوضحنا اثرها في اثراء أفكار الخوارج ومعتقداتهم ، وما أضافته بيئة المغرب الى رصيد هده الانكار والمعتقدات . كما عرضنا لاعلام المفكرين في صنوف العلم المختلفة ، والور اثمة الخوارج في تشجيع النشاط الثقافي ، والصلات الثقافية بين عاصمتي دولتي الخوارج وبين مراكز الثقافة في المغرب والاندلس ، فضلا عن بلاد الشرق الاسلامي ، ثم أبرزنا دور الخوارج في وضع البذور الاولى عن بلاد الشرق الاسلام في المريقية جنوبي الصحراء ، وهو أمر لم يفطن اليه الدارسون من قبل ، وعرضنا في ايجاز لدور الخوارج في مجال الفن والعمارة في المغرب ، وتأثرهم بمؤثرات شرقية فارسية وأندلسية .

# الملاحق

ملحق رقم ((1))

# رسالة أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة الى شيوخ الاباضية بالمغرب

بسم الله الرحمن الرحيم (1) . صلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما .

اتانى كتابكم تذكرون فيه ما من الله به عليكم من جمع كلمتكم وائتلاف أمركم فى كثرة من بحضرتكم من أهل الخلاف لكم . ولعمرى ما أكثرتهم وأن كثروا بأكثر ممن كان قبلهم على من كان قبلكم من سلفكم ، فاقتدوا بهم يهون عليكم كثرتهم على أخلافكم . نسأل الله العون والتوفيق فى جميع الموركم ، وأن يكفنا واياكم بأسهم ، وأن يجعل لنا ولكم ولجميع المسلمين الدائرة عليهم ويشنى صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم . فلعمرى لقد أسرنى ما انتهيتم اليه من أمركم ، وأن كان ذلك لم يخف عنا ، غير أنا لم نظن الذى كتبتم به الى . والله يستتم لكم الخير كله بعونه وتوفيقه .

اتانا كتابكم بمسائل ، نمنها ما رايت أن أجيبكم نيها ، ومنها ما رأيت

<sup>(1)</sup> أبو عبيدة مسلم بن أبى كريمة ، رسالة في أحكام الزكاة ، مفطوط بدار الكتب المصرية - رقم 21582 ب ورقة 114 ·

ألا نجيبكم فيها من غير هوان ولا تقصير الا الذى رأيته أصلح لجماعتكم واقوم لشانكم وارفق لضعيفكم وأعطف فى الذى أجيبكم فيه ، فمسا كسان من صواب فمن الله ، وما كان من خطأ فى رواية أو خبسر أو غير ذلك فمسن نفسى .

استغفر الله من جميع ما ليس هو له رضى . .

ذكرتم في كتابكم العشر وكيف جمعه ، واعلموا رحمكم الله أنه (1) ... السخ .

#### ملحق رقم ((2))

#### رسالة حنظلة بن صفوان الى الخوارج الصفرية بطنجة

بسم الله الرحمن الرحيم .

من حنظلة بن صفوان الى جميع أهل طنجة :

اما بعد ... غان اهل العلم بالله وبكتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قالوا انه يرجع جميع ما انزل الله عز وجل الى عشر آيات : آمره ، وزاجره ، ومبشرة ، ومنذرة ، ومخبرة ، ومحكمة ، ومشتبهة ، وحلال ، وحرام ، وامثال .

فآمرة بالمعروف ، وزاجرة عن المنكر ، ومبشرة بالجنة ، ومنذرة بالنار ، ومخبرة بخبر الاولين والآخرين ، ومحكمة يعمل بها ، ومتسابهة يؤمن بها ، وحلال امر أن يؤتى ، وحرام أمر أن يجتنب ، وأمثال وأعظة .

(2)

غمن يطع الآمرة وتزجره الزاجرة ، نقد استبشر بالمبشرة ، وانذرته المنذرة . ومن يحلل الحلال ويحرم الحرام ، ويرو العلم نيما اختلف نيه الناس الى الله ، مع طاعة واضحة ونية صالحة ، نقد أنلح وأنجح ، وحيا حياة الدنيا والآخرة .

<sup>(1)</sup> يستطرد في الاجابة على تساؤلاتهم وققا لتعاليم المذهب الإباخي .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته (1).

(3)

#### رسالة عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم الى أباضية طرابلس

بسم الله الرحين الرحيم .

من امير المؤمنين عبد الوهاب الى جماعة المسلمين بحيز طرابلس اما بعد \_ غانى آمركم بتتوى الله تعالى والاتباع لما أمركم بسه ، والانتهاء عما نهاكم عنه . وقد بلغني ما كتبتم الى به من وماة السمح ، واستخلاف بعض الناس خلفا ، ورد أهل الخير ذلك . مان من ولى خلفا من غير رضى أمامه مقد أخطأ سيرة المسلمين ومن أبى توليته مقد أصاب .

فاذا اتاكم كتابي هذا ، فليرجع كل عامل استعمله السمح الي عمله الذي ولى عليه ، الا خلف بن السمح حتى يأتيه امرى . وتوبوا الى ربكم لعلكم تفلحسون (2) .

(4)

#### رسالة الربيع بن حبيب الى عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم ويزيد بن فندين

بسم الله الرحمن الرحيم ـ وصلى الله على بنينا محمد وآله الطاهرين أما بعد ... نقد بلغنا يا اخواننا ما كان تبلكم ، وغهمنا ما كاتبتمونا به . أما ما كتبنم به من أمر الشرط ، فليس من سيرة المسلمين أن يجعلوا الشرط في الامامة أن لا يقضى أمرا دون جماعة .

ولو صبح في الامامة شرط لما اتيم لله حق ولا حد ، ولعطلت الحدود ، وبطلت الاحكام وضاع الحق . على أن الامام اذا قدم اليه سارق غلا يصيب ان يتيم عليه حدا ميتطع يده حتى تحضر الجماعة التي ذكرناها ، أو زني أحد غلا يرجم ولا يجلد حتى تحضر ايضا ، ولا يجاهد الامام عدوا الا ينهى

المالكي : رياض النفوس : ج 1 ص 67 ٠

انظر : أبو زكريا : السيرة وأخبار الاثبة : ورقة 25 ، مخطوط بدار الكتب الممرية ... رقم 9030 ح ، الشماخى : السير : ص 180 ، 181 ، الدرجيني : طبقات الإباضية : ج 1 ورقة 31 وجه ... مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 12561 ح ،

عن غساد الا بحضرة الجماعة المعلومة ، والجماعة يتعذر اتفاتها ، فالامامة صحيحة والشرط باطل .

واما ما ذكرتم من تولية رجل من المسلمين اذا كان نيهم من هو اعلم منه ، فذلك جائز اذا كان الثانى من التناعة والفضل . نقد ولى أبو بكر وزيد ابن ثابت أفرض منه ، وعلى بن أبى طالب أقضى منه ومعاذ بن جبل أعلم منه ، وهذا ليس نيه اختلاف ، لقول الرسول (ص) أقرضكم زيد وأقضاكم على وأقراكم أبى ، وأعلم أمتى بالحلال وأكرام معاذ بن جبل . وقوله (ص) معاذ بن جبل سيد العلماء سيحشر غدا يوم القيامة أمام العلماء وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته (1) .

(5)

#### رسالة محمد بن افلح الى رعايساه

من محمد بن الملح الى جميع من بلغه كتابنا هذا من المسلمين .

سلام الله عليكم . مانى احمد الله اليكم الذى لا اله الا هو ، واسأله الصلاة على نبى الرحمة وهادى الامة صلى الله عليه .

الله ولزوم طاعته والزجر عن معصيته والترغيب غيما يورث الثواب مسن التول الطيب والعمل الصالح. وعليكم معاشر المسلمين بالتهىء للقدوم على النه والتاهب والاعداد ليوم تشخص غيه الابصار وتتغير غيه الالسوان ويشيب غيه الولدان وتذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. واعلموا رحمكم الله أن أهل العلم بالله القائمين بهذه الدعوة قد انترضوا وقلت الخلوف منهم والنقص على من حاد الله وعدل عن منهاج وارصد لله في طلب العلم ) والنقص على من حاد الله وعدل عن منهاج رسوله (ص) وطريق المحقين من عباده حتى تكون كلمة الله هى العليا والبساطل زهوا .

وعليكم معاشر المسلمين باتباع الماضين من أسلافكم والمتقدمين من المسلمين من أهل دعوتكم ، فاتتفوا آثارهم ، واهتدوا بهداهم ،

<sup>(1)</sup> أبو زكريا : السيرة وأخبار الأثبة : ورقة 16 ،

واحذروا الزيغ عن طريقهم والميل عن منهاجهم ٤ وخالفوا أهل البسدغ المضلة والاهواء المزلة . فمن أراد أن يبدل دينكم ، ويلبسكم شيعا ، ويلبس عليكم أمركم ممن اتبع هواه واستحوذ عليه الشيطان ونبد ما جاء به القرآن، فألبس على الضعفاء أمرهم وزين بدعته في قلوبهم فأخدع من لا بصيرة له ولا علم له بما مضى عليه الائمة الراشدون رحمة الله عليهم ، والسلف الصالحون من أهل دعوتكم ، فأضل كثيرا ، وضل عن سواء السبيل .

ونحن ذاكرون لكم ما فيه الكفاية ان شماء الله . وبه نستمين وعليه نتوكل وما توفيتنا الا بالله (1) .

(6)

خطبة المعز لدين الله الفاطمى في شمايخ كتامة يحضهم على قتال الشماكر لله المدراري .

« . . وهذا الذي كنت ذكرته لكم من غير مجلس ومقام انى لو ندبت من عسيت أن أندبه منكم لوجدت فيه ما أريده . . »

بارك الله غيكم وأحسن صحابتكم والخلافة عليكم ، فقد صدقتم ظنى فيكم وأملى عندكم وأنتم من معدن البركة وعنصر الخير . بكم بدأ الله اظهار أمرنا ، وبكم يتم ويصلحه بحوله وقوته . وقد علمت مسارعتكم الى ما ندبتم اليه . وأجابتكم لما أردتم له ، وأرجو أن تبلغوا من ذلك بحسب الأمل فيكم ، ويرفع الله عز وجل بذلك درجاتكم ويعلى به ذكركم ، أنتم البنون والاخوة والاقربون ، ما يعد لكم عندى أحد ولا يبلغ مبلغكم من قلبى بشر ، وما ذلك الا لمالى في قلوبكم . وما نصر الله وليا من أوليائه قبلنا بمثل نصرتكم لنا ، على ذلك مضى أمركم ، وعليه أنتم على محبتنا ونصرتنا وموالاتنال وجل من الفضل لكم ، فأنتم حزب الله وأنصاره وجنده وأحباءه .

والله ما أردت بهذا البعث الذى بعثتكم غيه شرا استدفعه ، ولا دفع مكروه اخافه ولا استكثارا من الدنيا أصيبها . أما المكروه ، فقد علم الخاص والعام والتريب والبعيد أن غاية أمانى من حولفا من أهل الارض من المتغلبين ممن دان بملة الاسلام والمشركين أن يسلموا منا ، ويعانوا أمر باسنا ، وما أحد منهم أمسى وأصبح اليوم — بحمد الله — يطمع في شيء

<sup>(1)</sup> البرادى : الجواهر المنتقاة في اتمام ما اخل به كتاب الطبقات لابى العباس الدرجينى ورقة 93 ، 94 \_ مخطوط بدار الكتب المصرية \_ رتم 21791 ب .

مما عندنا . وأما اكتساب حطام الدنيا ، غهذا نحن ننفق من أموالنا على هذا البعث مالا نرى نرتجع مثله ، وان مكننا الله وأيدنا ونصرنا . ولكنا أردنا بذلك وجوها منها: ما اغترضه الله عز وجل علينا من جهاد من خالف أمرنا وتسمى باسمائنا ، وادعى ما جعل الله عز وجل لنا . ومنها أن الله عز وجل تدامتحن عباده بالجهاد في سبيله معنا ، منحن ننبذهم اليه لنعام المجاهدين منهم والصابرين وليرمع الله عز وجلبه درجاتهم ويجزل مثوباتهم وينقل حالاتهم منكم اليوم من ينفذ في هذا الجيش تابعا يعود متبوعا ، ومرعوسا يصير رئيسا . انها ترفعكم عندنا وعند ربكم نياتكم واعمالكم ، وبها تتوسلون الينا والى بارئكم . لولا السنة التي أمر الله عز وجل باتباعها ــ التي لا يصلح المباد الا بها \_ ما قدمت عليكم أحد منكم ولا من غيركم ، اذ كل واحد منكم عندى يستحق أن يكون المقدم . ولكن لا يصلح الناس الا برئيس ، وقسد قدمت عليكم من علمتموه . اقمته فيكم مقام نفسى ، وجعلته معكم كأذنسى وعيني ، وكل امرىء منكم على نفسه بصير . وقد أمرت لكم بأجزل العطاء ، اعطيته من قبلكم الى ابعد من مسافتكم ، وقد علمتم انه لم يعط من قبلكم احد قبلى مثل ما اعطيتكم . ولا استكثرت لكم ذلك ، بل استقله اقلكم والذى لكم عند الله وعندي في الذي تستقبلونه أجل وأكبر.

فسيروا على بركات الله ويمنه وسمادته ونصره وتأييده . كونوا عندما رجوتكم له من العناء والكفاية وصلاح الحال بينكم . احسنوا عشرة بعضكم لبعض ، وعشرة من تصحبونه من غيركم . وانزلوا من ينفذ معكم من عبيدى منازل اخوانكم . واجمعوا معهم كلمتكم ، فهم لكم عضد ولحمة ، وموالاتى تجمعكم واياهم ، فلا تجعلوا بينكم وبينهم فرقا .

احسن الله لكم الصحابة وعليكم الخلافة .. » (1)

(7)

# حديث المعز لدين الله الفاطمى الى المنتصر لله المسدرارى وشيوخ الصفريسة بسجلمساسسة

« . . يا اهل سجلماسة ، فعلتم ما فعلتم في أيام المهدى بالله واقتدر

 <sup>(1)</sup> ابن حيون : المجالس والمسايرات : ج 1 ورقة 27 -- 31 مخطوط بجامعة القاهرة رئــم 26060 ·

عليكم مرة بعد أخرى ، فعفا عنكم ، وأحسن اليكم لحلوله فيكم ومجاورته اياكم مدة اقامته فيكم ، كما يرعاه من أحله الله محله من كرم الطباع وحسن صنيع من غير يد كانت له عنده ، ولا فعل من الجميل تقدم لكم لديه . فصفح وأحسن ، وعفا وأجمل ، فما رعيتم ذلك حق رعايته ، ولا فهتم بشكره .

ثم لفق فيكم ناعق من الشيطان فلبيتموه ، ودعاكم اليه داع فأجبتموه قام فیکم دعی فیما ادعاه یتوثب علی ما تولاه ، قد عرفتم نسبه ودریتم سببه متغلب على ظاهر أمركم ، وتحلى بالرياسة والتصنع لكم ، وتسمى بأمير المؤمنين وامام المسلمين لكم ، على علم لا تشكون ويقين لا تمترون ان ذلك لا يجوز ولا يحل تسليمه . فسلمتموه لمثله له واطعمتموه وتوليتموه وابتعتموه ، ففارقتم جماعة المسلمين ، وخرجتم من حزب المؤمنين ، واحدثتم حدثا عظیما في الدين . وانتهى الينا من امركم وامره ما لم يسعنا تركشه والغفلة عنه ، لما افترضه الله علينا عز اسمه من القيام بحقه في أرضه ، وجهاد من صدف عن دينه وعن سنة رسوله . وحل محلكم ومحل هسذا الفاسق غيكم . فأنهضنا اليكم جيشا من أوليائنا وأنصار دولتنا وعبيدنا مع عبد أمرناه عليهم وتقدمنا اليه في الاعذار والانذار اليكم في الانابة والتوبة قبل الوقوع بكم . فلم يزل مع طى المراحل نحوكم يتابع الكتب مع رسولسه كيدا في الحجة عليكم ، مرة بالوعد ومرة بالوعيد ، وتارة باللسين وتارة بالتشديد ؛ يدعوكم الى الطاعة والنزوع عما انتم عليه من المعصية والضلال؛ والقبض على عدو الله فيكم أن تمادى على ما هو عليه من الغي والضلال ان استطعتموه ، والبراءة منه وتركه بجانب ان لم تقدروا عليه . ووصلت كتبه اليكم ؛ وادى اليكم من اختار به منكم . وكل ذلك وانتم على باطلكم مصرون ، وبالفاسق المضل لكم متمسكون . الى أن وصلت جيوشنا بقربكم ، وانتشرت عسماكرنا ببلدكم ، وعاين من عاينكم من عيون عدو الله من جمعها وعتادها وقوتها ما أنهاه اليه ، وقد علم أنه لا طاقة لكم ولا له بعسكر من عسكرها . فلما نزلت بداركم وانتم مع الفاسق على ما انتم عليه ، نهض موليا وهاربا متسللا بين اظهركم ، وقد كتنم تقدرون على أخذه لو اردتموه ، ويمكنكم منعه من ذلك ومن حصاره في داره متى أحببتموه لو أخذتم بحظكم في ذلك مفعلتموه . لكنكم اتمتم مصرين على طاعته وتوليه الى أن نزع عنكم واقدرنا الله بفضله واحسانه عليه كعادته الجميلة بلا صنع ولا لغيركم في ذلك ؛ واقدرنا عليكم وامكننا منكم ، وانتم على ما انتم عليه من غيكم وضلالكم وما تستوجبون به اجتياحكم ودماركم . فسار عبدنا فيكم بما أمرناه من العنو والصفح والرحمة وانصرف عنكم ، فاحدثتم بعده ما احدثتم . فماذا تستحقون أن يفعل بكم ؟ فقال قائلهم : أن يعاقب أمير المؤمنين فنحن أهل العقوبة ، وأن يعفى فهو أهل العفو والفضل والرحمة . . فدعا منتصر بن أحمد بن المعتز فقربه اليه وأمره بالجلوس . فقبل الارض مرارا وشكر لامير المؤمنين . ثم عطف على الوفد فقال : قد كنتم تستحقون اليم العذاب والنكال، ولكنا للذى جبلنا عليه من الصفح والعفو والرحمة قد عفونا ما سلف مسن ذنوبكم ما استقمتم واصلحتم ، وقد استعملنا عليكم عبدنا هذا — وأومى الى منتصر — فقبل وقبلوا الارض مرارا . . وأمر بصرفهم الى موضع انزلهم فيه وخلع على منتصر وفعل كذلك بجماعة من وجوههم . . » (1)

ابن حيون : المجالس والمسايرات : ج 1 ورقة 298 - 304 .

## المصأدر

1

#### ا ــ المراجع العربية المخطوطة:

- 1 ابن أبى كريمة : ابو عبيدة مسلم بن ابى كريمة (تاريخ أواخر القرن الثانى الهجرى ) : رسالة في أحكام الزكاة . مخطوط بدار الكتب ـ رقم 21582 ب .
- 2 ابن حيون المغربي: القاضى ابو حنيفة النعمان بن محمد بن منصور ابن حيون ( ت 363 ه ): شرح الاخبار في فضائل النبي المختار وآله المصطفين الاخيار من الائمة الاطهار عليهم السلام ، مخطوط بدار الكتب رقم 7062 ح .
  - 3 ابن حيون المغربى: اساس التأويل الباطنى ، مخطوط بدار الكتب رتم 24346 .
  - 4 ابن حيون المغربى: المجالس والمسايرات · ج 1 ، 2 . مخطوط بجامعة القاهرة رتم 26060 .
  - 5 \_ ابـن العـربـى: ابو بكر محمد بن عبد الله بن محمد المعافرى (ت 543 ه) . القواصم والعواصم \_ مخطوط بدار الكتب \_ رقم 22031 ب .
  - 6 ابن فضل الله العمرى: شهاب الدين أبو العباس أحمد بن يحيى (ت 749 ه). مسالك الابصار ج 5 مخطوط بدار الكتب رتــم 4376 ج.
  - 7 ـ ابسن وردان : تاريخ الاغالبة في مملكة تونس ـ مخطوط بدار الكتب ـ رقم 2199 تاريخ ـ يتمورية .

- 8 ابو زكريا: يحيى بن ابى بكر ( ت النصف الثانى من القرن الرابع الهجرى ) . السيرة وأخبار الائمة مخطوط بدار الكتب رقم 9030 ح .
- 9 الانصارى: احمد بن الحسين النائب الانصارى: نفحات النسرين والريحانى فيمن كان بطرابلس من الاعيان مخطوط بدار الكتب \_ رئے 1071 ح .
- 10 البرادى: ابو القاسم بن ابراهيم البرادى (ت 697 ه). الجواهر المنتقاة في اتمام ما اخل به كتاب الطبقات لابى العباس الدرجينى . مخطوط بدار الكتب . رقم 8456 ح .
- 11 البرادى: رسالة فى ذكر كتب الاباضية . مخطوط بدار الكتب رقم 21791 ب .
- 12 البياسى: يوسف بن محمد بن ابراهيم الانصارى (ت 653 ه) الاعلام بالحروب الواقعة في صدر الاسلام مخطوط بدار الكتب ـــ رتــم 8739 ح .
- 13 جعفر بن احمد بن عبد السلام: (ت أواخر الترن الحادى عشر الهجرى) . أبانة المناهج في نصيحة الخوارج . مخطوط بدار الكتب رقام 25499 ب .
- 14 الفررجى: جمال الدين ابو الحسن على بن ظافر (ت 623 ه) اخبار الدول المنتطعة . مخطوط بدار الكتب رقم 890 تاريخ .
- 15 السدرجيني : ابو العباس احمد (ت منتصف القرن السابع الهجرى ) طبقات الاباضية ج 1 ، 2 ، مخطوط بدار الكتب رقم 2561
- 16 الشبهاخي : أبو العباس أحمد بن سعيد بن عبد الواحد ( ت 928 ه ) : شرح مقدمة أصول الفقه . مخطوط بدار الكتب رسم 21587 ب .
- 17 \_ السوفى : أبو عمر عثمان بن خلينة المرغنى ( ت أواخر القرن السادس الهجرى ) : شرح السؤالات \_ مخطوط بدار الكتب \_ رئے 21789 ب .
- 18 ـ الصغرى: ابو غانم: مدونة ابى غانم الصغرى ـ مخطوط بدار الكتب ــ رتم 21582 ب

- 19 ـ العينى : بدر الدين أبى محمد محمود بن أحمد ( ت 855 ه ) : عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان َ . ج 11 ، 13 ، 15 مخطوط بدار الكتب ـ رقم 1584 تاريخ .
- 20 ـ القاضى عياض عياض موسى اليحصبى ( 544 ه ) : ترتيب المدارك وتعريب المدالك لمعرفة اعيان مذهب مالك . قسم 1 من ج 2 . مخطوط بدار الكتب ـ رقم 96730 ح .
- 21 \_ المامون: الخليفة عبد الله المأمون بن هرون الرشيد: جغرافية المأمون . مخطوط بدار الكتب \_ رقم 1949 ط.
- 22 مجهول: تاريخ مدينة غاس وبناء جامع الترويين والاندلسيين \_ مخطوط بدار الكتب \_ رقم 4419 ح .
- 23 \_ مجهـول : قطعة من كتاب في الاديان والفرق . مخطوط بـدار الكتب ــ رقم 22298 ب .
- 24 \_ مجه ول : كشف الغمة لاخبار الامة ، مخطوط بدار الكتب \_ رقـم 12968 ح .
- 25 مجه ول : محاورة بنى شيعي وخارجى فى شأن الشيخين أبى بكر وعمر وشأن الحكمين وما قيل فى ذلك مخطوط بدار الكتب رقم 19882 ب .
- 26 محمد الشطى المفربى: الجمان فى اخبار الزمان مخطوط بدار الكتب رقم 1416 تاريخ ·
- 27 المنصورى: ركن الدين ييبرس الدوادار ( ت 729 ه ): زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة . ج 4 ، 5 مخطوط بجامعة القاهرة . رقم 24027 .
- 28 الناصرى: عثمان بن عبد العزيز بن منصور (ت 1259 ه): منهج المعارج لاخبار الخوارج مخطوط بدار الكتب رتمم 2144 تاريخ تيمورية .
- 29 النسويسرى: شهاب الدين احمد (ت 732 ه): نهاية الارب في منون الادب . ج 22 ، 26 مخطوط بدار الكتب رقم 549 معارف عامة .
- 30 ـ النيسابورى: احمد ابراهيم (ت أواخر القرن الرابع الهجرى): استتار الامام ـ مخطوط بدار الكتب ـ رتم 11497 ح

31 — الوسياني : ابو الربيع عبد السلام ( ت 471 ه ) : سير ابى الربيع بن عبد السلام الوسياني ــ مخطوط بدار الكتب ــ رقــم 9113 ح .

#### ب ـ المراجع العربية المطبوعة:

- 32 ابن الآبار: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبى بكر القضاعى (ت 658 ه): الحلة السيراء ج 1 ، 2 القاهرة 1963.
- 33 ابن ابسى دينار: ابو عبد الله محمد بن ابى القاسم القيروانى ( ت 1092 ه ) ، المونس في اخبار المريقية وتونس . تونس سنة 1350 ه .
- 34 ابسن أبسى زرع : ابو الحسن بن عبد الله بن أبى زرع الفاسى (ت 720 ه) : الانيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس ج 1 . الرباط سنة 1936 م .
- 35 ابــن الاثيــر: محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحــد الشيباني (ت 630 ه): الكامل ج 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7، 8 . القاهرة سنة 1303 ه
- 36 ابسن بشكوال: ابو القاسم خلف بن مالك ( ت 578 ه ): الصلة في تاريخ ائمة الاندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم وادبائهم ح 1 ، 2 . القاهرة سنة 1955 م .
- 37 ابن بطوطة: محمد بن عبد الله بن محمد بن ابراهيم اللواتي ( ت 1377 م ): تحفة النظار في غرائب الامصار وعجائب الاسفار ج 2 .
- 38 ابن تغرى بردى: جمال الدين ابى المحاسن يوسف ( مت 874 ه ): النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ج 1 ، 2 ، 3 . القاهرة سنــة 1963 م .
- 39 ــ ابــن حــزم: على بن احمد بن سعيد ( ت 456 ه ) : جمهــرة انساب العرب . القاهرة سنة 1962 م .
  - 40 ابن حرم: الفصل في الملل والنحل. القاهرة سنة 1317 .
- 41 \_ أبن حرزم: نقط العروس في تاريخ الخلفاء . القاهرة سنة 1951
- 42 ابسن حمساد: محمد بن على ( ت 628 ه ) : اخبار ملوك بنسى

- عبيد وسيرتهم . الجزائر سنة 1346 ه .
- 43 ابن حوقل : ابو القاسم بن حوقل ( ت النصف الثاني من القرن الرابع الهجري ) : المسالك وألمالك . ليدن سنة 1873 م .
- 44 ابسن حيان : حيان بن خلف بن حسين (ت 469 ه) : المقتبس في تاريخ رجال الاندلس نشر منشور انطونيا . باريس سنة 1937 م.
- 45 ابن حيان: المتبس في اخبار بلد الاندلس تحقيق الحجسر التونسي بيروت سنة 1965 م.
- 46 ابسن خردانبسة : ابو القاسم عبيد الله بن عبد الله ( ت حول سنة 300 ه ) المسالك والمالك . ليدن سنة 1889 م
- 47 ابسن الخطيب: لسان الدين محمد بن الخطيب السليماني (ت 940 هـ) اعمال الاعلام نيمن بويع تبسل الاحتلام مسن ملسوك الاسلام . ج 2 . بيروت سنة 1956 م .
- 48 ابسن الخطيب: تاريخ المغرب العربى فى العصر الوسيط. وهـو الجزء الثالث من كتاب اعمال الاعلام. الدار البيضاء سنة 1964.
- 49 ابن الخطيب: رقم الحلل في نظم الدول . تونس سنة 1316 ه .
- 50 ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد ( ت 808 ه ): العبر ديوان المبتدا والخبر . المقدمة ، ج 3 ، 4 ، 6 ، 7 . بولاق سنة 1284 ه ، القاهرة سنة 1957 م .
- 51 ابسن خلكان: شمس الدين ابو العباس احمد (ت 681 ه): ونيات الاعيان ج 1 القاهرة سنة 1910 م.
  - 52 ـ ابسن الدايسة: سيرة أحمد بن طولون . برلين سنة 1894 م ·
- 53 ابسن الدلائسي : احمد بن عمر بن انس العذري ( ت 478 ه ) : نصوص من الاندلس من كتاب ترصيع الاخبار وتغريع الآثار ، والمسالك.الي جميع الممالك . مدريد سنة 1965 م .
- 54 ــ ابــن رستــه: ابو احمد بن عمر: الاعلاف النفسية ج 7 ليدن سنـــة 1891 م .
- 55 أبن سعيد: على بن موسى بن محمد ( ت 673 ه ) : المغرب ق حلى المغرب ج 1 . القاهرة سنة 1964 م .
  - 56 \_ ابس الصغير المساكسي : انظر :

- 57 ابن طباطبا: محمد بن على . الفخرى في الآداب السلطانية والدول الاسلامية . القاهرة سنة 1938 م .
- 58 ــ ابسن عبد الحكم: عبد الرحمن بن عبد الحكم بسن اعين (ت 58 ــ المناهرة سنة 1961 م ٠ عنوح مصر والمغرب . القاهرة سنة 1961 م ٠
- 59 ــ ابــن عبــد ربــه: احمد بن محمد ( ت 327 ه ) : العقد الفريد ج 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، القاهرة سنة 1940 م ،
- 60 ابن عدارى : محمد بن عدارى المراكشى (نهاية القرن السابع المهجرى ) : البيان المغرب في اخبار المغرب ج 1 ، 2 بيروت سنة 1950 م .
- 61 ابن غلبون: محمد بن خليل: التذكار فيمن ملك طرابلس وما كان بها من الاخيار ، القاهرة 1349 ه .
- 62 ابن فرحون: برهان الدين بن على ( ت 799 ه ): الديباج الذهب في معرفة اعيان المذهب 1351 ه .
- 63 ابن الفرضى: عبد الله بن محمد بن يوسف ( ت 304 ه ) : تاريخ العلماء والرواة للعلم بالاندلس ج 1 ، 2 ، القاهرة سنة 1954 م .
- 64 ابن الفقيمة : ابو بكر احمد بن محمد : مختصر كتاب البلسدان ليدن سنة 1302 ه .
- 65 ابن قتيبة: عبد الله بن مسلم (ت 276 ه): الاماسة والسياسة ج 1 ، 2 ، القاهرة .
  - 66 ابن قتيبة: المعارف . القاهرة سنة 1960 م .
- 67 ابن القوطية: محمد بن عمر بن عبد العزيز ( ت 267 ه ): تاريخ المتتاح الاندلس بيروت سنة 1957 م ·
- 68 ابن كثير: عماد الدين ابى الفدا اسماعيل بن عمر (ت 774 ه) البداية والنهاية ج 9.
- 69 ابن النديم: محمد بن اسحق (ت 385 ه): النهرست القاهرة سنة 1348 ه.
- 70 \_ ابو العرب: محمد بن احمد بن تميم ( ت 333 ه ) : طبقات علماء المريقية ، باريس سنة 1915 م .

- - 73 أحمد أمين: ضحى الاسلام ج 3 القاهرة سنة 1936 م .
- 75 الادريسى: الشريف محمد الادريسى (ت 558 ه): صنة المغرب وأرض السودان ومصر . ليدن سنة 1894 م .
- 76 ارشيبا لدلونس: التوى البحرية والتجارية في حوض البحر الابيض المتوسط التعاهرة سنة 1960 .
- 77 ارنولد: سير توماس: الدعوة الى الاسلام. القاهرة سنة 1957 م.
- 78 الازدى: محمد بن أبى نصر فتوح بن عبد الله ( ت 488 ه ) : جذوة المقتبس في ذكر ولاة الاندلس . القاهرة سنة 1966 م .
- 79 ـ الاسفرائيين: ابو المظفر الاسفرائي (ت 471 ه): التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين . القاهرة سنة 1955 م .
- 80 ـــ اسماعيل حامد ( ناشر ) : نبذة في تاريخ الصحراء القصوى ، باريس سنـــة 1911 م .
- 81 الاشعرى: ابو الحسن الاشعرى: مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين . بفنساون سنة 1963 م .
- 82 أطفيدش : محمد بن يوسف (ت 1304 ه) : الامكان نيما جاز ان يكون أو كان . الجزائر سنة 1304 ه .
- 83 \_ أطفيسش : بعض تواريخ اهل وادى ميزاب . الجزائر سنة 1326 ه.
- 84 \_ الاندلسي : محمد بن محمد الاندلسي : الطل السندسية فسي الاخبار التونسية . تونس سنة 1287 ه .
- 85 \_ الانصارى : احمد النائب : المنهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب ج 1 . بيروت .

- 86 ــ الباجى المسعسودى: محمد الباجى المسعودى (ت 1253 ه): الخلاصة النتية في أمراء المريقية . تونس سنة 1283 ه .
- 87 ـ باسيــه: رينيــه: R. BASSET: مادة ادريس بدائرة المعــارك الاسلامية . مجلد 1
- 88 ـ برنسارد لسويس : اصول الاسماعيلية . القاهرة سنة 1947 م ·
- 89 ــ البغــدادى: عبد القاهر بن طاهر بن محمد ( ت 429 ه ): الفرق بين الفرق . القاهرة .
- 90 \_ البكرى: أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيسز ( ت 460 ه ): المفرب في ذكر بلاد المريقية والمغرب باريس سنة 1911 م .
- 91 البالذرى : احمد بن يحيى بن جابر ( ت 248 ه ) : انساب الاشراف ج 11 ، جريفزفالد سنة 1883 م .
  - 92 \_ البالذرى: انساب الاشراف ج 1 . القاهرة سنة 1959 م .
    - 93 \_ البالذرى: فتوح البلدان ج 1 . القاهرة سنة 1956 م .
- 94 \_ البلوى: ابو عبد الله بن محمد المدينى (ت حول منتصف القرن الرابع الهجرى): سيرة أحمد بن طولون دمشق سنة 1358 ه.
- 95 البوعياشي: احمد بن عبد السلام . الريف بعد النتح الاسلامي . تطوان سنسة 1954 م .
- 96 بوفيل: الممالك الاسلامية في غرب المريقيا وأثرها في تجارة الذهب عبر الصحراء. القاهرة سنة 1968 م.
- 97 \_ التجانى : عبد الله بن محمد بن أحمد ( ت 717 ه ) رحلته توسى سنة 1958 م ·
- 98 الجربى: محمد أبو رأس ( 222 ه ) : مؤنس الأحبة في أخبار جربة , تونس سنة 1958 م .
- 99 \_\_ الجزنائي : على الجزنائي (ت أواخر القرن الثامن الهجرى) : زهرة الآس في بناء مدينة فاس . الجزائر سنة 1923 م .
- 100 \_ حامد عمار ( دكتور ) : علاقات الدولة المملوكية بالدولة الافريقية \_ رسالة ماجستير .
- 101 حسن ابراهيم حسن ( دكتور ): انتشار الاسلام في القارة الافريقية القاهرة سنة 1964 م .
- 102 \_ حسن ابراهيم حسن ( دكتور ) : تاريخ الدولة الفاطمية ، القاهرة

- سنة 1958 م .
- 103 حسن ابراهيم حسن ( دكتور ) : تاريخ الاسلام السياسى : ج 1 ، 2 ، 3 ، القاهرة سنة 1958 م .
- 104 حسن ابراهيم حسن ( دكتور ) : عبيد الله المهدى . القاهرة سنــة 1947 م .
- 105 حسن أحمد محمود ( دكتور ): انتشار الاسلام والثقافة العربية في افريتية . القاهرة سنة 1963 م .
- 106 حسن أحمد محمود ( دكتور ) : قيام دولة المرابطين . القساهرة سنسة 1957 م .
- 107 حسن الباشا ( دكتور ): الالقاب الاسلامية في التاريخ والوثائق والآثار . القاهرة سنة 1957 م .
- 108 حسن حسنى عبد الوهاب: ورقات عن الحضارة العربية بافريقية التونسية ج 1 ، 2 ، تونس سنة 1966 م .
- 109 \_ حسن على حسن عبد العواد : دولة الادارسة بالمغرب \_ رسالة مساجستنسر .
  - 110 ـ حسين مؤنس ( دكتور ) : نجسر الاندلس .
- 111 حسين مؤنس ( دكتور ): ثورات البربر في انريقية والاندلس مجلة كلية الآداب جامعة نؤاد الاول مجلد 10 ج 1 . مايسو سنــة 1948 م .
- 112 الحميرى: محمد بن عبد الله بن عبد المنعم (ت القرن التاسع الهجرى): صفة جزيرة الاندلس القاهرة سنة 1937 م.
- 113 الخشنسى : محمد بن الحارث بن أسد ( 366 ه ) : طبقات علماء المريقية . باريس سنة 1915 م .
- 114 السدباغ: عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الانصارى (ت 696 ه): معالم الايمان في معرفة أهل القيروان ج 1 ، 2 ، 3 . تونس سنة 1320 ه.
- 115 ـ ديمومبيسن: G. Dymombyne : مادة بنى الاغلب بدائسرة المعارف الاسلامية ـ مجلد 2 .
- 116 الحدينورى: احمد بن داود (ت 282 ه): الاخبار الطوال.
- 117 ـ الـرازى: فضر الدين الرازى (ت 606 ه): اعتقادات فرق

- المسلمين والمشركين . القاهرة سنة 1938 م .
- 118 \_ الرفاعـى: عبد الله محمد سراج الدين (ت 885 ه): صحاح الاخبار في نسب السادة الفاطمية الاخيار بمباى سنة 1306 ه.
- 119 الرقيق: ابراهيم بن القاسم القيرواني (ت النصف الاول من القرن الخامس الهجرى ): تاريخ المريقية والمفرب . تونس سنة 1968 م
- 120 ـ سر الختم عثمان: العلاقات بين مصر والسودان في العصور الوسطى رسالة ماجستير .
- 121 \_ سعد زغلول عبد الحميد ( دكتور ) : تاريخ المفرب العربى القاهرة سنة 1965 م .
- 122 سعيد بن بطريق: البطريرك الميتشيوس ( ت 328 ه ): التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق . بيروت سنة 1905 م .
  - 123 ـ سعيد بن مقديش : نزهة الانظار .
- 124 السلاوى: أحمد بن خالد الناصرى (ت 1319 ه): الاستقصا لاخبار دول المغرب الاقصى ج 1. الدار البيضاء سنة 1954 م
  - 125 ـ سلفاتور كوسا (ناشر): تواريخ مدينة ماس .
- 126 ـ سهير القلماوي ( دكتور ): ادب الخوارج من العصر الاموى -- رسالة ماجستير ـ القاهرة سنة 1945 م ·
- 127 ــ السيد عبد العزيز سالم ( دكتور ): المغرب الكبير . القاهرة سنة 1966 م
- 128 ــ السيد عبد العزيز سالم ( دكتور ) : تاريخ المسلمين وآثارهم نسى الاندلس . القاهرة سنة 1962 م .
- 129 ــ السيوطــى: جلال الدين عبد الرحمن بن ابى بكر (ت 911 ه): تاريخ الخلفاء . القاهرة سنة 1964 م .
- 130 ـ الشماخسى: أحمد بن سعيد بن عبد الواحد (ت 928 ه): السير ، القاهرة ـ طبع حجر ،
- 131 \_ الشهرستاني: محمد بن عبد الكريم (ت 548 ه): اللل والنحل ج 1 . القاهرة سنة 1956 م .
- 132 \_ صاعد الاندلسي: صاعد بن احمد (ت 462 ه): طبقات الامم. القاهرة سنة 1915 م.
- 133 الضبعى: أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة ( ت 599 ه ): بغية الملتمس في تاريخ رجال الاندلس . مدريد سنة 1884 م ،

- 134 الطاهر احمد الزاوى: تاريخ الفتح العربى في ليبيا القاهرة سنة 1963 م ·
- 135 الطبرى: محمد بن جرير (ت 310 ه): تاريخ الرسل والملوك ج 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 . القاهرة سنة 1963 م .
- 136 **ــ طه حسين ( دكتور ) :** الفتنة الكبرى ج 1 ، 2 ، القاهرة سنــة 1961 م . سنة 1961 م .
- 137 عبد الرحمن بن زيدان: اتاحف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس ج 1 ، 2 ، الرباط سنة 1929 ، سنة 1930 م .
- 138 عبد العزيز بنعبد الله: تاريخ المغرب ج 1 · الــدار البيضــاء سنــة 1965 م .
- 23 عبد المنعم ماجد ( دكتور ) : التاريخ السياسي للدولة العربية ج 2 القاهرة سنة 1957 .
- 140 عبيد الله بن صالح: نص جديد عن فتح العرب للمغرب صحيفة المعهد المصرى للدراسات الاسلامية بمدريد مجلد 2 سنة 1954 م .
- 141 **ــ عريب بن سعد القرطبى :** (ت 366 ه) : صلة تاريخ الطبرى . القاهرة سنة 1939 م .
- 142 على يحيى معمر: الاباضية في موكب التاريخ ج 1 التاهـرة سنـة 1964 م
  - 143 عمر ابو النصر: الخوارج في الاسلام . بيروت سنة 1956 م .
- 144 فله وزن: يوليوس ، تاريخ الدولة العربية من ظهور الاسلام الى نهاية الدولة الاموية ، القاهرة سنة 1958 م
- 145 فله-وزن: أحزاب المعارضة السياسية الدينية في صدر الاسلام الخوارج والشبيعة ، القاهرة سنة 1958
- 146 **ــ قدامة بن جعفر** ( ت 320 ه ) : الخراج وصنعة الكتابة ، ليــدن سنــة 1889 م .
- 147 ـ القلقشندى: أبو العباس أحمد (ت 821 ه): صبح الأعشى في صناعة الانشا . ج 3 6 6 6 1. القاهرة سنة 1922 م .
- 148 \_ الكتامك : محمد بن ادريس الحسنى (ت 1345 ه) : الازهار

- العاطرة الانفاس بذكر بعض محاسن قطب المغرب وتاج مدينة فاس 149 ـ الكرخي (ت النصف المارس الاصطرخي (ت النصف
- 149 الكركسى ، ابراهيم بن محمد الفارس الصفوعي رك السال الأول من القرن الرابع الهجرى ) : المسالك والممالك . القاهرة سنة 1961 م .
- 150 كوليان: G. S. Colin : مادة سجلماسة بدائرة المعارف الاسالامياة .
- 151 \_ الكندى: محمد بن يوسف (ت 350 هـ): الولاة والقضاة . بيروت سندة 1908 م .
- 152 ـ ليفى ديللا فيدا : G. Levi. Della Vida : مادة الصفرية بدائــرة المــارف الاسلاميــة .
- 153 \_ مارسيه: G. Marcais : مادة بنى رستم بدائرة المفارف الاسلامية .
- 154 المالكى: عبد الله بن أبى عبد الله (نهاية القرن الرابع الهجرى) رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وافريقية ج القاهرة سنة 1951م.
- 155 ــ الماوردى: على بن محمد بن حبيب (ت 450 ه) الاحكام السلطانية والولايات الدينية . القاهرة سنة 1960 م ·
- 156 مبارك الميلى: تاريخ الجزائر في القديم والحديث ج 1 ، 2 . الجزائر سنة 1350 هـ .
- 157 \_ المبرد: أبو العباس محمد بن يزيد (ت القرن الثالث الهجرى) الكامل في اللغة والادب والنحو والتصريف . ج 1 ، 2 ، 3 . القاهرة سنة 1936 م .
- 158 مجهول: اخبار مجموعة في منتح الاندلس مدريد سنة 1867 م.
  - 159 \_ مجهول: العيون والحدائق في أخبار الحقائق ليدن .
- 160 مجهسول: (ت القرن السادس الهجسرى): الاستبصسار في عجائب الامصار . الاسكندرية سنة 1958 م .
- 161 مجهول: (ت القرن الثامن الهجرى): نبذ تاريخية في اخبار البربر في القرون الوسطى ، الرباط سنة 1934 م .
  - 162 محمد أبو زهرة: المذاهب الاسلامية . القاهرة سنة 1959 م .

- 163 محمد بن تاويت التطوانى: دولة الرستميين أصحاب تاهــرت ــ صحيفة معهد الدراسات الاسلامية في مدريد مجلد 5 ــ عــدد 1 ، 2 ــ سنة 1957 م .
- 164 محمد جمال الدين سرور ( دكتور ): الحياة السياسية في الدولسة العربية الاسلامية . القاهرة سنة 1960 م .
- 165 محمد جمال الدين سرور (دكتور): الدولة الفاطمية في مصر القاهرة سنة 1965 م .
- 166 محمد ضياء الدين الريس ( دكتور ): النظريات السياسية الاسلامية التاهرة سنة 1967 م
- 167 محمد عبد الله عنان: دولة الاسلام في الاندلس ج 1 . القاهـرة سنـة 1943 م .
- 168 محمد على دبسوز: تاريخ المفرب الكبير ج 2 ، 3 ، القاهرة سنة 1963 م .
- 169 ــ محمد على السنوسى (ت 1272 ه): الدرر السندسية في أخبار السلالة الادريسية ليبيا سنة 1349 هـ .
- 170 -- محمد كامل حسين ( دكتور ) : في أدب مصر الفاطمية . القاهرة سنية 1963 م .
- 171 ــ محمود اسماعيل عبد الرازق: سياسة الاغالبة الخارجيــة ـــ القاهرة سنة 1972 م .
- 172 \_\_ محمود على مكى ( دكتور ) : التشيع في الاندلس الى نهاية ملوك الطوائف صحيفة المعهد المصرى للدراسات الاسلامية في مدريد \_\_ مجلد 2 \_\_ سنــة 1954 م .
- 173 \_\_ المراكشى: عبد الواحد بن على التبيمى (ت 647 ه): المعجب في تلخيص اخبار المغرب القاهرة سنة 1949 م .
- 174 \_ المسعودى: على بن الحسين بن على ( ت 346 ه ) : مروج الذهب ومعادن الجوهر ج 2 ، 3 ، 4 ، القاهرة سنة 1964 م .
- 175 \_\_ المقدسى: شهس الدين ابو عبد الله محمد بن أحمد ( ت 388 هـ ) أحسن التقاسيم في معرضة الاقاليم , ليدن سنة 1909 م .
- 176 \_ القـرى: احمد بن محمد (ت 1041 ه): نفح الطيب مـن

- غصن الاندلس الرطيب ج 1 ، 4 ، القاهرة سنة 1946 م ،
- 177 \_ القريرزى: تقى الدين أحمد بن على ( ت 845 ه ): اتعاظ . الحنف بأخبار الائمة الفاطميين الخلفا . القاهرة سنة 1948 م .
- 178 المقريري: المواهظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار ج 1 ، 2 ، يولاق سنة 1270 ه .
  - 179 \_ نصر بن مزاحم المنقرى : اخبار صنين .
- 180 ــ النفوسى: سليمان بن عبد الله البارونــى (ت 1359 ه): الازهار الرياضية في أئمة وملوك الاباضية ج 2 ·
- 181 ــ النسوبختــى: الحسن بن موسى ( ت 288 ه ) : فرق الشيعة . النجف سنــة 1951 م .
- 182 النيسابورى: احمد بن ابراهيم (ت أواخر الترن الرابع الهجرى) استتار الامام ، مجلة كلية الاداب بالجامعة المصرية مجلسد 4 ، ج 2 -- ديسمبر سنة 1936 م .
- 183 ــ الورجلانــى: يوسف بن ابراهيم: الدليل لاهل العقول . ج 1 ، 2 ، 3 ، 1306 ه .
- 184 ــ ياقوت الحموى : شهاب الدين ابو عبد الله الحموى السرومى (ت 636 ه) : معجم البلدان ــ مجلد 1 ، 3 . طهران سنة 1965 م .
- 185 ـ اليعقوبي : احمد بن ابي يعتوب بن واضح ( ت 284 ه ) : انبلدان ، ليدن سنية 1891 م .
- 186 اليعقوبي : تاريخه ج 2 ، 3 . النجف الاشرف سنة 1358 ه .
- 187 اليمانى: محمد بن مالك بن أبى الفضائل الحمادى (ت حول أواسط القرن الخامس الهجرى): كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة . القاهرة سنة 1955 م .
- 188 اليمانى: محمد بن محمد : سيرة جعفر الحاجب . نشر ايفانوغا تحت عنوان مذكرات فى حركة المهدى الفاطمى ، مجلة كلية الآداب بالجامعة المصرية مجلد 4 ج 2 سنة 1936 م

## ج - المراجع الأوربية:

- 189 Basset, Rene : Les sanctuaires du Djebel Nefousa. Journal Asiatique, Tome 13,14 Paris, 1899.
- 190 Basset, Rene: Recherches sur la religion des Berberes.
  Revue de l'histoire des religions. Tome 61, Paris 1910
- 191 Bel, Alfred : La religion musulmane en Berberie. Vol.1, Paris, 1938.
- 192 Bernard, Augustin : Les capitales de la Berberie. Recueil de memoires et de textes publie en l'honneur du 14e congres des Orientalistes. Alger. 1905.
- 193 Biquet, Faure : Histoire de l'Afrique septentrionale sous la dominition musulmane. Paris.
- 194 Bonet, Maury : L'Islamisme et le Christianisme en Afrique Paris, 1906.
- 195 Brockelmann, Karl: History of the Islamic people. London, 1949,
- 196 Brunschvig, R: La tunisie dans le haut moyen age. Le Caire, 1948.
- 197 Cambridge Medieval : history, Vol. 2.
- 198 Cherbonneau, M : Documente inedits sur l'heretique Abou-Yezid Mokhalled Ibn Kaidad de Tademket Traduits de la chronique d'Ibn Hammad. Journal Asiatique, Tome 20 Paris, 1852.
- 199 Conde; History of the dominion of the Arabs in Spain Vol. I, London.
- 200 Dachraoui, Farhat : La captive d'Ibn Wasul, Le rebelle de

- Sidjilmassa d'apres le cadi An-Numan. Les Cahiers du Tunisie, 1956.
- 201 De goeje M.J.: Memoires sur les Carmathes de Bahrin et les Fatimids Leiden, 1886.
- 202 Despois, Jean : Le Djebel Nefousa. Paris, 1935.
- 203 Dozy, E. Spanish Islam. London, 1913
- 204 Drague, G: Esquisse d'histoire religeuse du Maroc. Paris, 1951.
- 205 Faroughy, Dr. A: A Persian dunasty in North Africa; The Rustamides.
   The Islamic review, April, 1952, England.
- 206 Fournel: Les Berberes. Vols. 1, 2, Paris, 1895.
- 207 Gibb: Mohammedanism. London, 1945.
- 208 Hassan Ibrahim; Relations between the Fatimids in North Africa and Egypt and the Omayyads in Spain during the 4 th century A.H. Bulletin of the Faculty of Arts, Cairo University. Vol 10, Part, 2 Cairo 1948.
- 209 Hitti, P. K.: History of the Arabs. London, 1964.
- 210 Hopkins: Medieval Moslem government in Barbary unitill the 6 th century of Hijra. London, 1958.
- 211 Houdas, O. Essai sur l'ecriture Maghrebine. Nouveau melanges Orientaux. Publications de l'ecole des langues Orientales vivantes, 2 serie, Vol. 19
- 212 Huart, C. Histoires des Arabes. Vol. I. Paris, 1912
- 213 Idris, H.R.: Contribution a l'histoire de l'Ifrikiya Revue des etudes Islamiques, Année, 1935, Cahier 2 Paris, 1935.
- 214 Ivanovv, W: Ismaili tradition concerning the rise of the Fatimids. Bombey, 1942.
- وبملاحق الكتاب نصوص من الجزء الخامس عشر من كتاب شرح الاخبار ، وكتاب المفتاح الدعوة ، وكتاب زهرة المعانى .
- 215 Julien, Andre : Histoire de l'Afrique du Nord. Paris, 1931

- 216 Lammens, H: Etudes sur le siecle des Omayyades. Beyrouth, 1930.
- 217 Lane-Poole, S: Catalogue of the collection of Arabic coins in the British museum, Vol. 4. London, 1879.
- 218 Lane-Poole, S: Catalogue of the collection of Arabic Coins presented in the Khedivial liberary of Cairo. London, 1897,
- 219 Lavoix, M.H : Catalogue des monnaies Musulmane de la Bibliothèque Nationale. "l'Espagne et Afrique" Paris, 1891.
- 220 Le Tourneau, R: La revolte d'Abou-Yazid au Xme siecle Les cahiers de tunisie, 1953 Tunis, 1953.
- 221 Lewicki, T: Etudes Ibadites Nord Africaine. Warszaw, 1955.
- 222 Lewicki, T: De quelques textes inedits en vieux Berberes provenant d'une chronique ibadites anonyme.
  Revue des etudes Islamiques, Annee 1934,
  Cahier 3 Paris, 1934.
- 223 Lewicki, T: Melanges Berberes Ibadites. Revue des etudes Islamiques Annee 1936, Cahier 3, Paris, 1936.
- 224 Lewicki, T: Une chronique Ibadites "Kitab-as-syar" d'as-Samachi. Revue des etudes Islamiques, Annee 1934 Tome 8 Paris, 1937.
- 225 Mamour, P.H. Polemics on the origin of the Fatimi Caliphs London, 1934.
- 226 Marcais, G: L'Afrique du Nord Française dans l'histoire. Paris, 1937.
- 227 Marcais, G: La Berberie Musulmane et l'orient au moyen age, Paris, 1946.
- 228 Marcais, W: Comment l'Afrique du Nord a ete arabise Annales de l'institut d'etudes orientales, Annee, 1938 Tome 4
- 229 Masqueray, E. Chronique d'Abou Zakaria Alger, 1878.
- 230 Mercier, E. Histoire de Constantine, 1903.
- 231 Mercier, E. Histoire de l'Afrique septentrionale Vol.
   I, Paris, 1888.

- 232 Mercier, E. Histoire de l'établissement des Arabes dans l'Afrique Septentrionale Constantine, 1875.
- 233 Motylinski, A. De. C.: Chronique d'Ibn Saghir sur les imams Rostimides de Tahert. Actes du 14 congres international des orientalistes. Alger, 1905, Vol. 3, Part 2.
- 234 Motylinski, A. De. C. : L'Aqida des Abadhites Actes du congres international des orientalistes, Alger, 1905.
- 235 Muir, W: The caliphates; its rise, decline and fall. Beirut, 1963.
- 236 O' Leary. de lacy: A short history of the Fatimid Khalifate. London, 1923.
- 237 Provencal, E.L.: Histoire de l'Espagne musulmane Vol. I, Alger, 1950.
- 238 Scott, S.P.: History of the Moorish empire in Europe Vol. 2, London, 1904.
- 239 Smith, P: The Ibadites. The Moslem world, Vol. 12 July, 1922.
- 240 Van Berchem, Max: Titres Califiens d'Occident. Journal Asiatique, Tome, 9 Paris, 1907.
- 241 Variedades : Al-Hakam II y los berbers regum untexto inedito de Ibn Hayyan. Al-Andlus, Vol. 13, Madrid, 1948.
- 242 Vonderheyden, M : La Berberie orientale sous la synastie de Benou' L'Arlab. Paris, 1927.
- 243 Zaki. M. Hassan : Les Tulunides Paris, 1933.

## الفهرس

| 5              | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                               | المقدم |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|--------|
|                | الاول:                                                               | البساب |
| 23             | دعوة الخوارج في بلاد المغرب ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠     |        |
|                | <ol> <li>احوال الخوارج في المشرق الاسلامي حتى اوائل القرن</li> </ol> |        |
| 2 <del>4</del> | الثاني الهجري                                                        |        |
| 31             | 2) بلاد المغرب تبيل ظهور الخوارج ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                     |        |
| 42             | 3) انتشار مذهب الخوارج في بلاد المغرب ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                     |        |
|                | الثاني :                                                             | البساب |
| 59             | ثورات الخوارج في بلاد المغرب في عصر الولاة                           | •      |
| 62             | 1) ثورات الخوارج الصفرية                                             |        |
| 82             | 2) ثورات الخوارج الاباضية                                            |        |
| 96             | 3) نتائج ثورات الخوارج في بلاد المغرب                                |        |
|                | : <u>å l</u> iil                                                     | البساب |
| 109            | دول الخوارج في بلاد المغرب                                           |        |
| 112            | ا) قیام دولة بنی مدرار ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰          |        |
| 122            | ب) سياسة بنى مدرار الداخلية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠     |        |
| 128            | ج) علاقات بنى مدرار الخارجية                                         |        |
|                | 2) دولة بنى رستم الاباضية ·                                          |        |
| 144            | 1) قیام دولة بنی رستم                                                |        |

| 154                                           | ب) سياسة بنى رستم الداخلية                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 183                                           | ج) علاقات بنى رستم الخارجية                                                                                                |
|                                               | لبساب الرابسع :                                                                                                            |
| 209                                           | الخوارج والفاطميون في بلاد المغرب                                                                                          |
| 210<br>219                                    | <ol> <li>الصغرية والفاطميون</li> <li>الفاطميون وستوط دولة بنى مدرار</li> <li>ب) ثورات الصغرية على الحكم الفاطمى</li> </ol> |
| 229<br>235                                    | 2) الاباضية والفاطميون .<br>ا) الفاطميون وستوط دولة بنى رستم<br>ب ــ ثورات الاباضية على الحكم الفاطمي                      |
|                                               |                                                                                                                            |
|                                               | البـــاب الخاميس:                                                                                                          |
| 255                                           | البــــاب الخامــس:<br>اثر الخوارج في المجتمع المغربي                                                                      |
| 255<br>257                                    | اثر الخوارج في المجتمع المغربي ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١ الفكر السياسي ونظم الحكم                                      |
| _                                             | اثر الخوارج في المجتمع المغربي                                                                                             |
| 257                                           | اثر الخوارج في المجتمع المغربي                                                                                             |
| 257<br>271                                    | اثر الخوارج في المجتمع المغربي                                                                                             |
| <ul><li>257</li><li>271</li><li>285</li></ul> | اثر الخوارج في المجتمع المغربي                                                                                             |
| 257<br>271<br>285<br>292                      | اثر الخوارج في المجتمع المغربي                                                                                             |



مطبعة النجب ح المجديدة



## صدر عن :

الدكتور نجيب محمد البهبيتي الدكتور نجيب محمد البهبيتي الدكتور نجيب محمد البهبيتي الدكتور عباس الجراري الدكتور عباس الجراري الدكتور عباس الجراري تحقيق الدكتور محمد حجي تحقيق الأستاذة فاطمة خليل تحقيق الدكتور سامي النشار تحقيق الدكتور سامي النشار. الدكتور إبراهيم شحاتة الأستاذ محمد بن تاويت الأستاذ محمد الحمداوي الدكتور محمود إسماعيل الدكتور محمود إسماعيل الدكتور حبيب الشاروني تحقيق الدكتور محمد الكتاني الدكتور محسن عبد الحميد الدكتور يونان لبيب رزق

تاريخ الشعر العربي أبو تمام الطائي المعلقة العربية الأولى أو عند جذور التاريخ الدكتور نجيب محمد البهبيتي المعلقات سيرة وتاريخاً من أدب الدعوة الإسلامية في الشعر السياسي صفحات دراسية زهر الأكم في الأمثال والحكم رسائل أبي علي اليوسي كتاب السياسة أو الإشارة في تدبير الإمارة الشهب اللامعة في السياسة النافعة وقعة وادي المحازن تاريخ سبتة الروايات التاريخية لتأسيس سجلماسة وغانة قضايا في التاريخ الإسلامي سوسيولوجية الفكر الإسلامي فلسفة فرانسيس بيكون روضة التعريف بالحب الشريف دراسات في أصول تفسير القرآن تاريخ ألعلاقات الانجليزية المغربية

> مطبعة النجب إحالجديدة الايداع القانوني رقم 7 9 5 / 5 9 1